

وشواهده القرانية

تأليث (الركنور بوهنام لاعمر برر (النجار

دكتولة في علوم اللغة جابعة الإشكندرية دكتولة في لنحووالعثرف كلية الكباب جابعة الإشكندريّ







رَفْعُ عبى (لرَّحِمْ الْمُجَرِّي رُسِكْتِر) (لِمَرْدُوكِ مِنِي رُسِكْتِر) (لِمُرْدُوكِ مِنِي www.moswarat.com

الناح و المراب المراب



اسم الكناب: النحو الميسر وشواهده القرآنية

اليف: د./ عصام أحمد بدر النجار

القط\_\_\_ع: ۲٤× ۲٤

عدد الصفحات: ٤٨٧ صفحة

سنة الطبع: ١٤٣٨ه / ٢٠١٦م (طبعة جديدة)

طباع ... ق: دار التقوى للطبع والنشر والتوزيع

رقم الايداع بدار الكنب والوثائق القومية - مصر

۲۰۱٤/۱۹۷۱٦ 978-977 - 429-268-6: **يكاويل الترقيم الدولي:** 

# للطبع والنشر والتوزيع

٨ ش البيطار ـ خلف الجامع الأزهر ت: ۲۰۰۱۵۹۲۲۷۱ ۲۰۲۰۲ ۲۵۱۶۱۷۰۶

E-mail: dar\_altakoa@hotmail.com dar altakoa@yahoo.com

رَفَعُ عبس لالرَّجِي لِلْهِجَرِّي لاسِكتِرَ لالمِيْرُ لالِفروفِ سيكتير لالمِيْرُ لالِفروفِ www.moswarat.com

WWW.moswarat.com

وَشُواهِدُهُ القُوْلِيَةِ

يَجُمْعُ بَيْنَ النَّظُرِيَّةِ وَالتَّطْبِيْق لايستغني عَنْه طَالبالعِلْم

تالين

الركيور يجعنا والعمر بترر النخار

دكتواه في علوم اللغة جَامِعَة الإيشكندرَةِ دكتواه في لنحووالعَرف كلية الاَواب جَامِعَة الإشكندرَةِ

الجيئاء الأوَّل

المالكة وي







# بشغ ألته التح التحجير



إن الحمد لله نحمده، ونستعين به ونسترشده، ونومن به ونتوكل عليه، ونثني عليه الخير كله، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، ونسأله- سبحانه- السداد في الأمر، وإعظام المثوبة والأجر.

ونصلي ونسلم على سيدنا محمد الأمين، المبعوث رحمة للعالمين، الني أدى الأمانة، ونصح الأمة، وبَيَّن للناس ما نُزِّل إليهم من رجم بلسانٍ عربي مبين، وعلى آله الأطهار، وأصحابه الأبرار .... وبعد

فقد قال الشيخ محمد الطنطاوي: إن علم النحو من أسمى العلوم قدرًا، وأنفعها أثرًا، به يتثقف أودُ اللسان، ويسلس عنان البيان، وقيمة المرء فيها تحت طي لسانه لا طيلسانه، ولقد صدق إسحق بن خلف البهراني في قوله:

النحو يبسطُ من لسان الأَلكَنِ والمرء تكرمه إذا لم يَلْحَنِ وإذا طلبتَ من العلوم أَجلُّها فأجلُّها منها مقيم الأَلسُن

وبه يسلم الكتاب والسنة من عادية اللحن والتحريف، وهما موئل الدين وذخيرة المسلمين، فكان تدوينه عمالًا مبرورًا، وسعيًا في سبيل الدين مشكورًا.

وبه يستبين سبيل العلوم على تنوع مقاصدها، وتفاوق ثمارها، فإن الطالب لا يسلكها على هدى وبصيرة إلا إذا كان على جَدِّ من هذا العلم موفور.





على أن المتحادثين فى أى جزئية علمية إنها يعتمدان عليه فى تحديد المعنى الذى يتحادثان بشأنه، فهو الذريعة لتقريب تفاهمها، وأداة الحكم الصحيح بينهما؛ قال ابن خلدون: ((إذ به يتبين أصول المقاصد بالدلالة فيعرف الفاعل من المفعول والمبتدأ من الخبر، ولولاه لجهل أصل الإفادة)).

وإن من يحاول إقامة الدليل على فضله بالبرهان كان كمن يتكلف على إشراق الشمس وضياء النهار؛ فلذا قدر المؤرخون للنحويين جهودهم، ورفعوا لهم أعلام الحمد، وخلدوهم في صحائفهم بمداد التبجيل والتكريم.أه

وبرغم هذه الجهود العظيمة للنحاة فإن جميع البلاد العربية اليوم - كما يقول الدكتور شوقي ضيف - تشكو مرّ الشكوى من أن الناشئة فيها لا تحسن النحو، أو بعبارة أخرى لا تحسن النطق بالعربية نطقًا سليًا، وكأنها أصيبت ألسنتها بشيء من الاعوجاج والانحراف جعلها لا تستطيع أداء العربية أداءً صحيحًا. ونخطئ خطأ كبيرًا إذ ظننا أن شيئًا من ذلك أصاب ألسنة الناشئة في بلداننا العربية جعلها تعجز عن النطق السديد بالعربية، إنها مرجع هذا العجز أو القصور إلى النحو الذي يقدم إليها، والذي يرهقها بكثرة أبوابه وتفريعاته وأبنيته وصيغه الافتراضية التي لا تجري في الاستعمال اللغوي. وهو وأبنيته وصيغالا شطرًا كبيرًا من تصاريف العربية وأدواتها وصيغاتها، مما يجعل الناشئة لا تتبين كثيرًا من أوضاع اللغة واستعمالاتها الدقيقة.

والأمران جميعًا من قصور النحو التعليمي الذي يقدَّم للناشئة عن الإحاطة بصيغ العربية وأوضاعها ومن التوسع في صيغ

المجلد الأول

واستعمالات افتراضية يحفزان الهمم إلى تيسير النحو وتبسيطه. ويتنادى كثيرون: دعونا من هذا التبسيط والتيسير، كأن مَنْ يبغون ذلك يريدون إدًّا من الأمر أو نُكرًا، وهم إنها يبغون الخير كل الخير حتى تُحسن الناشئة نطق العربية لغة القرآن الكريم الذى أتاح لها عزة وسلطانًا على النفوس لا يهاثله سلطان، فضلًا عن أنها لغة العرب القومية التي لا يتم للعرب بدونها مجد أو كيان

إن تيسير النحو واجب حتمي. وسيظل هذا الواجب قائمًا في الحاضر والمستقبل كما كان في الماضي، بل لقد أصبح أكثر ضرورة وحاجة في وقتنا الحاضر لكثرة ما يتحمل أبناؤنا في تعلم اللغات الأجنبية وتعلم كثرة من العلوم الرياضية وغير الرياضية مما يئودها ويَقْصم منها الظهور.

وكان لزامًا علينا أن نبعث فيهم حب العربية، وأنها لم تكن لغزًا ولم تكن للسان ولم تكن طلسيًا، ولم تكن شبحًا مخيفًا، بل آيات بينات، من اللسان العربي الشريف، مهد عزهم، ومصدر فخرهم، ومجد وطنهم.

ومِنْ ثَمَّ كانت هذه المحاولة المتواضعة لعرض النحو بصورة مبسطة ميسرة سميناه (النحو الميسر وشواهده القرآنية) هو ميسر في أسلوبه غني في مادته، فهو نهاية المقتصد وبداية المجتهد، اعتمدنا في جمعه على أساتذتنا الذين علمونا أو تعلمنا عنهم أمثال الدكتور محمد عيد وأستاذنا الدكتور عبده الراجحي وأستاذنا الدكتور أبو الفتوح شريف وغيرهم من الأعلام في هذا الفن؛ وكنا عالة عليهم في ذلك.

وأخيرًا فهذا العمل هو قصارى جَهْدي، في كان فيه من صوابٍ فالفضلُ فيه لله وحده، وما كان فيه من عَطَب أو ذللِ فمني ومن





الشيطان.

وأسال الله تعالى أن يجعله خالصًا لوجهه الكريم نافعًا لمن أراد الاستفادة منه، وأن يوفقنا جميعًا لعلم نافع وعمل صالح، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.

وآخرُ دعوانًا أنِ الحمدُ لله ربِّ العالمين

دكتور/ عصام أحمد بدر ١١ جمادي الأولى ١٤٣٣هـ ٣ من أبريل ٢٠١٢م





#### نمهيد

الكلام في اللغة هو كل قول مفيد يعطي فائدة يحسن السكوت عليها، نحو:

- الله ربنا.
- محمد نبينا.
- إن الدين عند الله الإسلام.

فهذه جمل مفيدة معنى تامًا مكتفيًا بنفسه ، وذلك أيضًا ؛ مثل :

- رأس الحكمة مخافة الله.
  - فاز المتقون .
  - من صدق نجا .

فإن لم تفد الجملة معنَّى تامًا مكتفيًا بنفسه فلا تسمى كلامًا ، مثل :

• إن تجتهد في عملك

فهذه الجملة ناقصة الإفادة ، لأن جواب الشرط فيها غير مذكور ، وغير معلوم ، فلا تُسمى كلامًا ، فإن ذكرت الجواب فقلت :

• إن تجتهد في عملك تنجح

صار كلامًا .

وهذا الكلام يتكون من ألفاظ أو كلمات. والكلمة هي اللفظ الموضوع لعنى مفرد، نحو:

#### محمد- أسد- حرية- يسعى- كتب- إلا- عن- يا

فكلمة «محمد» مثلًا تعبر عن العلمية الواقعة تحت هذه التسمية ، وتعبر كلمة «أسد» عن معنى الحيوان المفترس ، وتعبر «إلا» عن معنى الاستثناء ، وهذه المعاني كلها معان عرفية معروفة بين المتكلم والمتلقي «المستمع».



لكن بعض هذه الكلمات أسماء ، وبعضها أفعال ، وبعضها حروف ، وأنت حين تريد إعرابها لابد من تحديد نوع الكلمة ، إذ إن تحديدك لنوعها يعينك على إعرابها في سهولة ويسر.

وقد عَرَّفَ النُّحاةُ كلَّ قسم ووضعوا له علامات يعرف بها ، ويتميز بها عن أخويه.





#### أولاً: الاسم

#### تعريفه:

هو الكلمة التي تدل على معنى بذاتها دون أن يكون الزمن جزءًا منها، فكلمة «الأسد» تدل على معنى وذات الحيوان المفترس، وواضح أن الـزمن ليس جزءًا منها، ومثل ذلك كلمة «محمد»؛ فهي تعبر عن ذات الشخص المسمى بهذا الاسم، وليس الزمن جزءًا منها.

#### عـــــلاماته:

#### (١) الجر:

ويكون الجر بالحرف أو بالإضافة أو بالتبعية كما في المثال الآتي:

• محمدٌ-صلى الله عليه وسلم - يهدي الناس إلى صراط الله المستقيم فكلمة «صراط» مجرور بحرف الجر، ولفظ الجلالة «الله» مجرور بالإضافة ، وكلمة «المستقيم» مجرور بالتبعية ؛ لأنها نعت لكلمة «صراط». (٢) التنوين:

وهي نون ساكنة زائدة تلحق آخر الاسم لفظًا لا خطًا ، ونقول إنها زائدة ؛ لأنها ليست من أجزاء الكلمة ، فضياعها لن يخل بمعنى الكلمة ، فكلمة «محمدٌ» لو حذفت منها التنوين فقلت : «محمد» لا يخل ذلك بالمعنى.

ونقول: إنها تلحق آخر الاسم لفظًا لا خطًا معناه: أنها لا وجود لها في الكتابة وإن كانت منطوقة ؛ مثل كلمة (رجلٌ) فهي تُسمَع (رجلن)..

ويكون التنوين عبارة عن ضمتين أو فتحتين أو كسرتين آخر الاسم النكرة كما في قوله تعالى:

# ﴿ أَوْ إِطْعَنْدُ فِي يَوْمِ ذِي مَسْغَبَةِ لا اللهُ يَتِيمًا ذَا مَقْرَبَةٍ لا اللهِ أَوْمِسْكِينَا ذَا مَثَرَبَةٍ لا الله





#### أنواع التنوين :

للتنوين الذي يعد علامة من علامات الأسماء أربعة أنواع هي :

(أ) تنوين التمكين:

وهو الذي يلحق الأسماء المعربة مثل:

محمدٌ - غلامٌ - هدىً - فتى - ساعٍ - قاضٍ - راعٍ

(ب) تنوين التنكير:

وهو الذي يلحق الأسماء المبنية المختومة بـ " ويه " للفرق بين نكرتها ومعرفتها ، وبعض أسماء الفعل ، مثل :

- سلمتُ على عَمْرَوَيْهِ وعَمْرَوَيْهِ آخر .
  - إيهٍ يا صديقي.

( والمعنى : تكلم فى أى موضوع . وإذا قلت : إيهِ " من غير تنوين " فأنت تطلب منه أن يتحدث في موضوع معين )

(جـ) تنوين المقابلة:

وهو الذي يلحق جمع المؤنث السالم في مقابلة النون في جمع المذكر السالم؛ كقوله تعالى:

"عَسَى رَبُّهُ إِنْ طَلَقَكُنَّ أَنْ يُبْدِلَهُ أَزْوَاجًا خَيْرًا مِنْكُنَّ مُسْلِمَاتٍ
 مُؤْمِنَاتٍ قَانتَاتٍ تَائِبَاتٍ عَابدَاتٍ سَائِحَاتٍ ثَيِّبَاتٍ وَأَبْكَارًا"

[ التحريم : ٥]

(ء) تنوين العوض:

وهو الذي يدخل على بعض الكلمات عوضًا عن جملة أو كلمة أو

حرف .





#### \* تنوين العوض عن جملة:

هو الذي يلحق " إذ " عوضًا عن الجملة التي تضاف إليها . مثل :

• ذهبت إلى الملعب و حينئذ استمتعت بمباراة جيدة

والأصل: وحين إذ ( ذهبت إلى الملعب) ، وحذفت هذه الجملة

وعُوِّضَ عنها بالتنوين . ومثل :

حينئذٍ : يومئذٍ ، وساعتئذٍ .... إلخ .

#### تنوين العوض عن كلمة:

وهو الذي يلحق كلمتي ( كل وبعض ) عِوضًا عما تضاف إليه ، مثل :

استقبْلتُ الضيوفَ ورَحَبْتُ بكلً منْهم

وزعْتُ النقودَ فوضعْتُ بعضًا في حافظتي و بعضًا في جيبي

# تنوين العوض عن حرف:

وهو الذي يلحق وزن ( فواعل ) جمعًا لـ ( فاعلة ) المعتلة اللام ، مثل:

دواع ، وجوارٍ ، وغواشٍ

في حالتي الرفع والجر مثل ً:

• لدواع كثيرة دعوتكم للاجتماع.

فالتنوين في " دواع " عوض عن الياء ، فأصلها " دواعي " كما أن (جوار) أصلها (جواري) ، و(غواشِ) أصلها (غواشي) .

#### ما لا ينوِّن من الأسماء:

لا ينون الاسم في الحالات الآتية:

١- إذا دخلت عليه " أل " مثل: الكتابُ.

٢ - إذا أضيف ، مثل : كتابُ النحو .

٣- إذا ثنى ؛ نحو: كتابان .





- ٤- إذا جُمِعَ جَمْعَ مذكر سالًا ، مثل : مهندسون .
  - إذا كان ممنوعًا من الصرف ، مثل : أحمد .
- ٦- إذا كان موصوفًا بـ ( ابن ) ، مثل : محمدُ بن عبد الله .

#### (٣) النداء:

إذا سَبَقَت الكلمةَ حرفٌ من حروف النداء فهذا دليل على اسميتها ، كقوله تعالى – حكاية عن مؤمن آل فرعون:

﴿ يَكَوَرِ إِنَّمَا هَلَاهِ ٱلْحَيَوْةُ ٱلدُّنَيَا مَتَكَعٌ وَإِنَّ ٱلْآخِرَةَ هِى َدَارُ ٱلْقَكَرَارِ ﴾ [علا : ٣٩] وقد تعمل أداة النداء محذوفة ؛ كقول المؤمنين:

﴿ رَبُّنَا عَالِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ ﴾ [الله: ٢٠١] أي: يا ربنا.

#### (٤) أل:

قبول الكلمة لدخول «أل» المعرفة دليل آخر على اسميتها، فالكلمات:

كتاب- قرآن- سنة- حديث.

كلها أسماء لصلاحية دخول «أل» المعرفة عليها، فتقول:

الكتاب - القرآن - السنة - الحديث.

#### (٥) الإسناد:

صلاحية الكلمة لأن يُسنَدَ إليها حكمٌ من الأحكام مع قبولها الحكم، فهذا دليل على اسميتها، فكلمة «محمد» في قولنا:

#### محمد رسول الله

اسم ، لأنها قبلت أن يسند إليها الحكم ؛ وهو أنه رسول الله .

وكلمة « الحق » اسم في قولنا:

• ظهر الحق



لأنه جاز أن يسند إليها الحكم وهو الظهور.

سؤال: هل يُشترَط أن تجتمع كل هذه العلامات لتكون الكلمة اسمًا ؟

الجواب: لا يشترط ذلك ، بل تكفي علامة واحدة ، وهذا لا يمنعه من اشتراك علامتين ؛ فمثلًا كلمة «طالعًا» في قولك:

• يا طالعًا جبلًا تمهل.

اسم ؛ للنداء والتنوين.

إذن يمكن تحديد اسمية الكلمة بإدخال هذه العلامات عليها.

فمثلًا كلمة «دار»:

الجر:

تخرجت في دار العلوم.

التنوين:

• اشتریت دارًا واسعة.

النداء:

يا دار الإسلام ؛ حماك الله .

أل:

• الدار واسعة.

الإسناد:

• وسعت الدار كل ضيوفي.

#### ک ملاحظة:

قد لا تقبل بعض الأسماء بعض العلامات ، فمثلًا كلمة «أحمد» لا تقبل «أل» ولا التنوين.



# ثانيًا: الفعل

#### تعريفه:

هو الكلمة التي تدل على معنى جزئي قائم بذاته ، بشرط أن يرتبط هذا المعنى بزمن من الأزمان:

- الماضي: سمع قرأ فهم.
- الحاضر: يسمع يقرأ يفهم.
- المستقبل: اسمع اقرأ افهم.

#### علاماته:

#### (١) تاء التأنيث:

هي تاء ساكنة تلحق آخر الفعل الماضي لتدل على تأنيثه وصلاحيته للدلالة على فاعله المؤنث ؛ نحو قوله تعالى :

# ﴿ قَالَتِ آمْرَأَتُ ٱلْمَزِيزِ ٱلْفَنَ حَصْحَصَ ٱلْحَقِّ أَنَا رُود تُهُ عَن نَقْسِدِ ع ﴿ [ عَنْ الله ع د ٥٠]

#### وقوله:

﴿ وَجَاآءَتْ سَيَّارَةٌ فَأَرْسَلُواْ وَارِدَهُمْ فَأَدْلَىٰ دَلُوَهُمْ ﴾ [ ١٤ ] ١٩ : ١٩]

فالكلمتان (قمال- جماء): فعملان ؛ لصلاحية دخول التماء السماكنة عليهما.

#### (٢) تاء الفاعل:

وهي تاء متحركة تلحق آخر الفعل الماضي لتدل على من قام بالفعل وتكون حركتها:

- بالضم للمتكلم ؛ نحو:
- سمعتُ صوتًا ينادي.







- بالفتح للمخاطب ؛ نحو:
- أنت أكرمتَ عليا.
  - بالكسر للمخاطبة ؛ نحو:
- يا هند، أنت أطعتِ زوجكِ.

(٣) ياء المخاطبة:

وهي ضمير نائب عن المفردة المخاطبة: وقد يكون في الفعل المضارع، نحو:

تضربین - تقرئین - تذهبین
 وقد یکون أمرًا ، نحو:

• اضربي- اقرئي- اذهبي.

(٥) نون التوكيد:

وهي كذلك تلحق المضارع والأمر وتكون خفيفة ، كقوله تعالى:

• ﴿ لَنَسْفَعًا بِأَلْنَاصِيَةِ ﴿ الْكِلَّا ٤٠٠]

أو ثقيلة ؛ كقوله تعالى :

• ﴿ وَتَأَلَّلُولَأُكِيدَنَّ أَصْنَكُمُ ﴾ [اللَّبَيَّة: ٥٧].





# ثالثًا: الحرف

#### تعريفه:

هو الكلمة التي لا يظهر معناها إلا بارتباطها بغيرها من الكلمات، فالحروف:

#### • (الباء- من- إلى-.... مثلًا)

ليس لها معنى قائم بنفسه إلا في سياق معين ، تـرتبط فيـه بغيرهـا مـن الكلمات التي تحدد معناها ؛ نحو قوله تعالى:

﴿ سُبْحَنَ ٱلَّذِى أَسْرَىٰ بِعَبْدِهِ - لَيْلًا مِنَ الْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ إِلَى ٱلْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الْحَرامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الْحَرامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الْحَرامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الْحَرامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الْحَرامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الْحَرامِ اللَّهِ الْمُسْتِعِينِ اللَّهِ الْمُسْتِعِينِ اللَّهِ اللَّهُ ا

#### عــــلاماته:

علامة الحرف علامات سلبية ، أي: إذا كانت الكلمة لا تقبل شيئًا من علامات الفعل فهي حرف ولابد. جَرِّبْ إن شئت تلك العلامات على الحروف الآتية:

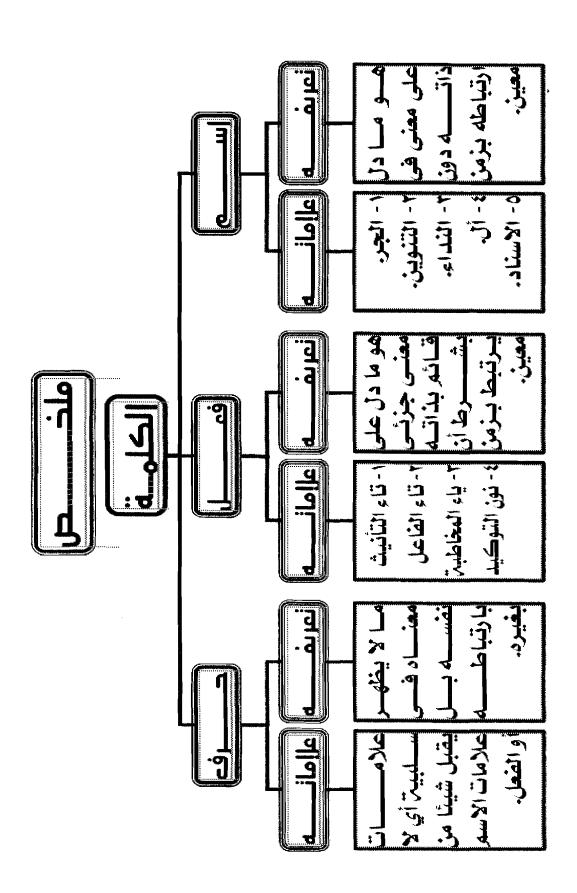



#### تدريبات

س١: الكلمات الآتية أفعال ما عدا:

(سجى - سكن - اقتل - الحق - كان - هـذا - استحسن - يشكر - اصبر - مدرستنا - قم - إلا).

س٢: الكلمات الآتية أسماء ما عدا:

(محمد - أسد - صباحاً - يسجد - الصدق - اسكت - شجرة -نعمة).

س٣: ما العلامات التي يتميز بها الاسم؟

س؛ ما العلامات التي يتميز بها الضعل؟

س٥؛ ضع علامت √ أو × :

\* الحرف هو ما دل على معنى في ذاته، لكنه غير مرتبط بزمن. ( )

س٦ : بين نوع كل كلمة ( اسم - فعل - حرف ) في الجمل الآتية :

- خير الناس أنفعهم للناس.
- الحكمة ضالة المؤمن ينشدها أنَّى وجدها .
- المؤمنون تتكافأ دماؤهم ، ويسعى بذمتهم أدناهم ، وهم يـ د عـ لى
   من سواهم .
  - المرء بأصغريه: قلبه ولسانه.
    - الحِدة كناية عن الجهل.
  - لا خير في صحبة من لا يرى لك مثل ما ترى له .
    - إذا رغبت في المكارم ، فاجتنب المحارم .
      - اللسان أداة يظهر بها عقل المرء.
        - رأس الحكمة مخافة الله .





# الإعراب والبناء "

إن الكلمة ترتبط بغيرها من كلمات الجملة لِتُكَوِّنَ معنَّى عامًا يفهمه المتلقي، ولكل كلمة معنى خاصُّ ووظيفة خاصة في هذا المعنى العام، وهذا المعنى الخاص لا يظهر إلا إذا حددنا حالة الكلمة من إعراب أوبناء.

فكل كلمة لا تخرج عن حالتين ، إما أن تكون معربة وإما أن تكون مبنية ، ولا تكون معربة ومبنية في الوقت نفسه.

#### أولًا: الإعراب:

الإعراب هو العلامة التي تقع في آخر الكلمة ، وتحدد موقعها من الجملة؛ أي تحدد وظيفتها فيها. وهذه العلامة لابد وأن يتسبب فيها عامل معين ، فإذا تغير هذا العامل تغيرت معها علامة الإعراب.

لاحظ مثلًا لفظ الجلالة «الله» في الآيات الآتية:

\*قَالَ تَعَالَى: ﴿ ﴿ اللَّهُ نُورُ السَّكُونِ وَالْأَرْضِ ﴾ [النَّالَا: ٣٥]

\*قَالَ مَمَالَى: ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَظْلِمُ ٱلنَّاسَ شَيْعًا وَلَكِكَنَّ ٱلنَّاسَ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ﴿ ا

[ ٤ ٤ : ٤٤]

# \* قَالَ نَمَالَى: ﴿ وَمَا لَنَا ٓ الَّا نَنُوَكَلَ عَلَى اللَّهِ وَقَدْ هَدَىٰنَا شُبُلَنَا ﴾ [اللَّفِينَ : ١٢]

لاحظ أن لفظ الجلالة في الآية الأولى مرفوع لأنه مبتدأ وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. ولكنه منصوب في الآية الثانية لتغير موقعه الإعرابي حيث صار اسمًا لـ (إن) فتغيرت العلامة إلى الفتحة ، وفي الآية الثالثة مجرور ؟ لأن الموقع الإعرابي تغير ؟ حيث دخل عليه حرف الجر «على» فصار مجرورًا وعلامة الجر الكسرة.

فالأعراب- إذن- له أركان لابد من معرفتها، وهي:

١ - العامل: وهو الذي يجلب العلامة الإعرابية على أواخر الكلمات المعربة.



٢- المعمول: وهو الكلمة التي تقع في آخرها العلامة.

٣- الموقع: وهو الذي يحدد وظيفة الكلمة مثل: الفاعلية والمفعولية
 والحالية والظرفية..إلخ

٤- العلامة: وهي الأثر الذي أحدثه العامل النحوي في أواخر الكلمات - كما أنها رمز على الموقع النحوي.

ولنطبق ذلك على المثال الآتي:

#### قرأ محمد القرآن صباحًا.

العامل: الفعل (قرأ)
المعمول: عمدٌ القرآنً صباحًا
المعمول: الفاعلية المفعولية الظرفية
المعلامة: الضمة الفتحة الفتحة

#### أولاً: العامل:

قد يكون العامل معنويًا أو لفظيًا:

فالمعنوي: كما في قولك:

محمدٌ مخلصٌ.

ف «محمد»: مبتدأ مرفوع بعامل معنوي هو: الابتداء.

واللفظي: إما أن يكون اسمًا أو فعلًا أو حرفًا.

فالاسم: نحو قولك:

• اللهُ عَافَرٌ ذنوبَ عبادِه.





فكلمة «ذنوب»: مفعول به منصوب بالفتحة ، وعامل النصب فيه هو السم الفاعل «غافر».

#### والفعل: نحو قولك:

پحب اللهُ الصادقين.

فكلمة «الصادقين» مثلًا: مفعول به منصوب بالياء. وعامل النصب فيه هو الفعل «يحب»، وهو أيضًا عامل الرفع في لفظ الجلالة «الله».

#### والحرف: نحو قولك:

• ذهب محمد إلى المدرسة مبكرًا.

فكلمة «المدرسة»: اسم مجرور بالكسرة ، وعامل الجر فيه هو حرف الجر (إلى).



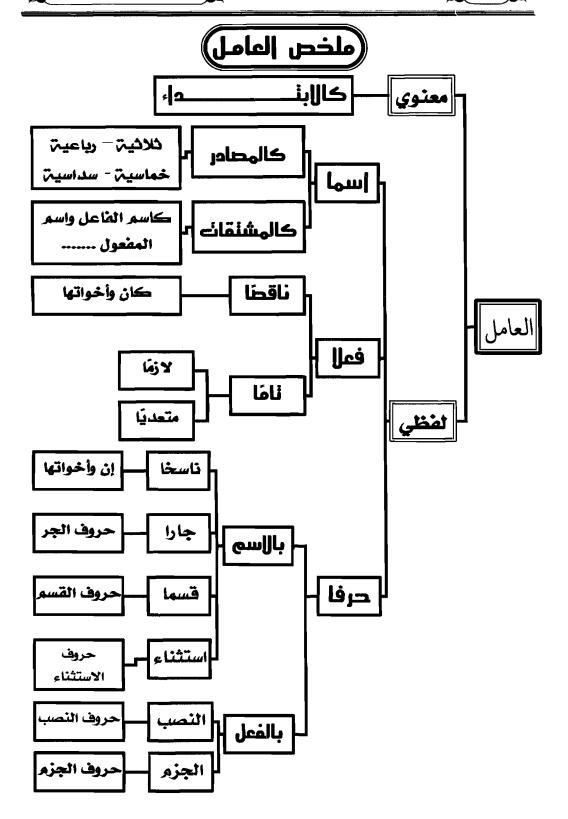



#### ثانيًا: العلامة:

للإعراب حالات أربع: هي الرفع، والنصب، والجر، والجزم؛ فالرفع والنصب للاسم والفعل معًا، ويختص الاسم بالجر، كما يختص الفعل بالجزم.

ويمكن توضيحه بالشكل التالي:

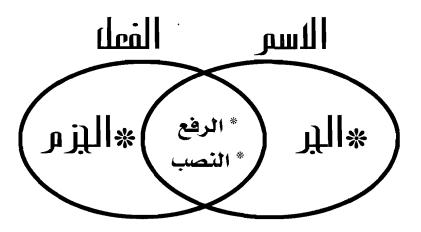





# وعلامات الإعراب نوعان: علامات أصلية وعلامات فرعية يوضحها الجدول الآتي:

| موت مها                                                                                     | الفرعيــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                                   | موضــــعها                                                                                                                                   | الأصليت                           | العلامن<br>الحالن |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------|
| * المثني<br>* جمع المذكر السالم<br>* الأسياء الستة<br>* الأمثلة الخمسة                      | * الألف<br>* الواو<br>* ثبوت<br>النون                                                        | <ul> <li>المفرد</li> <li>جمع التكسير</li> <li>المؤنث السالم</li> <li>المضارع المعرب</li> <li>الذي لم يسبق بناصب</li> <li>ولا جازم</li> </ul> | * الضمة<br>( ظاهرة أو<br>مقدرة )  | الرفيع            |
| * المثني<br>* جمع المذكرالسالم<br>* الأسياء الستة<br>*جمع المؤنث السالم<br>* الأمثلة الخمسة | <ul> <li>* الباء</li> <li>* الألف</li> <li>* الكسرة</li> <li>* حذف</li> <li>النون</li> </ul> | * المفرد<br>* جمع التكسير<br>* المضارع المعرب<br>الذي سبق بحرف<br>نصب                                                                        | * الفتحة<br>( ظاهرة أو<br>مقدرة ) | النصب             |
| * المثني<br>* جمع المذكر السالم<br>* الأسماء الستة<br>* الممنوع من الصرف                    | * الياء<br>* الفتحة                                                                          | # المفرد<br>* جمع التكسير<br>* جمع المؤنث<br>السالم                                                                                          | * الكسرة<br>( ظاهرة أو<br>مقدرة ) | الجـــر           |
| * الأمثلة الخمسة<br>* المضارع المعرب<br>المعتل الآخر                                        | * حذف<br>النون<br>* حذف<br>حرف العلة                                                         | * المضارع المعرب<br>صحيح الآخر الذي<br>سبق بعامل من<br>عوامل الجزم                                                                           | * السكون                          | الجـــزه          |







توجد في

١) المفرد

( رفعا - نصبا - جرا )

٢) جمع التكسير

(رفعا-نصبا-جرا)

٣) جمع المؤنث السالم

( رفعا - جرا)

٤) المضارع المعرب صحيح الآخر

( رفعا - نصبا - جزما )

توجد في ،

١) المثنى

( رفعا - نصبا - جرا )

٢) المذكر السالم

( رفعا – نصبا – جرا )

٣) الأسماء الستن

( رفعا - نصبا - جرا)

٤) المؤنث السالم

(نصبا)

٥) الممنوع من الصرف

( جرا )

٦) الأمثلة الخمسة

( رفعا - نصبا - جرا )

٧) المضارع المعرب المعتل الآخر

(جزما)





#### الإعراب في الأسماء

#### أولا: المضرد:

هو ما دلّ على واحد أو واحدة ؟ نحو:

(رجل- أسد- شجرة- جبل- امرأة- نعامة .....).

أمثلة:

\* يغفر الله الذنوب.

لل لفظ الجلالة: فاعل مرفوع بالضمة الظاهرة ؛ لأنه مفرد.

\* يشكر المسلم الله على نعمة.

لل لفظ الجلالة:مفعول به منصوب بالفتحة الظاهرة ؛ لأنه

\* لله الأمر من قبل ومن بعد.

لل لفظ الجلالة: اسم مجرور بالكسرة الظاهرة ؛ لأنه

→إذن المفرد: يرفع بالضمة وينصب بالفتحة ويجر بالكسرة.

#### ثانيًا: المثنى:

هو ما دلَّ على اثنين أو اثنتين بزيادة ألف ونون مكسورة أو ياء ونون مكسورة على آخره.

← إذن المثنى يتكون من:

المفرد + ان = المثنى

المسلم + ان = المسلمان.

**→**في حالة الرفع.





المفرد + ين = المثنى

→ المسلم + ين = المسلمين.

→ في حالتي النصب والجر.

إعرايه:

يرفع بالألف وينصب ويجر بالياء.

مثال:

\* لا يلتقي الخطان المتوازيان.

لل الخطان: فاعل مرفوع بالألف؛ لأنه مثني.

\* ﴿ مَرَجَ ٱلْبَعَرَيْنِ مَلِنَقِيَانِ ﴿ ﴿ اللَّهُ ﴾ [العَلَى اللهُ ١٩: ١٩]

لل البحرين: مفعول به منصوب بالياء ؛ لأنه مثنى.

\* بيت المقدس أُولَى القبلتين.

لل القبلتين: مضاف إليه مجرور بالياء؛ لأنه مثنى.

كي ملاحظة (١):

تحذف نون المثنى للإضافة.

نحو قوله تعالى:

• ﴿ وَأَتَلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ أَبْنَى مَادَمُ بِأَلْحَقِّ ﴾ [الله : ٢٧].

ابني: مضاف إليه مجرور بالياء ؛ لأنه مثنى أصله (ابنين) لكن حذفت النون للإضافة.





ومنه قوله تعالى:

# • ﴿ إِنَّ عِـدَّةَ ٱلشُّهُورِ عِندَاللَّهِ ٱثْنَاعَشَرَ شَهْرًا ﴾ [الله : ٢٦]

اثنا: خبر إن مرفوع ، وعلامة رفعه الألف ؛ لأنه مثنى.

أصله (اثنان) لكن حذفت النون للإضافة

(العلة في حذف النون عند الإضافة أنها بدل من التنوين في المفرد، فكما يحذف التنوين في المفرد عند الإضافة ، فكذلك النون هنا)

#### كيرملاحظة (٢):

هناك بعض الكلمات التي تعرب إعراب المثنى ، لكنها لا يصدق عليها السم المثنى ؛ لأنها لم تستوف شروطه ؛ وهي:

١ - اثنان (اثنين) - اثنتان (اثنتين):

وذلك لأنهما لا مفرد لهما ، فإذا حذفنا الألف والنون أو الياء والنون لا نجد لهما مفردًا.

٢ - كلاهما (كليهما) - كلتاهما (كلتيهما):

وذلك أيضًا لأنه لا مفرد لهما.

٣- هذان (هذين) - هاتان (هاتين) - اللذان (اللذين) - اللتان (اللتين):
 لأن مفردها من الأسهاء المبنية ، وقد اشترط النحاة في المفرد الذي يثنى
 أن يكون مفرده معربًا.

### تطبيق: أعرب المثنى في الأمثلة الآتية:

• حفظت السورتين كلتيها.

السورتين: مفعول به منصوب، وعلامة نصبه الياء، لأنه مثنى.

كلتيهما: توكيد معنوي منصوب، وعلامة نصبه الياء، لأنه ملحق بالمثنى.





المرء بأصغريه: قلبه ولسانه.

بأصغريه: الباء: حرف جر.

أصغريه: اسم مجرور، وعلامة جره الياء؛ لأنه مثنى وحذفت النون للإضافة، لأن أصلها (أصغرين).

والهاء: ضمير مبني في محل جر مضاف إليه.





#### تدريبات

#### س١٠ أعرب المثنى فيما يأتي:

- ﴿ فَلَا نِلْكُ بُرْهَا نَانِ مِن رَّبِّلِكُ ﴾ [العَقِق : ٣٢]
  - ﴿ أَلُوْ يَجْعُلُ لَدُرْعَيْنَيْنِ اللَّهِ ﴾ [اللله: ١٨]
- ﴿ ﴿ هَٰذَانِ خَصْمَانِ ٱخْتَصَمُوا فِي رَبِّهِمْ ﴾ [43: 19:
  - ﴿ كِلْتَا ٱلْجُنَّانِينِ ءَانَتُ أَكُلُهَا ﴾ [الكتف ٢٣:
- ﴿ قَالَ رَجُلَانِ مِنَ ٱلَّذِينَ يَخَافُونَ ٱنَّعُمَ ٱللَّهُ عَلَيْهِمَا ﴾ [الللة: ٢٣]
  - ﴿ ﴿ وَقَالَ اللَّهُ لَا نَنَّ خِذُوا إِلَّهُ يَنِ آثْنَيْنٍ ﴾ [الله : ١٥]
  - ﴿ فَلَمَّا تَرَآءَتِ ٱلْفِئْتَانِ نَكُصَ عَلَى عَقِبَيْهِ ﴾ [الفقال : ١٤٨]

#### ثالثًا: جمع المذكر السالم:

#### تعريفه:

هو ما دلَّ على أكثر من اثنين بزيادة واو ونون مفتوحة على مفرده في حالة الرفع، وياء ونون مفتوحة على مفرد حالتي النصب والجر.

#### ←إذن:

المفرد + ون = جمع المذكر السالم.

المؤمن + ون = المؤمنون.

#### → في حالة الرفع

المفرد + ين = جمع المذكر السالم.

المؤمن + ين = المؤمنين.

→ في حالتي النصب والجر.



#### إعرابه:

يرفع جمع المذكر السالم بالواو وينصب ويجر بالياء.

#### تطبيق:

قال تعالى:

• ﴿ فَدَأَفَلُحَ ٱلْمُزْمِنُونَ ﴿ ﴿ ﴾ [اللَّفِيكَ : ١]

المؤمنون: فاعل مرفوع ؛ وعلامة رفعه الواو؛ لأنه جمع مذكر سالم.

﴿ وَاللَّهُ يُحِبُ ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿ ﴿ الْكَانَاتِ اللَّهُ ﴾ [الكانات : ١٣٤]

المحسنين: مفعول به منصوب ؛ وعلامة نصبه الياء ؛ لأنه جمع مذكر سالم.

• آية المنافقين: الكذب والغدر خلف الوعد.

المنافقين: مضاف إليه مجرور وعلامة جره الياء؛ لأنه جمع مذكر سالم.

#### كالملاحظة:

لكي نجمع الكلمة جمع مذكر سالًا لابد وأن يكون لها مفرد من لفظها ويكون سالًا إذا حذفنا منه الواو والنون أو الياء والنون ، ويشترط كذلك في هذا المفرد أن يكون علمًا لمذكر عاقل أو وصفًا لمذكر عاقل ، وأن يكون خاليًا من تاء التأنيث إلى غير ذلك من الشروط التي استقراها النحاة.

ولهذا فهناك كلمات لا تجمع جمع مذكر سالًا ؟ نحو:

- \* غلام ؛ لأنه ليس علمًا.
- \* زينب ؛ لأنها علمًا لمؤنث.
- \* مشمش (علمًا لقط مثلًا) ؛ لأنها علم لغير العاقل.
- \* طالق- حائض- مرضع- طامث- حامل ؛ لأنها صفات المؤنث.
  - \* فهَّامة علَّامة نسَّابة ؛ لأنها مختومة بتاء التأنيث.



# الملحق بجمع المذكر السالم:

هناك بعض الكلمات التي تعرب إعراب جمع المذكر السالم رفعًا بالواو، ونصبًا وجرًا بالياء، ولكنها ليست منه ؛ لفقدانها أحد شروطه نحو: أ) أولو: لا حظ ذلك في قوله تعالى:

١ - ﴿ وَلَا يَأْتَلِ أُولُواْ ٱلْفَصْلِ مِنكُرْ وَٱلسَّعَةِ أَن يُؤْتُواْ أُولِي ٱلْقُرْبَى ﴾ [النَّك : ٢٢].

٢ - ﴿إِنَّ فِي ذَالِكَ لَذِكُرَىٰ لِأُولِي ٱلْأَلْبَبِ ﴿ اللَّهُ ۗ اللَّهُ ١٢١]

حيث وردت في الآية الأولى مرتين ؛ في الأولى: فاعل مرفوع وعلامة رفعه الواو، وفي الثانية: مفعول به منصوب وعلامة نصبه الياء، ووردت في الآية الثانية مرة واحدة: مجرورة بعد لام الجر وعلامة الجر الياء.

وهي مع ذلك ليست جمعَ مذكر سالًا ، بل هي ملحقة بجمع المذكر السالم، والعلة في ذلك أنه لا مفرد لها.

ب) (أهلون -عالمون)

هاتان الكلمتان ملحقتان بجمع المذكر السالم، لأن مفردهما (أهـل-عالم) وكلاهما ليس بعلم ولا صفة ؛ ومنه قوله تعالى:

- ﴿ شَغَلَتْنَا أَمُوالْنَا وَأَهْلُونَا ﴾ [البَنَاةَ : ١١]
- ﴿ قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا ﴾ [التحريم: ٦]

ج) ألفاظ العقود (عشرون ، ثلاثون ... تسعون):

وكلها ملحقة بجمع المذكر السالم ؛ لأنه لا مفرد لها من لفظها ولا من معناها ؛ ومنه قوله تعالى:

﴿إِن يَكُن مِنكُمْ عِشْرُونَ صَدَيْرُونَ يَغْلِبُواْ مِالْنَيْنَ ﴾ [الأنتاك : ١٥]

وقوله تعالي:

﴿ وَحَمْلُهُ وَفِصِلُهُ مُلَكُثُونَ شَهْرًا ﴾ [الخَفَك : ١٥]



وقوله:

# • ﴿فَتَمَّ مِيقَتُ رَبِهِ أَرْبَعِينَ لَيُلَّهُ ﴾ [الْكَاكَ : ١٤٢].

د) بعض جموع التكسير (بنون- أرضون- سنون- .....): ومنه قوله تعالى:

• ﴿ الْمَالُ وَالْمَانُونَ زِينَةُ ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا ﴾ [الكلف : ٤٦]

وقوله: ﴿ فَلَيِثْتَ سِنِينَ فِي آَهُ لِي مَذَيَّنَ ﴾ [ ظلله : ٤٠]

وقوله : ﴿ ٱلَّذِينَ جَعَـُ لُوا الْقُرْءَانَ عِضِينَ ﴿ ﴾ [النَّجَ ٤١: ٩]

#### تحدير:

هناك كلمات تنتهي بياء ونون لكنها ليست جمع مذكر سالًا ، بـل هـي جموع تكسير ؛ نحو:

شياطين - مساكين - قرابين - مجانين.

كما أن هناك أعلامًا تنتهي بواو ونون أو ياء ونون وهي ليست جمع مذكر سالًا ، بل إنها تعرب إعراب جموع التكسير ، وهو الوجه الأيسر والأفضل ؛ مثل:

زيدون- حمدون- سعدون- عثيمين- فلسطين.

كر ملاحظة: تحذف نون جمع المذكر السالم عند الإضافة ، وذلك لأنها عوض عن التنوين في المفرد ؛ فكما أن التنوين يحذف عند الإضافة ، فكذلك نون جمع المذكر السالم ؛ كقوله تعالى:

• ﴿ وَأَعْلَمُوا أَنَّكُمْ عَيْرُمُعَ جِزِي اللَّهِ وَأَنَّ اللَّهَ مُغْزِى الْكَيْفِرِينَ اللَّهُ ﴾ [الله : ٢]

معجزي: مضاف إليه مجرور، وعلامة جره الياء ؛ لأنه جمع مذكر سالم وحذفت النون للإضافة ، وأصلها (معجزين).

الله: لفظ الجلالة مضاف إليه مجرور بالكسرة ؛ لأنه مفرد.





#### شواهد تطبيقية:

قال تعالى:

• ﴿إِذَا جَآءَكَ ٱلْمُنَافِقُونَ ﴾ [النَّافِقُ : ١]

المنافقون: فاعل مرفوع، وعلامة رفعه الواو، لأنه جمع مذكر سالم. قال تعالي:

• ﴿ اللَّهِ مَتِ الْعَسَادُ اللَّهِ مَتِ الْعَسَادِ مَنْ اللَّهِ اللللللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللللَّهِ الللللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللللَّهِ الللَّهِ اللللللَّهِ اللللللَّهِ الللللللَّمِي الللَّهِ الللَّهِ اللللللّ

العالمين: مضاف إليه مجرور، وعلامة جره الياء؛ لأنه ملحق بجمع المذكر السالم.

قال تعالى: ﴿ وَوَصَّىٰ بِهَمَّ إِنَّ هِعَمُ بَنِيهِ ﴾ [الله : ١]

بنيه: مفعول به منصوب ، وعلامة نصبه الياء ؛ لأنه ملحق بجمع المذكر السالم، والهاء: ضمير مبني في محل جر مضاف إليه، وحذفت النون للإضافة، وأصله (بنين).

# تدریب

س ا: حدد جمع المذكر السالم من الملحق به ، مبنيًا السبب فيما يأتي: - قَالَ تَعَالَى: قَالَ تَعَالَى:

﴿ إِنَّ ٱلْنَفِقِينَ فِي ٱلدَّرْكِ ٱلْأَسْفَكِلِ مِنَ ٱلنَّارِ وَلَن تَجِدَ لَهُمْ نَصِيرًا ﴿ ﴾

[180: [[]]]

قَالَ تَعَالَىٰ:

• ﴿ وَحَمْلُهُ وَفِصَنْلُهُ مُلَكُثُونَ شَهْرًا ﴾ [الخَمْلُ : ١٥]

قَالَ تَعَالَىٰ:

• ﴿ وَلَقَدْ أَخَذْنَا مَالَ فِرْعَوْنَ بِٱلسِّينِينَ ﴾ [الله : ١٣٠]

قَالَ تَعَالَىٰ:

• ﴿وَأَمْدَدُنَّكُمْ بِأَمْوَلِ وَبَنِينَ وَجَعَلْنَكُمْ أَكُثُرَ نَفِيرًا ﴿ ﴾ [الله : ١].





## رابعًا: جمع المؤنث السالم:

#### تعريفه:

هو ما دلُّ على أكثر من اثنتين بزيادة ألف وتاء على مفرده.

←إذن: فهو يتكون من:

المفرد + ات = جمع المؤنث السالم.

\*المسلمة + ات = مسلماتٌ

→ في حالـــة الرفــع

\*مؤمنــة + ات = مؤمناتٍ

🕶 في حالة النصب

→ في حالة الجر

#### إعرابه:

يرفع جمع المؤنث السالم بالضمة ، وينصب بالكسرة نيابة عن الفتحة، ويجر بالكسرة.

#### شواهد:

قَالَ تَعَالَىٰ:

• ﴿ تُسَيِّحُ لَهُ ٱلسَّمَوْتُ ٱلسَّبْعُ وَٱلْأَرْضُ وَمَن فِيهِنَّ ﴾ [النا : 33]

السموات: فاعل مرفوع ؛ وعلامة رفعه الضمة الظاهرة ؛ لأنه جمع مؤنث سالم.

قَالَ تَعَالَىٰ:

﴿ وَسِيعَ كُرْسِيتُهُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضُ ﴾ [الله : ٢٥٥]



السموات: مفعول به منصوب ، وعلامة نصبه الكسرة نيابة عن الفتحة (والكسرة هنا علامة فرعية).

# قَالَ تَعَالَىٰ:

# • ﴿ لَّهُ مُمَا فِي ٱلسَّمَنِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ ۗ ﴾ [الله : ٢٥٥]

السموات: اسم مجرور وعلامة جره الكسرة ؛ لأنه جمع مؤنث سالم.

ما يلحق بجمع المؤنث السالم:

يلحق بجمع المؤنث السالم بعض الكلمات:

١ - أولات:

وهي بمعنى صاحبات ، وقلنا: إنها تلحق بهذا الجمع ؛ لأنه ليس لها مفرد.

٢- بعض الأعلام:

نحو: جمالات - عنايات - سعادات - نعمات (أعلام على أشخاص) - أذرعات (قرية بالشام) - عرفات (مكان قرب مكة).

وتلحق بهذا الجمع لأنها لا تدل على الجمع ، لكنها تعرب إعراب جمع المؤنث السالم.

تحذير: هناك بعض الكلمات التي تنتهي بألف وتاء لكنها ليست جمع مؤنث سالًا، بل هي جموع تكسير منها:

أموات ہے جمع میت

أبيات 👉 جمع بيت

أصوات 🛶 جمع صوت

أوقات ہے جمع وقت

والعلة في ذلك أن الجمع لا يكون بزيادة الألف والتاء على مفرده ، بل التاء فيها من حروفها الأصلية بدليل وجودها في المفرد.



# تد ریب

# سا: عين فيما يأتي جمع المؤنث السالم وما يلحق به ، ثم أعربه:

- ١) قَالَ تَعَالَىٰ:
- ﴿ وَإِن كُنَّ أُولَنتِ مَمْلٍ فَأَنفِقُواْ عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعَّنَ مَمَّلَهُنَّ ﴾ [القلاق: ٦]
  - ٢) قَالَ تَعَالَىٰ:
  - ﴿ وَأُولَنتُ ٱلْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ﴾ [الثلاف : ٤]
    - ٣) في التاسع من ذي الحجة يقف الحجاج بعرفات.
      - ٤) خلق الله السموات والأرض بالحق.

#### حُامسًا: جمع التكسير:

تعريفه: هو ما دلُّ على أكثر من اثنين أو اثنتين.

وسمى جمع التكسير؛ لأن المفرد يتكسر عند الجمع ، إذ ليست له نهاية محددة.

### انظر الأمثلة الآتية:

| جمعها رجال     | <b>←</b> | رج_ل                                     |
|----------------|----------|------------------------------------------|
| جمعها أبيات    | <b>←</b> | بيـــت                                   |
| جمعها تلاميذ   | <b>←</b> | تلميــــــــــــــــــــــــــــــــــــ |
| جمعها ديار     | <b>←</b> | دار                                      |
| جمعهـــا رســل | <b>←</b> | رســول                                   |

#### إعرابه:

يرفع بالضمة وينصب بالفتحة ويجر بالكسرة.





# تطبيق: قَالَ تَعَالَىٰ:

﴿ وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَهِيمَ بِالْبُشْرَى قَالُواْسَلَكُمَّا ﴾ [الله: ٢٩]

رسلنا: فاعل مرفوع،وعلامة رفعه الضمة الظاهرة؛ لأنه جمع تكسير. قَالَ تَعَالَىٰ:

• ﴿ وَكَذَّبُواْ وَاتَّبَعُواْ أَهْوَاءَهُمْ وَكُلُّ أَمْرِ مُّسْتَقِرُّ ۞ ﴾ [السَّا:

أهواءهم: مفعول به منصوب ، وعلامة نصبه الفتحة ؛ لأنه جمع تكسير. وهم: ضمير مبني في محل جر مضاف إليه.

قَالَ تَعَالَىٰ:

﴿ فَأَتُوا بِعَامَا إِنا إِن كُنتُمْ صَدِقِينَ ﴿ إِن الْعَبِينَ الْحَالَ الْمُتَادَ وَمِن الْمُتَادِ

آبائنا: اسم مجرور وعلامة جره الكسـرة الظـاهرة ؛ لأنــه جمـع تكسـير (نا): ضمير مبني في محل جر مضاف إليه.

# سادسًا: الأسماء الستت:

المشهور عند كثير من النحاة أن هذه الأسماء خمسة هي:

أب- أخ- حم- فو- ذو (بمعنى صاحب).

لكن بعضهم جعلها ستة ؛ الخمسة المذكورة هنا مضافًا إليها لفظة (هن) وهي لفظة يُكَنُّ بها عما يُسْتَقْبَحُ ذكره من الرجل والمرأة ؛ وهي العورة. إعرابها:

ترفع هذه الأسماء بالواو، وتنصب بالألف، وتجر بالياء.

لاحظ النهاذج الآتية:

قَالَ تَعَالَا:

﴿ وَأَبُونَ اشْيَتُ كَبِيرٌ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ ٢٣]



أبونا: مبتدأ مرفوع ، وعلامة رفعه الواو؛ لأنه من الأسماء الستة.

• ﴿إِنَّ أَبَانَا لَفِي ضَلَالِ مُّبِينٍ ﴿ ﴾ [ فَنْنَكَ : ١]

أبانا: اسم إن منصوب، وعلامة نصبه الألف، لأنه اسم من الأسماء السبة.

قَالَ تَعَالَىٰ:

• ﴿ أَرْجِعُوا إِلَىٰ أَبِيكُمْ ﴾ [نَفْتُكَ : ٨١]

أبيكم: اسم مجرور وعلامة جره الياء ؛ لأنه من الأسماء الستة.

وكذلك يكون الإعراب مع سائر الأسماء الستة.

شروطها:

لكي تعرب هذه الكلمات إعراب الأسماء الستة رفعًا بالواو، ونصبًا بالألف، وجرًا بالياء لابد وأن يتوافر فيها شروط عامة وخاصة.

الشروط العامة:

ولابد من توافرها في الأسهاء الستة ، وهي أن تكون مفردة مضافة لغير ياء المتكلم

١ - أن تكون مفردة:

معنى ذلك أنها لو جاءت مثناة فإنها تعرب إعراب المثنى، ولـو جـاءت مجموعة فإنها تعرب إعراب الجمع وتخرج بـذلك عـن الأسـماء السـتة وعـن إعرابها المعروف.

تأمل النهاذج الآتية:

قَالَ تَعَالَىٰ:

• ﴿ وَأَمَّا ٱلْغُلَامُ فَكَانَ أَبُواهُ مُؤْمِنَيْنِ ﴾ [التخلط: ٨٠]



أبواه: اسم كان مرفوع، وعلامة رفعه الألف؛ لأنه مثنى.

# قَالَ تَعَالَىٰ:

• ﴿ إِنَّمَا ٱلْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةً ﴾ [الحال : ١٠]

إخوة: خبر مرفوع ، وعلامة رفعه الضمة ؛ لأنه جمع تكسير.

ذوو العلم هم ورثة الأنبياء.

ذوو: مبتدأ مرفوع، وعلامة رفعه الواو؛ لأنه ملحق بجمع المذكر السالم.

٢ - أن تكون مضافة:

هذه الأسماء تلازم الإضافة إلى اسم بعدها (ظاهرًا أو ضميرًا) وإلا خرجت عن إعراب الأسماء الستة.

تأمل النهاذج الآتية: قَالَ تَعَالَىٰ:

• ﴿إِنَّ لَهُم أَبَّا شَيْخًا كَبِيرًا ﴾ [ الله : ٧٨]

أبًا: اسم إنَّ منصوب، وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة ؛ لأنه مفرد.

قَالَ تَعَالَىٰ:

• ﴿ وَلَمَّا جَهَّزَهُم بِجَهَا زِهِمَ قَالَ ٱتْنُونِي بِأَخِلَكُم مِنْ أَبِيكُمُ ﴾ [ الله ١٠٥] أخ: اسم مجرور وعلامة جره الكسرة ؛ لأنه مفرد.

قَالَ تَعَالَىٰ:

﴿ وَإِن كَانَ رَجُلُ يُورَثُ كَ لَكُلَةً أَوِ الْمَرَأَةُ وَلَهُ وَأَخُ أَوْ أَخْتُ فَلِكُلِ
 وَحِدِ مِنْهُمَا ٱلشُّدُسُ ﴾ [الشا: ١١]

أخ: مبتدأ مرفوع، وعلامة رفعه الضمة ؛ لأنه مفرد.

٣- أن تكون الإضافة لغير ياء المتكلم:

إذا كانت إضافة هذه الأسماء الستة لياء المتكلم فإنها تخرج عن دائرة



الأسماء الستة ، لأن ما يضاف إلى ياء المتكلم يعرب بحركات مقدرة قبل الياء.

تأمل النهاذج الآتية: -

قَالَ تَعَالَىٰ:

• ﴿ إِنَّ هَلَا أَأْخِي لُهُ رِنْسَعٌ وَنْسَعُونَ نَعْجَهُ ﴾ [ الله : ٢٣]

أخي: خبر إن مرفوع وعلامة رفعه ضمة مقدرة ، منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة المناسبة.

والمحل هنا هو حرف «الخاء» فإنك لا تستطيع أن تضع عليه الضمة؛ لأنه مشغول بالكسرة التي تناسب ياء المتكلم.

قَالَ نَعَالَىٰ:

• ﴿إِنَ أَبِي يَدْعُوكَ لِيَجْزِيكَ أَجْرَ مَا سَقَيْتَ لَنَا ﴾ [الهَنَانَ : ٢٥]

أبي: اسم إن منصوب، وعلامة نصبه الفتحة المقدرة منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة المناسبة .

قَالَ تَعَالَىٰ:

• ﴿ قَالَ رَبِّ اغْفِرْ لِي وَلِأَخِي وَأَدْخِلْنَا فِ رَحْمَتِكُ وَأَنتَ أَرْحَمُ

الزَّمِينَ اللَّهُ ﴾ [اللَّهُ : ١٥١]

لأخي: اللام حرف جر.

أخي: اسم مجرور وعلامة جره الكسرة المقدرة ، منع من ظهورها حركة المناسبة .

الشروط الخاصة:

١) خاصة بـ «ذو»: وهي أن تكون بمعنى «صاحب».



# تأمل النهاذج الآتية: -

### قَالَ تَعَالَىٰ:

# • ﴿ وَرَبُّكَ ٱلْغَنِيُّ ذُو ٱلرَّحْسَمَةً ﴾ [الانتف: ١٣٣]

ذو: خبر مرفوع، وعلامة رفعه الواو، لأنه من الأسماء الستة. ولاحظ أنها هنا بمعنى صاحب، أي: صاحب الرحمة.

أما إذا كان معناها غير ذلك فإنها تخرج عن الأسماء الستة ، حيث وردت في إحدى لهجات العرب أنها اسم موصول بمعنى الذي ؟ كقولهم:

• وبئري ذو حفرت و ذو طويت.

أي: وبئري الذي حفرت والذي طويت.

وهي في المثال السابق: اسم مبني وليست من الأسماء الستة.

٢) خاصة بـ «فو»: «فو» بمعنى «فسم»

لكنها لكي تعرب بالحروف كالأسماء الستة فلابد من خلوها من الميم. فإذا قلت:

• فوك ينطق بالحكمة.

فهي من الأسماء الستة ويكون إعرابها هكذا: -

فوك: مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الواو؛ لأنه من الأسماء الستة.

### وإذا قلت:

• فمك ينطق بالحكمة.

فقد خرجت عن الأسماء الستة وكان إعرابها بالحركات ، فهي في المشال السابق تعرب كالأتي:

فمك: مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة ؛ لأنه مفرد.





# تدريبات

س١: استخرج مما يأتي الأسماء الستت وأعربها:

- \*قَالَ تَعَالَىٰ:
- ﴿ مَّا كَانَ مُحَمَّدُ أَبَّا أَحَدِمِن رِّجَالِكُمُ وَلَكِكِن رَّسُولَ ٱللَّهِ ﴾ [الحَظَانَ : ٤٠] \* قَالَ تَعَالَى:
  - ﴿ وَأَذَكُرَ أَخَاعَادِ إِذَ أَنذَرَ قَوْمَهُ رَبِالْأَحْقَافِ ﴾ [الحَقَف : ٢١]
    - \*قَالَ تَعَالَىٰ: (يَرَبِي مِي مِعْدِيْنِي
    - ﴿ وَلَوْ كَانَ ذَا فَرَّبِيٌّ ﴾ [الله : ١٠٦]
      - \*قَالَتَعَالَىٰ:
    - ﴿ أَرْجِعُوا إِلَىٰ أَبِيكُمْ ﴾ [ الله عنه ] ١٨]
      - \*قَالَ تَعَالَىٰ:
  - ﴿ كَبَسِطِ كَفَيْهِ إِلَى ٱلْمَلَهِ لِيَبَلُغَ فَاهُ وَمَا هُوَ بِبَلِغِهِ ۗ ﴾ [العَسَا: ١٤] \* قَالَ تَعَالَى:
  - ﴿ وَإِذَا قُلْتُمْ فَأَعْدِلُواْ وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَيْ ﴾ [النَّفَا: ١٥٢]
    - \* «الا يؤمن أحدكم حتى يحب الأخيه ما يحب لنفسه»
      - \* فوك طيب الرائحة.
      - \* هنوك مما يعيبك.
      - \* عهدت حماك حسن السيرة.
        - \* استرهنا أهلك.
        - \* حموك صادق الوعد.
        - \* حافظ على هني أهلك.





### سًا أعرب ما تحته خط: -

\*قَالَ تَعَالَىٰ:

• ﴿ إِنَّا وَجَدْنَا عَائِلَةَ نَا عَلَيْ أَمَّلُو ﴾ [الثنة: ٢٢]

\*قَالَ تَعَالَىٰ:

• ﴿ إِنَّ هَلَا ٓ اَ خِي لَدُر تِسْعٌ وَتَسْعُونَ نَعْمَةً ﴾ [ قِننا : ٢٣]

\*قَالَ تَعَالَىٰ:

﴿ رَبَّنَا اَغْفِر لَنَكَ أَو لِإِخْوَنِنَا اللَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ ﴾ [النَّف ١٠٠]
 \* قَالَ تَعَالَىٰ:

• ﴿ وَلَا نَنْكِحُواْ مَا نَكُعَ <u> عَالِكَا قُكْم</u> ﴾ [النا : ٢٢]

<u>ذو العقل</u> يشقى في النعيم بعقله <u>وأخو الجهالة</u> في الشقاوة ينعم

سابعًا: الممنوع من الصرف:

الأصل في الأسماء الإعراب ، أي يتغير آخرها بتغير موقعها في الجملة، والأصل في الأفعال والحروف البناء ، أي : لا يتغير آخرها بتغير موقعها في الجملة.

ومن الأسماء ما هو متمكن من الاسمية بحيث إنه لا يشبه الفعل أو الحرف بأي شبه ، نحو:

محمد - شجر - وردة - ......

وهذا النوع من الأسماء يسمى بالمتمكن الأمكن أو المتصرف.

ومنها نوع يشبه الفعل أو الحرف ؛ مثل:

• أحمد - يزيد - يشكر (أسماءً لأشخاص)



وهذا النوع من الأسماء يسمى بالمتمكن غير الأمكن أو الممنوع من الصرف.

والاسم المتصرف وغير المتصرف «الممنوع من الصرف» بينهما تشابه واختلاف، توضحه الأمثلة الآتية:-

### المتصرف

- ٢ إن محمــــدًا رســـول الله.
- ٣- صَــدُق المؤمنون بمحمـدٍ.

# الممنوع من الصرف

٣- صَــدُق المؤمنون بأحمـدَ.

#### وجه الشه:

إن الاسم المنصرف والاسم الممنوع من الصرف كلاهما:

\* يرفع بالضمة كالمجموعة الأولى (١).

\* ينصب بالفتحة كالمجموعة الثانية (٢).

#### وجها الاختلاف:

#### ١) الفرق الأول:

أن الاسم المنصرف ينون تنوين التمكين ، وهذا التنوين دليل على أن هذا الاسم متمكن في الاسمية لا يشبه الفعل والحرف بأي وجه.

أما الاسم غير المنصرف فلا ينون ، وهذا دليل على أنه يشبه الفعل أو الحرف نوعًا من المشابهة.

ولهذا يقول النحاة : إن الصرف هو التنوين. فالممنوع من الصرف هو الممنوع من التنوين.



# ٢) الفرق الثاني:

أن الاسم المنصرف يجر بالكسرة على الأصل ؛ وأما الاسم الممنوع من الصرف فإنه يجر بالفتحة نيابة عن الكسرة ؛ كما في الأمثلة (٣).

إعراب الممنوع من الصرف:

إذن فالممنوع من الصرف يرفع بالضمة وينصب بالفتحة على الأصل، ويجر بالفتحة نيابة عن الكسرة.

ولمزيد من الإيضاح انظر كلمة «عمر» في الأمثلة الآتية:

- أتعب عمرُ الحكامَ بعده.
- إن عمر كان شديدًا في الحق.

فـ (عمر)

في المثال الأول: فاعل مرفوع ، وعلامة رفعه الضمة.

وفي المثال الثاني: اسم إن منصوب، وعلامة نصبه الفتحة .

وهذان على الأصل.

أما في المثال الثالث؛ فإعرابه: مضاف إليه مجرور وعلامة جره الفتحة نيابة عن الكسرة، لأنه ممنوع من الصرف.

# كملاحظة هامة:

قد يجر الممنوع من الصرف بالكسرة على الأصل إذا عُـرِّفَ بـالألف واللام أو بالإضافة.

فمثلاً كلمة «مساجد» ممنوعة من الصرف تُجُر بالفتحة ؛ كما في قولك:

# صلیتُ في مساجدَ واسعةٍ



وذلك لأنها نكرة لم تعرَّف بالألف واللام ولا بالإضافة ، فكلمة «واسعة» تعرب نعتًا مجرورًا بالكسرة .

ونحن إذا أردنا أن نجرها بالكسرة على الأصل نعرِّفها بالألف واللام؛ كما في قولك:

صليت في المساجدِ الواسعةِ.

أو نعرفها بالإضافة ؛ كما في قولك:

• صليت في مساجدِ القاهرةِ

أسباب المنع من الصرف:

علمنا أن التنوين من علامات الأسهاء ، وحق كل اسم أن يتمتع بتلك العلامة ، لكن حين نجد أسهاءً قد حُرِمَتْ منها فلابد من أن تكون هناك أسباب وراء مَنْعِها من التنوين .

فلهاذا حرمت من تلك العلامة؟

خلص النحويون بعد دراستهم لتلك الأسماء الممنوعة من الصرف إلى أن المنع من الصرف يرجع:

أولًا: إلى علة واحدة.

ثانيًا: إلى علتين.

# أولاً: الممنوع من الصرف لعلمّ واحدة: -

ورد هذا النوع في اللغة في صنفين من الأسماء، هما:

(أ) الأسماء المختومة بألف التأنيث المقصورة أو الممدودة:

المقصورة: ألف التأنيث المقصورة هي التي تلحق آخر الكلمة للدلالة على تأنيثها مثل:

• سلمى - بشرى - حبلى - ليلى - عطشى - ذكرى. المدودة: ألف التأنيث الممدودة هي ألف في آخر الكلمة قبلها ألف،



فاجتمع لذلك ألفان ، فتُقْلَبُ المتطرفةُ همزةً ؛ مثل:

صحراء- خفراء- شعراء-أطباء.

والتصور الذهني لهذه الكلمات قبل قلب الألف همزة ؟هكذا:

• صحراا- خضراا- شعراا- أطباا.

لكن قلبت الألف الثانية همزة لتطرفها إثر ألف، وذلك طبقًا لما ورد في قواعد قلب الألف همزة.

والاسم المختوم بكلتا الألفين (ألف التأنيث المقصورة، و ألف التأنيث الممدودة) يمنع الكلمة من الصرف لعلة واحدة ؛ هي كونه مختومًا بألف التأنيث المقصورة أو الممدودة.

لاحظ كلمة «بشرى» الممنوعة من الصرف في النهاذج الآتية:

هـذه بشـرى سـارة.

بشرى: خبر مرفوع ، وعلامة رفعه الضمة (وهي ضمة مقدرة لتعذر نطقها على ألف التأنيث المقصورة).

سُقت إليك بشرى سارة.

بشرى: مفعول به منصوب ، وعلامة نصبه الفتحة (وهي مقدرة أيضًا للتعذر).

• جئتك ببشرى سارة.

بشرى: اسم مجرور، وعلامة جره الفتحة المقدرة للتعذر، نيابة عن الكسرة ، لأنه ممنوع من الصرف.

لاحظ أيضًا كلمة «شعراء» الممنوعة من الصرف فيها يأتي:

نبغ في العصر الحديث شعراء كثيرون.



شعراء: فاعل مرفوع ، وعلامة رفعه الضمة الظاهرة.

• شاهدت شعراء كثيرين في الحفل.

شعراءً: مفعول به منصوب، وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة.

• كم من شعراء في العصر الحديث جددوا في شعرهم.

شعراء: اسم مجرور، وعلامة جره الفتحة نيابة عن الكسرة، لأنه ممنوع من الصرف.

(ب) ما كان على صيغة منتهى الجموع:

ويقصد بمنتهى الجموع: كل صيغة تدل على الجمع بواسطة ألف تسمى ألف الجمع، يأتي بعدها حرفان، مثل:

مساجد – مقامع – معارك – صحائف – كتائب –
 قنابل.

أو يأتي بعد ألفها ثلاثة حروف أوسطها ساكن، مثل:

• مصابیح - قنادی ل - مناشیر - مفاتی - ح عصافیر - عوامید.

فهذه كلها صيغة منتهى الجموع، وهي تمنع الاسم من الصرف لعلة واحدة لاحظ كلمة «مشاعل» في الأمثلة الآتية:

- العلماءُ مشاعلُ على طريق التقدم.
- مشاعلُ: خبر المبتدأ مرفوع، وعلامة رفعه الضمة.
- ما زال العلماءُ مشاعلَ على طريق التقدم.

مشاعلَ: خبر ما زال منصوب، وعلامة نصبه الفتحة.

• العلماءُ كمشاعلَ على طريق التقدم.



# ثانيا، الممنوع من الصرف لعلتين معاً،

هناك طائفة من الأسماء لا يكفي في منعها من الصرف وجود علة واحدة فيها كالطائفتين السابقتين ، بل لابد فيها من اجتماع علتين ، ويمكننا أن نحدد هذه الأسماء في نوعين ، كلاهما سوف يكون علة أُوْلَى ، تندرج تحت كل منهما علل ثانية، و هما:

#### ١) العلمية:

أي كون الكلمة علمًا ، وهو ما يدل على نفسه بالتعيين ، وكون الكلمة علمًا علم علم التعيين ، وكون الكلمة علمًا علم علم علم علم الاسم من الصرف ، وإلا لكانت أعلام مثل: (محمد - على - طارق - محمود) ممنوعة من الصرف ، وهي ليست كذلك.

#### ٢) الوصفية:

أي كون الكلمة صفة ، أي دالة على معنى يُنسَبُ إلى ذات ، و كونُ الكلمةِ صفةً علةً أُوْلَى لا تكفي في منع الاسم من الصرف ، وإلا لكانت صفات مثل (نائم – قائم – مضروب – حسن – جميل) ممنوعة من الصرف ، وهي ليست كذلك.

ولأن كون العلمية وحدها ، أو الوصفية وحدها لا تستقل بمنع الاسم من الصرف ، كان من الحتم أن يُضافَ إلى كلِّ واحدةٍ منها عللٌ أخرى حتى يَتمَّ منعُ الاسم من الصرف.

ويمكننا أن نجمل ذلك في الآتي:



#### أولاً: العلميت:

١ - العلمية + العجمى:

أي كون الاسم علمًا غير عربي ، بشرط أن يكون أكثر من ثلاثة أحرف (والعبرة هنا بالنظر إلى أصله لا إلى استعماله) ؛ مثل الأسماء :

(إبراهيم - إسماعيل - إسحق - يعقوب - يونس - سليمان - كارتر) فتمنع من الصرف لعلتين: كونها أعلامًا ، وكون هذه الأعلام غير عربية الأصل.

تأمل قوله تعالى:

# ﴿ وَعَهِدْ نَاۤ إِلَىٰٓ إِبْرَهِ عَمَ وَ إِسْمَنِعِيلَ أَن طَهِرًا بَيْتِيَ لِلطَّآ بِفِينَ ﴾

[النِّقَةُ: ١٢٥]

ف(إبراهيم و إسماعيل) مجروران بالفتحة نيابة عن الكسرة ؛ لأنها ممنوعان من الصرف لعلتين: العلمية والعجمي.

كم ملاحظة: خرج عن هذا الأصل بعض الأسماء التي اجتمع فيها علتان العلمية والعجمي لكنها جاءت منونة ؛ وهي :

(هود-نوح-لوط-عاد)

تأمل الشواهد الآتية: -

قَالَ تَعَالَىٰ:

• ﴿ ﴿ وَإِلَىٰ عَادِ لَنَاهُمْ هُودًا ﴾ [الآلك : ٢٥]

قَالَ تَعَالَىٰ:

• ﴿ وَلُومِلًا ءَانَيْنَكُ حُكُمًا وَعِلْمًا ﴾ [اللَّكَا : ٧٤]

قَالَ تَعَالَىٰ:

• ﴿ وَنُوحًا إِذْ نَادَىٰ مِن قَسَبُلُ فَأَسْتَجَبْنَا لَهُ ، ﴾ [الليكا: ٢٦]





٧ - العلمية + التأنيث:

أي كون الكلمة علمًا مؤنثًا ، سواء كان الاسم مؤنثًا في اللفظ فقط ؛ مثل:

أسامة – حمزة – طلحة.

أم في المعنى فقط ؟ مثل:

• زينب – سعاد – عفاف .

أم في اللفظ والمعنى معًا ؛ مثل:

• فاطمة – عائشة - خديجة

لاحظ الاسم «مريم» في الناذج الآتية:

قَالَ تَعَالَىٰ:

• ﴿ وَمَا كُنتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يُلْقُونَ أَقَلْمَهُمْ أَيُّهُمْ يَكُفُلُمَرْيَمَ ﴾

[ [ [ [ [ [ ] ] ] ] ]

قَالَ تَعَالَىٰ:

• ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ يُكِينُورُكِ بِكَلِمَةِ مِّنْهُ ٱلسَّمُهُ ٱلْمَسِيحُ عِيسَى ٱبْنُ مُرْمَيْمَ ﴾

[إِلَيْغِيْلِكِ : ٤٥]

• مريم سيدة نساء العالمين.

### ككملاحظة:

يلاحظ على الأسماء الممنوعة من الصرف للعلمية والتأنيث ما يأتي:

١ - أسماء بها علامة التأنيث (التاء) وهذه تمنع من الصرف مطلقًا،
 بصرف النظر عن دلالتها.

٢- أسماء خلت من العلامة (التاء) وتطلق على الإناث، وهي ما
 تسمى بالمؤنثات تأنيثًا معنويًا، وهي نوعان:

أ) أسهاء زادت مبانيها عن ثلاثة أحرف ؟ مثل:

• (زینب – سهیر – هیام)





وهذه تمنع من الصرف مطلقًا.

ب) أسهاء وردت مبانيها على ثلاثة أحرف ، وهي نوعان:

\*متحركة الوسط ؛مثل:

(سَحَر – سَمَر – مَلَك).

وهذه هي الأخرى تمنع من الصرف مطلقًا.

\*ساكنة الوسط ؛ مثل:

(هِنْد-وَعْد-مِصْر-حِمْص).

وفي هذه الحالة يجوز الوجهان: الصرف والمنع.

تأمل كلمة (مصر) حيث وردت في القرآن بالوجهين:

١ - المنع من الصرف «التنوين» ؛ كما في قوله تعالى:

﴿ أَذْخُلُواْ مِصْرَ إِن شَاآءَ أَللَهُ ءَامِنِينَ ﴿ ﴿ ﴾ [ فَلِنَهُ ١٩٩ ]

٢ - مصروفة منونة ؛ كما في قوله تعالى:

﴿ أَهْبِطُوا مِصْرًا فَإِنَّ لَكُم مَّاسَأَلْتُم ﴾ [النَّق: ١١].

#### خلاصة:

إذن الاسم العلم المؤنث يمنع من الصرف إلا إذا كان الاسم هذا خاليًا من تاء التأنيث (التاء) وهو على ثلاثة أحرف ساكن الوسط ؛ مثل: «مصر» فإنه يجوز فيه الوجهان: الصرف والمنع

٣- العلمية + التركيب المزجى:

والاسم المركب تركيبًا مزجيًا هو ما كان مكونًا من كلمتين ثم مُزِجا معًا حتى صارا كلمة واحدة «علمًا» ؛ مثل:

#### • بعلبك

فهي مكونة من «بعل» بمعنى زوج ، و «بك» بمعنى مدينة ، ثم مزجتا



**3**07 **3** 

فصارتا «بعلبك» علمًا على مكان ؛ فهي لذلك ممنوعة من الصرف لعلتين: العلمية والتركيب المزجى ؛ ومثلها:

حضرموت – بورسعید – بورتوفیق – نیویورك.

تأمل كلمة «بعلبك» في الأمثلة الآتية:

- بعلبكُ مدينةٌ سياحيةٌ لبنانيةٌ.
- زُرْتُ بعلبكَ في العام الماضي.
  - لأثـارِ بعلبكَ مَذاقٌ خاصٌ.

بعلبكَ: مضاف إليه ُمجرور وعلامة جره الفتحة نيابة عن الكسرة، لأنه ممنوع من الصرف.

٤ - العلمية + زيادة الألف والنون:

يمنع الاسم من الصرف إذا ختم بألف ونون مزيدتين، ويُحَتِّمُ هـذا أن يستوفي أصولَه الثلاثة قبل الألف والنون ، فمثلًا الأعلام :

(سلیمان - حمدان - عثمان - عمران - لقمان).

أصلها على التوالي:

(سلم - حمد - عثم - عمر - لقم).

ولهذا فإنها ممنوعة من الصرف للعلمية وزيادة الألف والنون.

تأمل كلمة «سليان» في النهاذج الآتية:

قَالَ تَعَالَىٰ:

﴿ وَوَرِثَ سُلَيْمَنُ دَاوُرُدُ ﴾ [النَّكِ : ١٦]

قَالَ تَعَالَىٰ:

• ﴿ فَلَمَّا جَآءَ سُلَتِمَنَ قَالَ أَتُمِدُ ونَن بِمَالٍ ﴾ [النَّك : ٣٦]

قَالَ تَعَالَىٰ:

• ﴿ وَحُشِرَ لِسُلَتِمَنَ جُنُودُهُ مِنَ ٱلْجِنِّ وَٱلْإِنِسِ وَٱلطَّلْيرِ فَهُمْ يُوزَعُونَ ﴾

[17: [[



فكلمة «سليان» غير منونة، ومجرورة بالفتحة في الشاهد الأخير، وذلك لعلتين: العلمية وزيادة الألف والنون.

# ٥- العلمية + وزن الفعل:

هناك أوزان لا تكون إلا للفعل ، وهي:

(فَعَل – فَعَل – فُعـل)

فإذا جاءت بعض الأسماء على هذه الأوزان ؟ مثل:

(حَمَد – شَرَّم – دُئل)

فإنها تمنع من الصرف لعلتين: العلمية و وزن الفعل.

وربها يكون الوزن أَوْلَى بالفعل لكونه مبدوءًا بها يسمى بحروف المضارعة (أنيت) ؟ نحو:

أحمد – نرجس – يزيد – تغلب …

فهذه الحروف أوْلَى بالفعل من الاسم ؛ ولهذا فإن هذه الأسماء أشبهت الأفعال نوعًا من الشبه ، ولهذا منعت من الصرف لعلتين: العلمية وشبه الفعل.

تأمل كلمة «تَغْلِب» في الأمثلة الآتية:

- تَغْلِبُ قبيلةٌ عربيةٌ.
- إِنَّ تَغْلِبَ قبيلةٌ عربيةٌ.
- ظهر في تَغْلِبَ شعراء كثيرون.

٦- العلمية + العيدل:

والعدل هو تَحَوُّلُ الكلمةِ من وزنٍ إلى آخر، وهذه علة ، فإذا كانت الكلمة المعدولة علمًا اجتمع فيها علتان يَمنعانها من الصرف ، وذلك مثل الأعلام:

(عمر - زفر - زحل - مضر - هبل - قشم).

وهي معدولة عن:





(عامر – زافر – زاحل – ماضر – هابل – قاثم).

ولهذا فإنها ممنوعة من الصرف ؛ أي: لا تنون، وحين تجر تَجر بالفتحة نيابة عن الكسرة.

#### ثانيًا، الوصفيت،

أي كونُ الكلمةِ صفةً ، فهذه علة واحدة ولا تمنع من الصرف إلا إذا انضمت إليها علة أخرى كما يآتي.

١) الوصفية + زيادة الألف والنون:

تمنع الصفة من الصرف إذا زِيد في آخرها الألف والنون بشرط أن يكون مؤنثها على وزن (فَعْلَى) مثل:

(ظمآن - جوعان - عطشان - سكران - غضبان)

لأن مؤنثها:

(ظَمأَى - جَوعَى - عَطشَى - سَكرَى - غَضبَى).

حيث تقول:

- هو ظمآنُ وهي ظمأى
- هو عطشان وهي عطشي .... الخ

فهذه الصفات تمنع من الصرف ؛ أي: من التنوين.

تأمل كلمة (غضبان) تجدها ممنوعة من الصرف ؛ أي : لا تنون ، وتجر بالفتحة نيابة عن الكسرة.

## قَالَ تَعَالَىٰ:

- ﴿ وَلَمَّا رَجَعَ مُوسَىٰ إِلَى قَوْمِهِ عَضْبَنَ أَسِفًا قَالَ بِلْسَمَا خَلَفْتُهُونِي مِنْ
   بَعْدِئ ﴾ [الأعراف: ١٥٠]
  - إني غضبانُ من كذبك على أخيكِ المؤمن.
    - عَجِبْتُ من إنسانٍ غضبانَ من النَّصْح.



→ غضبانَ: نعت مجرور وعلامة جره الفتحة نيابة عن الكسرة، لأنه ممنوع من الصرف.

## کے ملاحظة مهمة:

ربها تجد بعض الصفات المنتهية بالألف والنون لكنها ليست ممنوعة من الصرف ؛ مثل:

- مَصَّان بمعنى: لئيم
- سيفان بمعنى: طويل.

والسبب في ذلك أن مؤنثها ليس على وزن (فَعلَى) كالصفات السابقة الممنوعة من الصرف، بل إن مؤنثها يكون بزيادة التاء المربوطة.

- (مصَّان) مؤنثها (مصانة)
- (وسَيفَان) مؤنثها (سيفانة)

ولهذا فهي مصروفة.

# ٢) الوصفية + وزن الفعل:

تمنع الصفة من الصرف إذا كانت على وزن الفعل بشرط أن يكون مؤنثها على وزن (فعلاء) أو (فُعْلى). مثل:

(أحمر – أفضل)

فإنهما صفتان تمنعان من الصرف ؛ لأنهما على وزن الفعل ومؤنثهما:

إما على وزن (فَعْلَاء) ؟ نحو:

- أهمر حَمْرَاء
  - أو (فُعْلَى) ؛ نحو:
- أفضل فُضْلَى.

تأمل كلمة «أفضل» في الناذج الآتية:

محمدٌ أفضلُ الخلق.





- وجدتُ محمدًا أفضلَ الخلق.
- ما سمعتُ عن أحد أفضلَ من محمد.

### كملاحظة:

يشترط أيضاً في هذه الصفة لكي تمنع من الصرف ألا يكون مؤنثها بزيادة التاء المربوطة.

#### ٣) الوصفية + العدل:

تمنع الصفة من الصرف إذا كانت معدولة عن صيغة أخرى ، وقد حصرها النحاة فيما يأتي:

۱ – الأعداد من (۱: ٤) وقيل من (١: ١٠) إلى صفات على وزن (فُعَال – - مَفْعَـل).

فالعدد: \* واحدًا واحدًا عدل عنها إلى أُحداد أو مَوحد \* اثنين اثنين عدل عنها إلى ثُناء أو مَثني \* ثلاثيًا ثلاثيًا عدل عنها إلى ثُلاثيًا ومَثلث

\* أربعاً أربعاً عدل عنها إلى رُباع أو مَربع

فهذه الصفات المعدولة تمنع من الصرف لعلتين الوصفية والعدل.

# وتأتي:

- \* إما نعوتًا ؛ كقوله تعالى:
- ﴿ أُولِيَ أَجْنِحَةٍ مَّثَنَىٰ وَثُلَثَ وَرُبُعً ﴾ [ك : ١]
  - \* وإما أحوالًا ؛ كقوله تعالى:
- ﴿ فَأَنكِحُواْ مَا طَابَ لَكُمْ مِّنَ ٱلنِّسَلَةِ مَثْنَى وَثُلَثَ وَرُيكِعٌ ﴾ [الشَّاء ٣]
  - \* وإما أخبارًا ؛ كقوله صلى الله عليه وسلم :
    - «صَلاَةُ اللَّيْلِ مَثْنَى مَثْنَى».





٢- لفظة (أُخَر) التي هي جمع (أخرى) مؤنث (آخر)
 فهي معدولة عن (آخر) وهو اسم تفضيل.
 ومنه قوله تعالى:

# • ﴿ وَمَن كَانَ مَرِيضًا أَوْعَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَسَيَامٍ أُخَرُّ ﴾

[1人0:誕訓]

أُخَر: نعت لأيام مجرور وعلامة جره الفتحة نيابة عن الكسرة؛ لأنه ممنوع من الصرف.

ويمكن تلخيص الممنوع من الصرف في الشكل الآتي:



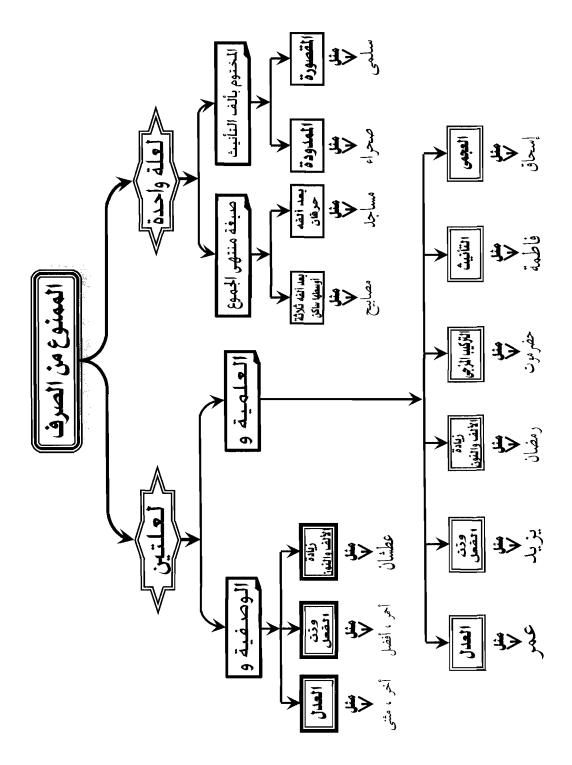



#### تدريبات

### س١) الكلمات التي تحتها خط ممنوعة من الصرف ، بين سبب منعها :

- " وجعلوا لله شركاء " .
- " واضمم يدك إلى جناحك تخرج بيضاء من غير سوء "
  - "وشروه بثمن بخس دراهم معدودة "
  - " فرجع موسى إلى قومه غضبان أسفًا "
  - " ومن كان مريضًا أو على سفر فعدة من أيام أخر ".
    - "أأنتم أعلم أم الله".
    - "يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء ".
    - "إنا بُرآء منكم ومما تعبدون من دون الله " .
      - "هذا بصائر للناس".
    - "وترى الناس سكارى ، وما هم بسكارى ".

# س ٢) بين حكم الكلمات التي تحتها خط من حيث الصرف وعدمه:

- "ياأيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم "
  - "إن الله اصطفى آدم ونوحًا".
  - "إن لله ملائكة يتعاقبون فيكم "
- يحتاج المسلمون في أوروبا إلى علماء متخصصين في اللغة والدين.
  - ضحت الثورة الفلسطينية بكثير من الشهداء .
    - ضحت الثورة المصرية بشهداء كثيرين.
    - ولد هذا الطفل أصم وولدت أخته بكماء .
      - أقيم عرض أزياء في الأسبوع الماضي .



- **11 12**
- أنت أَسَدُّ رأياً من أخيك .
- كان لابن تيمية مواقف مشهورة في حروب التتار.
  - كان لغزو إسرائيل لبنان أصداء واسعة "

### س٣) بَيَّن علامة الجرفي الأسماء المجرورة في الجمل الآتية:

- "وشروه بثمن بخس دراهم معدودة ".
- " والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم " .
  - "إنها المسيح عيسى بن مريم رسول الله ".
  - فتح العرب مصر في عهد الخليفة عمر بن الخطاب.
- استبد الانتقام بهندٍ بنت عتبة فأكلت كبد حمزة بن عبد المطلب في غزوة أحد.
  - كانت فى حضر موت حضارة عربية قديمة .
    - كتبت المصاحب في عهد عثمان بن عفان .
  - صارت الخلافة الإسلامية وراثية منذ عهد يزيد بين معاوية .



تأمل الشكل الآتى:

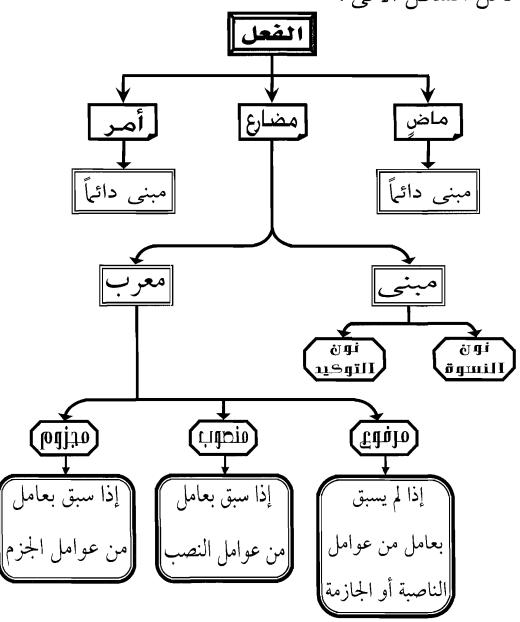

النحو الميسر

من الشكل السابق يتضح أن الفعل المضارع فقط هو الفعل المعرب الذي يتغير آخره بتغير العوامل الداخلة عليه بشرط عدم اتصاله بنون النسوة ونون التوكيد، ومعنى هذا أنه إما أن يكون مرفوعاً، وإما أن يكون منصوبًا، وإما أن يكون مجزوماً.



# ١) رفع الفعل المضارع

الفعل المضارع إذا تجرد من الناصب أو الجازم فإنه يكون مرفوعاً، تأمل الشواهد الآتية:

قَالَ تَعَالَىٰ:

• ﴿إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسَجِدَ ٱللَّهِ مَنْ ءَامَنَ بِٱللَّهِ وَٱلْيُؤْمِ ٱلْآخِرِ ﴾

[1A: [3]]

قَالَ تَعَالَىٰ:

﴿ وَمِنَ اجُهُ مِن نَسْنِيمٍ ﴿ عَينَا يَثْرَبُ بِهَا ٱلْمُقَرَّبُونَ ﴾ [المُلْفَق : ٢٧ -

[11

قَالَ تَعَالَىٰ:

﴿ قُلْ آعُودُ بِرَتِ ٱلْفَكْقِ ﴿ مِن شَرِ مَا خَلَقَ ﴿ إِلَيْكَ ١٠-٢]
 فالأفعال (يعمر - يشرب - أعوذ) أفعال مضارعة ، لم يسبقها ناصب
 ولا جازم ، ولذلك فهي أفعال مضارعة مرفوعة.

### كملاحظة:

الفعل المضارع قد يرفع بـ:

١ - الضمة الظاهرة:

كما في الشواهد السابقة ؛ وكقوله تعالى أيضًا:

﴿ يَوْمَ رَبُّهُ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ وَكَانَتِ الْجِبَالُ كَثِيبًا مَهِيلًا ﴿ ﴾ [النَّكَ : ١٤]
 فالفعل «ترجف»: فعل مضارع مرفوع بالضمة الظاهرة ؛ لأنه صحيح الآخر ولم يسبقه ناصب و لا جازم.

#### ٢ - الضمة المقدرة:

وذلك إذا كان الفعل المضارع معتل الآخر ، أي: ينتهي بحرف من حروف العلمة: (و - ا - ي) ، وسيأتي الحديث عنه في (الإعراب الظاهر والمقدر).





# تأمل قوله تعالى:

﴿ سَيَذَكُرُ مَن يَغْشَى ﴿ ثَانَ وَيَنْجَنَّهُ ﴾ [الأَشْفَى ﴿ ثَالَاً اللَّهِ عَيْصًا لَى النَّارَ الْكُثْرَى ﴿ ثَانَا اللَّهُ عَلَى النَّارَ الْكُثْرَى ﴿ ثَانَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّمُ عَلَى اللَّهُ عَلَّا عَلَمُ عَلَى

فالأفعال: (يخشى - يصلى - يحيا) أفعال مضارعة لم يسبقها ناصب و لا جازم، ولهذا فهي مرفوعة بالضمة، لكن هذه الضمة مقدرة، منع من ظهورها تعذر نطقها على حرف العلة.

### ٣- ثبوت النون:

قد يرفع المضارع بثبوت النون إذا كان من الأمثلة الخمسة (الأفعال الخمسة) وهي كل فعل مضارع اتصلت به ألف الاثنين أو واو الجماعة أو ياء المخاطبة، وسيأتي الحديث عنها.

# تأمل قول الله تعالى:

• ﴿ ٱلَّذِينَ يُوْمِنُونَ بِٱلْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ ٱلصَّلَوْةَ وَيَمَا رَفَقْهُمْ يُنفِقُونَ ۞ ﴾ [التناة : ٣]

فالأفعال (يؤمنون - يقيمون - ينفقون) أفعال مضارعة لم يسبقها ناصب ولا جازم، لذلك فإنها أفعال مضارعة مرفوعة، لكن علامة رفعها ثبوت النون، لأنها من الأمثلة الخمسة.



#### ٢- نصب المضارع

اتفق النحاة على نصب المضارع بعد الأحرف:

 أنْ، ولن، وإذن، وكي، واللام، وحتى، وفاء السببية، وواو المعية، وأو

وقد قيل: إن الحروف الأربعة الأولى:

(أنْ، ولن، وإذن، وكي)

تنصب المضارع بأنفسها، أو: إنها الحروف الأصلية للنصب، أما الخمسة الأخررة:

• (اللام، وحتى، وفاء السببية، وواو المعية، وأو)

فتنصب بإضهار «أنْ» وجوبًا بعدها.

لكن الذي يعنينا أن هذه العوامل التسعة يُنْصَبُ المضارع بعدها. كما يتضح من خلال العرض المفصل الآتي:

### ١- الحرف (أن):

وتسمى «أن» المصدرية الناصبة ، ويجب أن تتصل بالفعل مباشرة.

تأمل الشواهد الآتية:

قَالَ تَعَالَىٰ:

- وَ ﴿ يُرِيدُ اللَّهُ أَن يُخَفِّفَ عَنكُم مَ وَخُلِقَ ٱلْإِنسَانُ ضَعِيفًا ﴿ ﴿ ﴾ [السَّا : ٢٨]
  قَالَ تَعَالَى:
  - ﴿ بَلَىٰ قَدِرِينَ عَلَىٰ أَن فُسُوِّى بَنَانَهُ وَ ﴿ إِلَّٰ إِنْكِاسَتَ : ٤]

قَالَ تَعَالَىٰ:

﴿ أَمْ حَسِبْتُمْ أَن تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَأْتِكُم مَّثَلُ الَّذِينَ خَلَوًا مِن قَبْلِكُم ﴿

[النِّعَةُ: ١٤٤]





فالأفعال: (يخفف - نسوي - تدخلوا) أفعال مضارعة سبقت بحرف النصب «أن» ولذلك فهي أفعال مضارعة منصوبة ، كلُّ حسب علامة النصب اللائقة به.

قد ترد «أن» ولا تكون ناصبة، بل ترد على صور أخرى وهي:

# ١) قد ترد مفسرة:

كما في قوله تعالى:

- ﴿ فَأُوحَيْنَا إِلَيْهِ أَنِ أَصْنَعِ ٱلْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا ﴾ [النَّبَكُ : ٢٧]
   وقوله :
  - ﴿ وَانطَاقَ الْمَلَأُ مِنْهُمْ أَنِ المَشُوا ﴾ [ ١٠ : ٥] و تكون بذلك مهملة غير عاملة.
    - ٢) قد ترد حشوًا أو زائدة:

كقوله تعالى:

• ﴿ فَلَمَّا آَن جَاءَ ٱلْبَشِيرُ ٱلْقَنهُ عَلَى وَجَهِدٍ عَالْزَتَدَّ بَصِيرًا ﴾ [ ١٩٦ : ١٩٦ ] وتكون أيضًا مهملة غير عاملة.

#### کے ملاحظة:

الزيادة هنا في العمل النحوي فقط ، لكنها تفيد – من حيث الدلالة – تقوية المعنى.

٣) وقد ترد مخففة من «أنَّ» الثقيلة:

وذلك إذا وقعت بعد فعل يفيد اليقين والعلم الجازم.

كما في قوله تعالى:

• ﴿عَلِمَ أَن سَيَكُونُ مِنكُمْ مَنْ أَنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

أى : علم أنه سيكون منكم مرضى .





#### ٢- الحرف (لن):

وهي حرف نفي ونصب وقلب أو استقبال. سمى حرف نفي ، لأنه يفيد نفي المضارع ، وحرف نصب ؛ لأنه ينصب المضارع ، وحرف قلب واستقبال؛ لأنه يحول زمن المضارع للمستقبل.

فالفعل (أكذب) يدل على الحال، لكن حين يسبق بالحرف «لن» فإنه يدل على الاستقبال ؟ كأن تقول:

لن أكذب.

أي: في المستقبل.

ومن شواهد ذلك:

قوله تعالى:

﴿ لَن يَسْتَنكِفَ ٱلْمَسِيحُ أَن يَكُونَ عَبْدًا بِلَهِ ﴾ [الشَّا: ١٧٢]

وقوله:

وقوله:

• ﴿ وَلَن تَسْتَطِيعُوا أَن تَعْدِ لُو أَبَيْنَ ٱلنِّسَامِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ ﴾ [النَّا : ١٢٩]

#### كالملاحظة مهمة:

" لنْ " : تفيد تأكيد النفي لا تأبيده ، وأما قوله تعالى :

• "لن يخلقوا ذبابًا "

فمفهوم التأبيد ليس من "لن "، وإنها هو من دلالة خارجية ؛ لأن الخلق خاص بالله وحده .

ولهذا لا حجة لمن ينفون رؤية المؤمنين رجم يوم القيامة استنادًا إلى قوله تعالى لكليمه موسى - عليه السلام -:

• " لن تراني " .





#### ٣- الحرف (إذن):

يعرف هذا الحرف عند النحاة بأنه حرف جواب وجزاء ، فيأتي حرف جواب دائمًا كما تقول لصديقك :

ألقاك غدًا صباحًا.

فيقول لك:

إذن نذهب معًا إلى الجامعة.

ويكون حرف جزاء إذا قلت لصاحبك:

• سأحسنُ إلى المحتاجين.

فيقول لك:

إذن تدخل الجنة .

فدخول الجنة جاء جوابًا للجملة السابقة ؛ وهو في الوقت نفسـه جـزاء للإحسان.

وقد اشترط النحاة لإعمال (إذن) شروطًا أربعة مجتمعة لتنصب المضارع؛ وهي:

١ - أن تدل على جواب حقيقي ، أو ما هو بمنزلته.

٢- أن تقع في أول جملة الجواب ، فلا تقع حشوًا.

٣- أن يكون الفعل بعدها مستقبلًا.

٤ - أن تتصل بالفعل اتصالًا مباشرًا ، وإن أجازوا الفصل بالقسم أو "
 لا " النافية أو بهما معًا .

تأمل قوله تعالى:

• (وَإِنْ كَادُوا لَيَسْتَفِزُّ ونَكَ مِنَ الأَرْضِ لِيُخْرِجُوكَ مِنْهَا وَإِذَا لا يَلْبَثُوا خِلافَكَ إلَّا قَلِيلًا) [الآلِكَ : ٢٧]

في قراءة النصب

وقوله:

( أَمْ لَهُمْ نَصِيبٌ مِنَ الْمُلْكِ فَإِذًا لَا يُؤْتُوا النَّاسَ نَقِيرًا (٥٣) [الشَّاء: ٥٠] في قراءة النصب.

أجاز بعض النحاة الفصل بين إذن وبين الفعل - في حالة النصب - بالنداء، كأن يقول زهير :

- سأجتهدُ.

فتقول مجيبًا:

- إذنّ - يا زهيرُ - تنجحَ .

وأجاز ابن عصفور الفصل أيضًا بالظرف والجار والمجرور ،

فالأول؛ نحو:

إذن - يومَ الجمعةِ - أجيئك .

والثاني؛ نحو:

إذن - بالجد - تبلغ المجد.

وقد جمع بعضهم شروط إعمالها والفواصل الجائزة بقوله:

أعمــل " إذن " إذا أتتــك أولا وسـقت فعـلًا بعــدها مسـتقبلا

واحــذر، إذا أعملتها، أن تفصلا إلا بحله أو نــداء أو بــلا

وافصل بظرف أو بمجرورعلى رأى ابن عصفور رئيس النُّبلا

وبعضهم يهمل " إذن " مع استيفائها شروط العمل . حكى ذلك سيبويه عن بعض العرب . وذلك هو القياس . لأن الحروف لا تعمل إلا



إذا كانت مختصة. و"إذن" غير مختصة ، لأنها تباشر الأفعال ، كما علمت ، وتباشر الأسماء، مثل:

• أنت تكرم اليتيم . إذن أنت رجل كريم .

#### كرملاحظة:

يرى علماء اللغة المحدثون أن يُكْتَبَ هذا الحرف بالنون (إذن) إن كان عاملًا ، ويُكْتَب بالألف (إذاً) إن كان مهملا.

### ٤- الحرف (كي):

تستعمل مصدرية ناصبة - في أحد استعمالاتها - تختص بالدخول على المضارع فتنصبه وتخلص زمن المضارع للمستقبل.

ومنه قوله تعالى:

- ﴿ فَرَجَعْنَكَ إِلَىٰٓ أُمِكَ كَىٰ نَقَرَّ عَيْنُهَا وَلَا تَعَزَنَ ﴾ [ الله : ١٠]
  - ﴿ لِكِينَ لَاتَأْسُواْ عَلَى مَا فَاتَكُمْ ﴾ [الحفاف : ٣٣]

#### ٥- اللام الناصبة للمضارع:

هناك ثلاثة أنواع من اللامات ، وهي:

لام الجحود، ولام التعليل، ولام العاقبة أو الصيرورة.

### أ) لام الجحود:

وهي لام مؤكدة للنفي والإنكار، ويشترط فيها أن تكون بعد كون ناقص منفي (ما كان - لم يكن) بعده اسمه ظاهرًا، يليه المضارع متصلًا باللام، ولا يَنْتَقِضُ نَفْيُهُ بإلَّا.

ومنه قوله تعالى:

﴿ وَمَا كَانَ ٱللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنتَ فِيهِمْ ﴾ [الشَّانَ : ٣٣]
 وقوله: ﴿ لَذِيكُنِ ٱللَّهُ لِيَغْفِرَ لَهُمْ ﴾ [الشَّانَ : ١٣٧]





### ب) لام التعليل:

هي اللام التي يكون الفعل بعدها سببًا وعلة فيها قبله ، وقد تسمى (لام كي).

كما في قوله تعالى:

- ﴿ إِنَّا فَتَحَنَا لَكَ فَتَحَامَّ بِينَا ﴿ لَ إِيغَفِر لَكَ أَلَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ ﴾ [النَّنَةُ : ١-٢] وقوله:
  - ﴿ وَأُمِرَ نَا لِنُسَلِمَ لِرَبِ ٱلْعَلَمِينَ ﴿ ﴿ ﴾ [النَّهُ ١٠١]

فكل من الفعلين (يغفر ونسلم) فعل مضارع منصوب بعد لام التعليل وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة.

#### ج) لام العاقبة:

وهي لام المآل ، أو لام الصيرورة ، وهي التي جاء ما بعدها مفاجئًا، وغير متوقع بالنسبة لما قبلها!

كقوله تعالى في قصة موسى:

• ﴿ فَٱلْنَقَطَهُ وَ الْهَ فِرْعَوْنَ لِيكُونَ لَهُ مِ عَدُوًّا وَحَزَنًا ﴾ [القَفْ : ٨].

فإنَّ آلَ فرعون التقطوه ليكون قرةَ عينٍ لهم ، عسى أن ينفعهم أو يتخذوه ولدًا ، لكن المفاجأة أنه صار لهم عدوًا ؛ ولهذا فالفعل بعدها منصوب.

#### ٦- الحرف (حتى):

وقد وضع النحاة لها شروطًا لا داعي لـذكرها هنا ، لكنها ناصبة للمضارع إذا توافرت هذه الشروط.

وقد تدل مع النصب على معنى التعليل.

كقوله تعالى:

﴿ فَقَائِلُوا ٱلَّتِي تَبْغِي حَقَّ تَفِيَّ مَ إِلَىٰ آمْرِ ٱللَّهِ ﴾ [النَّالِكُ : ٩].





وقد تدل على الغاية بمعنى «إلى».

كقوله تعالى:

• ﴿ قَالُواْ لَن نَّبْرَحَ عَلَيْهِ عَنكِفِينَ حَتَّى يَرْجِعَ إِلَيْنَا مُوسَىٰ ﴿ ﴾ [ الله : ١٩١].

#### تحدير:

قد ترد (حتى) ولا تكون ناصبة للمضارع ، بل تستعمل استعمالات أخرى كثيرة منها:

١) أن تكون حرف جر:

كقوله تعالى:

﴿ مَلَكُمُ هِيَ حَقَّنِ مَطْلِعِ ٱلْفَجْرِ إِنْ ﴾ [التَلا: ٥].

۲) حرف عطف:

كقولك:

انْصَرَفَ المَدْعُوُّنَ حتى الأطفالُ.

اعْطِفْ عَلَى الفُقَرَاءِ حتى الفقيرِ الذِّمِّيِّ.

#### ٧- فاء السببيت:

هي الفاء التي يترتب ما بعدها على ما قبلها ، وتفيد العطف مع الترتيب والتعقيب ، وتكون ناصبة إن سبقت بنفي محض ، أو طلب محض ، ويقصد بالطلب المحض : الأمر ، والنهى ، والدعاء ، والاستفهام ، والعرض والتحضيض ، والتمني، والترجي، وغير المحض ما استعملت فيه صيغ غير مباشرة ؛ كاسم الفاعل مشلا .....

#### ومن شواهدها القرآنية:

١) مسبوقة بنفي محض:

قوله تعالى: ﴿لَا يُفْضَىٰ عَلَيْهِمْ فَيَمُوتُوا ﴾ [كل: ٣٦]





#### ٢) مسبوقة بطلب محض:

١ - بالتمني: في قوله تعالى:

• ﴿ يَكَلَّتَ نِي كُنتُ مَعَهُمْ فَأَفُوزَ فَوْزًا عَظِيمًا ﴿ ﴿ اللَّهَا اللَّهُ ١٧٣]

٢ - بالنهى: في قوله تعالى:

• ﴿ وَلَا تَطْغَوْا فِيهِ فَيَحِلُّ عَلَيْكُمْ غَضَبِي ﴾ [ظنن : ١٨]

٣- بالاستفهام: في قوله تعالى:

• ﴿ فَهَل لَّنَامِن شُفَعَاتَهُ فَيَشْفَعُوا لَنَّا ﴾ [الآلك : ٥٣]

#### ٨- واو المعيت:

وتفيد هذه الواو معنى المصاحبة ، أي: مصاحبة ما بعدها لما قبلها، ويصح إحلال (مع) محلها ، وتعمل النصب في المضارع بالشروط السابقة في فاء السببية ، وهي ضرورة سبقها بنفي محض ، أو طلب محض.

ومن شواهدها القرآنية:

\* مسبوقة بنفي محض:

قال تعالى:

﴿ أَمْرَ حَسِبْتُمْ أَن تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَلهكُ وَلِمِنكُمْ وَيَعْلَمَ
 الصَّدِينَ ﴿ اللَّهُ ﴾ [النَّبُهُ : ١٤٢]

\* مسبوقة بطلب محض:

قول القرآن:

• ﴿ فَقَالُواْ يَلْيَلْنَا نُرَدُّ وَلَا نُكَذِّب بِعَايَتِ رَبِّنَا وَنَكُونَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ ﴿ ﴾ [الْفَطَا: ٢٧] ﴿ بِالْتَمنِي ﴾ . (٢٧] ﴿ بِالْتَمنِي ﴾ . (١٧)

ومنه أيضًا قول الشاعر أبي الأسود:

لا تَنْهُ عن خلقٍ وتأتي مثله

عارٌ عليك إذا فعلتَ عظيمُ





فالفعل المضارع «تأتي» منصوب بعد واو المعية ؛ لأنها «أي :الواو» سبقت بطلب محض «بالنهي».

#### ٩- (أو) الناصبة:

هي التي يكون ما بعدها غاية لما قبلها ، وتكون:

(١) بمعنى (حتى) أو (إلى أن):

كقوله تعالى:

﴿ لَيْسَ لَكَ مِنَ ٱلْأَمْرِ شَيْءً أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ أَوْ يُعَذِّبَهُمْ فَإِنَّهُمْ ظَلِمُونَ ﴿ ﴾

[17A: WEW]

فمعناها: حتى يتوب عليهم أو إلى أن يتوب عليهم.

(٢) بمعنى (إلا أن):

كقول القرآن:

﴿ وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَن يُكَلِّمَهُ ٱللَّهُ إِلَّا وَحَيًّا أَوْ مِن وَزَآيِ جِمَابٍ أَوْ يُرْسِلَ رَسُولًا ﴾

[الشورى: ٥١]

بمعنى: إلا أن يرسل رسولا.

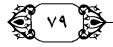



#### ٢) جزم المضارع

# يجزم الفعل المضارع لسبب من ثلاثة أسباب:

- ١) أن يكون واقعًا في جواب طلب. وهنا يكون جزمه جائزًا.
- ٢) أن يكون مجزومًا بعامل يجزم فعلًا واحدًا. وهنا يكون جزمه واجبًا.
- ٣) أن يكون مجزومًا بعنصر من عناصر الشرط الجازمة لفعلين ، هما
   فعل الشرط وجواب الشرط. وهنا يكون جزمه أيضًا واجبًا.

# (أ) جزم المضارع في جواب الطلب:

أعود فأذكر بأن الطلب المحض هو: الأمر، والنهي، والدعاء، والاستفهام، والعرض، والتحضيض، والتمني، والترجي.

فإذا وقع الفعل المضارع في جواب هذا الطلب المحض فإن الفعل المضارع يكون مجزومًا جوازًا.

#### ومن شواهدها:

١ - قوله تعالى:

# النظا أَتَالُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ ﴿ فَالنَّفَ النَّا اللَّهَا : ١٥١]

فالطلب: (تعالوا) نوعه أمر.

الجواب: (أتلُ) فعل مضارع مجزوم في جواب الطلب، وعلامة جزمه حذف حرف العلة (أصله «أتلو»).

٢ - وقوله:

# ﴿ رَبَّنَاۤ أَخِرْنَاۤ إِلَىٰٓ أَجَلِ قَرِيبٍ نَجِبُ دَعْوَتَكَ وَنَشَيعِ ٱلرُّسُلُّ ﴾

[التَلقِيمَةُ : ٤٤]



فالطلب: «أخرنا» نوعه «دعاء»

والجواب: نُجِبُ: فعل مضارع مجزوم في جواب الطلب، وعلامة جزمه السكون.

٣- وقولنا:

لا تُغْضِب الله تَنْجُ من عذابه.

الطلب: «لا تغضب» نوعه «نهي».

الجواب: «تنج»: فعل مضارع مجزوم في جواب الطلب، وعلامة جزمه حذف حرف العلة (أصله: تنجو)

٤ - وقولنا:

ليت الدول الكبرى تنسى أطماعها نصادقْها.

الجواب «نصادق»: فعل مضارع مجزوم في جواب الطلب، وعلامة جزمه السكون، لأنه صحيح الآخر.

٥ - وقولنا:

\* هـلا تخلص لـزمـلائك يخلصوا لك.

الجواب «يخلصوا»: فعل مضارع مجزوم في جواب الطلب، وعلامة جزمه حذف النون، لأنه من الأمثلة الخمسة.

#### كالملاحظة:

قلنا: إن المضارع هنا مجزوم جوازًا ؛ لأن بعض النحاة يرفع المضارع في جواب الطلب ، وحجتهم في ذلك أنه فعل مضارع لم يسبق بناصب ولا جازم.

(ب) جزم المضارع بعد جازم يجزم فعلًا واحدًا:

١- (ﻟـﻢ): وهي حرف نفي وجزم وقلب ، أي إنه يفيد النفي لمعنى المضارع،

وجزم الفعل الذي كان مرفوعًا قبل دخولها ، ويقلب زمنه من الحال والاستقبال إلى الزمن الماضي.

#### ومن شواهده:

\* قوله تعالى:

- ﴿ وَقُلِ ٱلْحَمَدُ لِلَّهِ ٱلَّذِي لَمْ يَنَّخِذُ وَلَكًا ﴾ الله : ١١١]

\* وقوله تعالى:

- ﴿ فَلَعَلَّكَ بَنْ خُعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ ءَاثَنْ هِمْ إِن لَّذَ يُؤْمِنُوا بِهَاذَا ٱلْحَدِيثِ أَسَفًا اللهُ الكِنْ : ٦]

وقوله تعالى:

- ﴿ أَلَرُ نَشَرَحُ لَكَ صَدْرَكَ ﴿ ﴾ [النَّا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

#### كملاحظة:

لاحظ أن الفعل المضارع المجزوم بعد «لم» مضارع في لفظه وإعرابه، لكنه ماض في دلالته ومعناه.

۲-(لًا):

هي الأخرى حرف نفي وجزم وقلب ، ومعناها: "ليس بعد".

ومن شواهده:

قوله تعالى:

- ﴿ وَلَكِن قُولُواْ أَسْلَمْنَا وَلَمَّا يَدْخُلِ ٱلْإِيمَنُ فِي قُلُوبِكُمْ ﴾

[15: 到期]

لَّا: حرف نفي وجزم وقلب.

يدخل: مضارع مجزوم بعد لما ، وعلامة جزمه السكون.





\* وقوله:

- ﴿ وَلَمَّا يَعْلَمِ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ جَلِهَ كُولِمِنكُمْ وَيَعْلَمُ ٱلصَّدِينَ ﴿ اللَّهُ ﴾

[127: 44]]

وقوله:

- ﴿ أَمْ حَسِبْتُمْ أَن نَدْخُلُوا الْجَنَكَةَ وَلَمَّا يَأْتِكُم مَّثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِن فَيَلِكُم مَّثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِن فَبَلِكُم مَّ اللهِ : ٢١٤]

لاحظ:

المجزوم بعد (لم) كالمجزوم بعد (لم) مضارع في اللفظ والإعراب ماض في الدلالة والمعنى.

ثمة فرق:

برغم التشابه الكبير بين (لم) و (لما) في الوظيفة والمعنى الدلالي، إلا أن ثمة فرقًا بينهما:

فالحرف (لم) ينفي الماضي مطلقًا ، مع احتمال استمرار النفي حتى الزمن الحالي

كقوله تعالى:

- ﴿ لَمْ سَكِلِدُ وَلَمْ يُولَدُ ۞ وَلَمْ يَكُن لَهُ. كُفُواً أَحَدُّاً وَلَمْ يَكُن لَهُ. كُفُواً أَحَدُّاً ( ﴿ لَمْ يَكُن لَهُ. كُفُواً أَحَدُّا

أما الحرف ( لل ) فينفي الماضي حتى زمن التكلم مع توقع حدوثه في المستقبل ؟ كقولك:

جاء الشتاء ولَّا يبدأ العام الدراسي.

فالعام الدراسي لم يبدأ لكنه متوقع في المستقبل.

٣- لام الطلب:

وهي لام الطلب أو لام الأمر، المبنية على الكسر في ابتداء الكلام، أو

المجلد الأول

على السكون في درج الكلام، وتختص بالدخول على الفعل المضارع فتجزمه.

# لاحظ لام الطلب في الشواهد الآتية:

قوله تعالى:

# - ﴿ لِينَفِقَ ذُوسَعَةِ مِن سَعَتِهِ \* [الثَّلَاقُ: ٧]

فلام الطلب فيها مبنية على الكسر-، لأنها في ابتداء الكلام ، وبعده الفعل المضارع «ينفق» مجزوم، وعلامة جزمه السكون ؛ لأنه صحيح الآخر. قوله تعالى:

# ﴿ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّبِعُواْ سَبِيلَنَا وَلَنَحْمِلُ خَطَايَنَكُمْ ﴾ [التَّكَانُكُ : ١٢]

فلام الطلب في الآية السابقة مبنية على السكون، لأنها في درج الكلام، أي في أثنائه، حيث لم يبدأ بها الكلام، بل سبقها حرف الواو.

والفعل المضارع «نحمل» مجزوم بعد لام الطلب، وعلامة جزمه السكون، لأنه صحيح الآخر.

#### کملاحظة (١):

تسميتها «لام الطلب» أفضل من تسميتها «لام الأمر» لأنها ليست في كل أحوالها تدل على الأمر، بل إنها إن أفادت طلبًا حقيقيًا ممن هو أعلى إلى مَنْ هو أقل كانت أمرًا، وإن أفادت العكس كانت دعاءً، وإن كان الطلب من مساو كانت التهاسًا.

#### کر ملاحظة (٢):

يشترط في إعمالها جازمة ألا يَفْصِلَ بينها وبين الفعل فاصل . انظر الشواهد القرآنية السابقة.



#### ٤ - (لا) الطلبة:

وهي «لا» التي يُطْلَبُ بها تركُ الفعل، أو الكفُ عنه، وهي التي تُسمَى (لا) الناهية، ولكن تسميتها (لا) الطلبية أفضل، لأنها كـ(لام) الطلب تكون: ناهية، أو: دعائية، أو: للالتهاس.

ويشترط في إعمالها ألا تنفصل عن الفعل المضارع، وألا يسبقها عامل من عوامل الشرط.

ومن شواهدها: \* قوله تعالى:

- ﴿ إِذْ يَكُثُولُ لِصَلَحِهِ لِمَ تَحْسَزَنَ إِنَّ ٱللَّهُ مَعَنَا ﴾

[[ [ [ [ ] ] ] ] ]

\* وقوله:

- ﴿ رَبُّنَا لَا تُوَاخِذُنَا إِن نَّسِينَا أَوْ أَخْطَأُنَّا ﴾ [الله: ٢٨٦]

«وقوله:

- ﴿ وَلَاتَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا ٱللَّهُ فَأَنسَنَهُمْ أَنفُسَهُمْ ﴾ [الله : ١٩]

# (جـ) جـزم المضارع بعد جـازم يجـزم فعلين:

وهي **حرفان**، وهما:

إنْ ، و إذما

وتسعة أسماء ، وهي:

مَنْ، وما، ومهما، ومتى، وأيّان، وأين، وأنَّى، وحيثما، وأيّ. ومن بعض شو اهدهما:

١) إن:

قوله تعالى: ﴿ فَإِن يَشَا إِ أَنَّهُ يَغْيَمْ عَلَىٰ قَلْبِكُ ﴾ [الشورى: ٢٤]



إنْ : حرف شرط مبني على السكون لا محل له من الإعراب. يشأ : فعل الشرط: فعل مضارع مجزوم وعلامة جزمه السكون. يختم: فعل مضارع مجزوم في جواب الشرط.

۲) إذما:

قول الشاعر:

وإنَّك إذ ما تَأْتِ ما أنت آمسرٌ

بعه تُلْفِ مَنْ إيَّاه تَامَرُ آتيا

إذما: حرف شرط جازم.

تأت: فعل الشرط مجزوم.

تلف: فعل مضارع مجزوم في جواب الشرط.

٣- (من) للعاقل:

منه قوله تعالى:

- ﴿ مَّن يَشْفَعْ شَفَاعَةً حَسَنَةً يَكُن لَهُ نَصِيبٌ مِّنْهَا ﴾ [الله: ٨٥]

٤- (ما) لغير العاقل:

منه قوله تعالى:

- ﴿ وَمَا تَفْ عَلُوا مِنْ خَيْرِ يَعْلَمُهُ اللَّهُ ﴾ [الناه : ١٩٧]

٥- (مهم) كما لا يعقل:

منه قوله تعالى:

- ﴿ مَهْمَا تَأْلِنَا بِهِ مِنْ وَاليَةِ لِتَسْعَرَنَا بِهَا فَمَا نَحَنُ لَكَ بِمُؤْمِنِينَ ﴿ اللَّ





٦- (متى) للزمان:

منه قول الشاعر:

متسى تأتِسه تعشو إلى ضوء ناره

تجــد خـيرَ نــارٍ عنــدها خـيرُ موقــد

٧- (أيان) للزمان:

منه قول الشاعر:

أيَّان نُؤمنْك تَأمنْ غيرنا، إذا

لهم تُدرك الأمن لم ترل حدرا

٨- (أينها) للمكان:

منه قوله تعالى:

- ﴿أَيْنَ مَا تَكُونُواْ يَأْتِ بِكُمُ اللَّهُ جَمِيعًا ﴾ [الله : ١٤٨]

٩- (أني) للمكان:

ومنه قوله تعالى:

- ﴿ فَأَتُوا حَرْثَكُمُ أَنَّ شِنْتُمْ ۗ ﴾ [الله: ٢٢٣]

بتقدير: أنى شئتم فأتوا.

١٠ - (حيثما) للمكان:

ومنه قولك:

- حيثها يذهب يجلد صديقاً



#### ١١ – (أيّ):

وتتنوع دلالة هذا الاسم بحسب ما يضاف إليه ، فلو أضيف إلى عاقـل دَلَّ عليه،

كقولك:

أيُّ رجل يتعلمْ ينفعْ أمتَه.
 وكذلك لو دَّلَ على غير عاقل.

ولو أضيف إلى الزمان دَلَّ على الزمان،

كقولك:

أيّ وقتٍ تذهب لأداء العمرة أرافقْك.

ولو أضيف إلى المكان دل على المكان،

كقولك:

- أيَّ مكانٍ يجلسْ فيه العالمُ يتحلقْ حولَه طلابُه. ملخص إعراب الفعل المضارع

الفعل المضارع إذا لم يتصل به نون النسوة أو نون التوكيـد فإنـه يكـون معربًا ، أي : يكون مرفوعًا أو منصوبًا أو مجزومًا .

١) المضارع المرفوع:

يكون مرفوعًا إذا لم يسبقه عامل من عوامل النصب أو الجزم. كقوله تعالى:

" قل أعوذ برب الفلق " .



# النحو الميسر

## ٢) المضارع المنصوب:

يكون منصوبًا إذا سبق ب: أنْ - لنْ - إذنْ - كي - لام الجحود - لام التعليل - لام العاقبة " المآل " - حتى - فاء السببية - واو المعية - أو .

# ٣) المضارع المجزوم:

يكون مجزومًا:

أ- جوازًا: وذلك في جواب الطلب:

(أمر - نهي - دعاء - تمنِ - رجاء - تحضيض)

ب- وجوبًا: وذلك

- بها يجزم فعلًا واحدًا :

(لم - لمّا - لام الطلب - " لا " الطلبية )

- بها یجزم فعلین:

(إنْ - مَنْ - ما - مهما - متى - أيَّان - أينما - أنَّى - حيثما - أيّ ).





#### تدريب

س١: متى يكون الفعل المضارع مبنيًا ؟ س١: عين فيما يأتى كل فعل مضارع ، وأعربه ؟

\* قال تعالى:

- ﴿ إِنَّا أَنَذَرْنَكُمْ عَذَابًا قَرِيبًا يَوْمَ يَنْظُرُ ٱلْمَرْهُ مَا قَذَمَتْ يَدَاهُ وَيَقُولُ
   ٱلْكَافِرُ يَنْلِتَنَى كُنْتُ ثُرَبًا ﴿ ﴿ ﴾ [السّاء ٤٠]
  - \* قال تعالى:
- ﴿ يُثَيِّتُ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ وَامَنُوا بِٱلْقَوْلِ ٱلشَّابِ فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا وَفِ ٱلْآخِرَةُ وَيُضِلُ ٱللَّهُ ٱلظَّلِيدِينَ وَيَفْعَلُ ٱللَّهُ مَا يَشَاءُ (٣) ﴾ الله : ٢٧)

\* قال تعالى:

- ﴿ وَمَن يَفْعَلُ ذَلِكَ يَلْقَأْتُ أَمَّا اللَّهُ ﴾ [اللَّقَات : ١٨]

\* قوله تعالى:

- ﴿ فَلَيْدَعُ نَادِيهُ ﴿ اللَّهُ النَّهُ الزَّبَانِيَةُ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللهِ

\* قوله تعالى:

- ﴿ ۞ قَالَتِ ٱلْأَعْرَابُ مَامَناً ثَلَ لَمْ تُوْمِنُواْ وَلَلْكِن قُولُوٓا أَلْسَلَمْنَا وَلَمَّا
   يَدْخُلِ ٱلْإِيمَانُ فِ قُلُوبِكُمْ ۚ ﴾ [الثالا : ١٤]
  - \* قوله (صلى الله عليه وسلم):
- «إِذَا دَخَلَ أَحَدُكُم المَسْجِدَ فَلَا يَجْلِسْ حَتَّى يُصَلِّيَ رَكْعَتَ يْنِ»
   رواه مسلم.



# الأمثلة الخمسة (الأفعال الخمسة)

وتسميتها بالأمثلة الخمسة أوْلَى من الأفعال الخمسة ، لأنها ليست أفعالًا معينة ، وإنها هي أمثلة يكني بها عن كل فعل بمنزلتها.

ويقصد بالأمثلة الخمسة: كُلّ فعل مضارع اتصلت به ألف الاثنين ، أو واو الجماعة، أو ياء المخاطبة.

ومن هذا التعريف يمكننا أن نحدد عناصر هذه الأمثلة في الآتي :

۱ - أن تكون أفعالًا مضارعة ، ومِن ثَمَّ فالأفعال الماضية ، وأفعال الأمر ليست من الأفعال الخمسة حتى لو اتصلت بتلك الضمائر الثلاثة ، وذلك لسبب بسيط هو أن هذين النوعين من الأفعال مبنيان ، أما الأمثلة الخمسة فمعربة.

٢- أن تتصل هذه الأفعال المضارعة بأحد الضائر الثلاثة (ألف الاثنين – واو الجماعة – ياء المخاطبة) وبدون اتصالها بواحد من هذه الضمائر لا تُعَدُّ من الأمثلة الخمسة.

ولنطبق ذلك على الفعل (يفهم) فإنه فعل مضارع وليس ماضيًا أو أمرًا، لذا فهو صالح ليكون من الأمثلة الخمسة ، بقى أن يتصل بالضائر الثلاثة على النحو الآتى:

| [نال    | ا يفه                                  | [هم       | ي الغيبـــة | <b>—</b> | مع                  | <i>(</i> ). |
|---------|----------------------------------------|-----------|-------------|----------|---------------------|-------------|
| ــــان] | ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ | [أنــــــ | ي الخطاب    | ب ف      | مع<br>«ألف الاثنين» | (1,         |



غير أن مقتضى التعريف السابق أن تكون الأفعال ثلاثة ، واحد مع ألف الاثنين، وواحد مع واو الجهاعة، وواحدة مع ياء المخاطبة.

لكن سوف يزول هذا اللبس إذا علمنا أن للفعل مع ألف الاثنين صورتين: واحدة في الغيبة ، و واحدة في الخطاب ، والأمر نفسه مع واو الجهاعة ، حيث يأتي الفعل معه في صورتين: الأولى في الغيبة ، والثانية في الخطاب. ولا يأتي مع ياء المخاطبة إلا في صورة واحدة هي صورة الخطاب ؛ وهذا واضح من تسميتها «ياء المخاطبة» وبذا تكون الصور خمسة ، وهذا واضح في المثال السابق «يفهم».

ويمكننا أن نستبدل الفعل (يفهم) بأي فعل مضارع آخر يأتي مع:

### إعراب الأمثلة الخمسة:

الأمثلة الخمسة أفعال مضارعة غير متصلة بنون النسوة أو نون التوكيد، ولهنذا فهي أفعال مضارعة معربة ، أي : ترفع إذا تجردت من الناصب أو الجازم، وتنصب إذا سبقت بناصب ، وتجزم إذا سبقت بجازم.

# لكن: ما علامة رفعه أو نصبه أو جزمه؟

يحدد إعراب هذه الأمثلة في حرف النون وجودًا أو عدمًا ؟ فترفع بثبوت النون ، وتنصب وتجزم بحذفها.





- لاحظ الآتي:
- \* أنتها تكفلان اليتيم.
- کلی تکفلان: مضارع مرفوع بثبوت النون ، لأنه من الأمثلة الخمسة. (رفع لأنه لم يسبقه ناصب ولا جازم)
  - \* أنتها لن تكفلا اليتيم.
- کلا: مضارع منصوب بحذف النون، لأنه من الأمثلة الخمسة. (ونصب لأنه سبق بناصب «لن»)
  - \* أنتها لم تكفلا اليتيم.
  - للم تكفلا: مضارع مجزوم بحذف النون، لأنه من الأمثلة الخمسة. (جزم لأنه سبق بجازم «لم»)
- ← وألف الاثنين في كل ما سبق ضمير مبني في محل رفع فاعل. \* أنتم تكفلون اليتيم.
  - للم تكفلون: مضارع مرفوع بثبوت النون.
    - \* أنتم لن تكفلوا اليتيم.
  - للم تكفلوا: مضارع منصوب بحذف النون.
    - \* أنتم لم تكفلوا اليتيم.
    - للب تكفلوا: مضارع مجزوم بحذف النون.
  - → وواو الجماعة في كل ما سبق ضمير مبني في محل رفع فاعل.







\* أنت تكفلين اليتيم.

للب تكفلين: مضارع مرفوع بثبوت النون.

\* أنت لن تكفلي اليتيم.

للم تكفلي: مضارع منصوب بحذف النون.

\* أنت لم تكفلي اليتيم.

لل تكفلي: مضارع مجزوم بحذف النون.

←وياء المخاطبة في كل ما سبق ضمير مبني في محل رفع فاعل. وبذا نخلص إلى أن الأمثلة الخمسة

ترفع بثبوت النون ، وتنصب وتجزم بحذف النون.

\* ومن نهاذج الرفع:

قوله:

- ﴿ قُضِى ٱلْأَمْرُ ٱلَّذِى فِيهِ تَسْنَفْتِ بَانِ اللَّ ﴾ [ الله ١٤١]

قوله:

- ﴿ مَرَجَ ٱلْبَحْرَيْنِ يَلْنَقِيَانِ ﴿ ﴿ ﴾ [الله عَلَى ١٩: ١٩]

وقوله:

- ﴿ قَالُواْ أَتَعْجَدِينَ مِنْ أَمْرِ ٱللَّهِ ﴾ [ ١٣٠]

\* ومن نهاذج النصب:

قوله:

- ﴿ ﴿ إِنَّ أَللَّهَ يُمْسِكُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ أَن تَرُولًا ﴾ [ك : ١٤]





وقوله:

- ﴿ لَن لَنَا لُوا ٱلۡبِرَّحَتَّى تُنفِقُوا مِمَّا يَحِبُونَ ﴾ [النَّفَا اللَّهُ ١٩٢]

قولك:

- لَنْ تَكُوْنِي مُسْلِمَةً بِحَقِّ إِلَا إِذَا لَبِسْتِ ثَوْبَ الْوَقَارِ وَالحِشْمَةِ.

\* ومن نماذج الجرم:

قوله:

- ﴿ قَالَ لَا تَخَافَأُ إِنَّنِي مَعَكُما ٓ ﴾ [ الله : ٢ ٤

وقوله:

- ﴿ وَلَا تَأْكُوا مِمَّا لَمُ يُذُكِّرُ السَّمُ اللَّهِ عَلَيْهِ ﴾ [النَّك : ١٢١]

وقوله:

﴿ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْتِهِ فَكَأَلْقِيهِ فِ ٱلْيَرِّولَا تَغَافِ وَلَا تَعَزَّفِيَّ ﴾

[القِصَّغِنَّ : ٧]

لاحظ الفعل المضارع «يعفون» في قوله تعالى:

- ﴿ وَإِن طَلَقَتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضَّتُمْ لَمُنَّ فَرِيضَةً فَنِصَفُ مَا فَرَضْتُمُ إِلَّا أَن يَعْفُورَ ﴿ أَوْيَعْفُواْ ٱلَّذِى بِيكِهِ عَقَدَةُ ٱلذِكَاجُ ﴾ [النَّفَ ٢٣٧]

ظاهر قوله «أن يعفون» يوحي بأن الفعل قد ثبتت فيه النون مع أنه مسبوق بعنصر من عناصر نصب الفعل المضارع وهو «أن». غير أن من يتأمل الآية يجد أن هذه النون ليست علامة رفع ، وإنها هي نون النسوة ، ولذلك فهناك فرق بين أن تقول:

- هُـْم يَعْفُونَ عَنِ الْمِسِيْءِ
- \_ هُـَّنْ يَعْفُوْنَ عَنِ الْمُسِيْءِ



# والفرق بينهما يتمثل في الآتى:

#### (١) في النون:

فهي في المشال الأول علامة رفع ، وهي حرف لا محل له من الإعراب.

وهي وفي المثال الثاني ضمير النسوة ، وهي اسم ، وتعرب ضميرًا متصلًا في محل رفع فاعل.

#### (٢) في الواو:

فهي في المثال الأول ضمير الغائبين مبنى في محل رفع فاعل. وهي في المثال الثاني لام الكلمة.

## (٣) في الوزن الصرفي:

فهي في المثال الأول «يفعون» وهي في المثال الثاني «يفعلن».

#### (٤) في الحالة:

فالفعل في المثال الأول معرب.

وهو في المثال الثاني مبني.

\* تأمل الشكل الآتى:



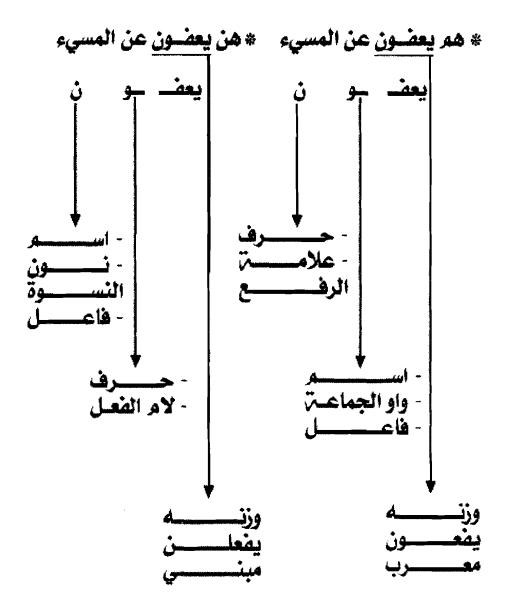





#### تدريبات

سا: «الأمثلة الخمسة» » «الأفعال الخمسة» أيَّ التسميتين أوْلَى؟ ولماذا؟

ساً: ما شروط كون الفعل من الأمثلة الخمسة؟

س٣: ما علامة إعراب الأمثلة الخمسة؟

س٤: استخرج ما يأتي الأمثلة الخمسة، ثم أعربها:

قَالَ تَعَالَىٰ:

- ﴿مَرْجَ ٱلْبَحْرَيْنِ يَلْنَقِيَانِ ﴿ اللَّهُ ﴾ [الحَدَا: ١٩]

قَالَ تَعَالَىٰ:

- ﴿ لَاَ أَعْبُدُ مَا نَعْبُدُونَ ١٠ ﴾ [الكاني: ٢]

قَالَ تَعَالَىٰ:

- ﴿ يُرِيدَانِ أَن يُغْرِجَاكُم مِنْ أَرْضِكُم ﴾ [ الله : ١٣]

قَالَ تَعَالَىٰ:

- ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا لِمَ تَقُولُونَ مَا لَاتَفْ عَلُونَ أَنَّ ﴾ [النَّكَ : ٢]

قَالَ تَعَالَىٰ:

- ﴿ كَانَتَا تَحْتَ عَبْدَيْنِ مِنْ عِبَادِنَا صَكِلِحَيْنِ فَخَانَتَاهُمَا فَكُرْ يُغْنِيَا عَنْهُمَا ﴾ [التحريم: ١٠]

قَالَ تَعَالَىٰ:

- ﴿ وَلَا تَأْكُلُوا مِنَّا لَمُ يُذَكِّرِ ٱسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ ﴾ [النَّفا : ١٢١]

قَالَ تَعَـالَىٰ:

﴿ وَإِن طَلَقَتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَمُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَن يَعْفُونَ ﴾ [النق : ٢٣٧]



# الإعراب الظاهر والإعراب المُقدّر

تنقسم الحروف في اللغة العربية إلى قسمين:

#### (أ) حروف المعانى:

مثل حروف الاستثناء، نحو: «إلا» وحروف النداء ، نحو: «يا» ، وسميت بحروف المعاني لأنها تدل على معان دلالية ؛ فحرف الاستثناء «إلا» مثلًا بمعنى "أستثني " ، وحرف النداء «يا» بمعنى "أنادي " ... وهكذا (هذا على رأى بعض النحاة).

#### (ب) حروف المباني:

وهي الحروف التي تتكون منها الكلمة في العربية وهي الحروف (أ-ب-ت- ث -.....- ي) وكلها تسمى حروفًا صحيحة عدا ثلاثة هي:

- الألف التي يسبقها فتح.
  - الواو التي يسبقها ضم.
  - الياء التي يسبقها كسر.

#### وتسمى (حروف العلة)

والكلمة في العربية إما أن تنتهي بحرف صحيح ، وإما أن تنتهي بحرف معتل. وبها أن علامات الإعراب (الضمة و الفتحة و الكسرة) تكون على الحرف الأخير فإن هذه العلامات تكون:

(١) ظاهرة على الكلمة الصحيحة الآخر.

#### فنقول:

- مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة.
- منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة.
  - ﴿ رُوعِلامة جره الكسرة الظاهرة.



#### (٢) مقدرة على الكلمة المعتلة الآخر

#### فنقول:

- مرفوع وعلامة رفعه الضمة المقدرة.
- منصوب وعلامة نصبه الفتحة المقدرة.
  - مجرور وعلامة جره الكسرة المقدرة.

# س: لماذا نقدر علامات الإعراب على الكلمة المعتلة الآخر؟

ج\_: لأن حروف العلة (و- ا- ي) لا تقبل حركات الإعراب: (الضمة - الفتحة - الكسرة) ؛ لأن هذه الحركات (كما يقول النحاة) أبعاض حروف «العلة» ، أي إن الضمة جزء من الواو، والفتحة جزء من الألف، والكسرة جزء من الياء.

# والكلمات التي من هذا النوع يمكن ترتيبها على النحو الآتي:

أ- الاسم المقصور.

ب- الاسم المنقوص.

جــ الفعل المضارع المعتل الآخر.

# (أ) الاسم المقصور:

وهو الاسم المعرب الذي آخره ألف لازمة ، أي إن هذه الألف لا تنفك عنه في حالة الرفع أو النصب أو الجر، وتقدر عليه الحركات الشلاث ؛ لأن الألف لا تقبل الحركة مطلقًا ؛ ولذلك نعربه بحركة مقدرة منع من ظهورها التعذر، أي: استحالة وجود الحركة مع الألف.

#### فنقول:

\_ جاء فتًى .

فتَّى: فاعل مرفوع بضمة مقدرة منع من ظهورها التعذر.



# رأيت فتى .

فتَّى : مفعول به منصوب بفتحة مقدرة منع من ظهورها التعذر.

# - مررت بفتَّى

فتًى : مجرور بالباء وعلامة جره كسرة مقدرة منع من ظهورها التعذر. وإذا كان الاسم المقصور ممنوعًا من الصرف فإنه لا ينون ، مع جره بالفتحة كما هو متبع ، فكلمة «موسى» مثلًا ممنوعة من الصرف لعلتين: العلمية والعُجمَى.

#### لاحظ إعرابها الآت:

- جاء موسى

موسى : فاعل مرفوع بضمة مقدرة منع من ظهورها التعذر.

- رأيت موسى

موسى : مفعول به منصوب بفتحة مقدرة منع من ظهورها التعذر.

مررت بموسى

موسى : مجرور بفتحة مقدرة منع من ظهورها التعذر.

# (ب) الاسم المنقوص:

وهو الاسم المعرب الذي آخره ياء لازمة غير مشددة قبلها كسرة ؟ مثل:

# - القاضي- المحامي- الجواري

وهذا الاسم تقدر عليه حركتان فقط هما:

\* الضمة في حالة الرفع.

\* الكسرة في حالة الجر.

أسلصب فإنه يكون بالفتحة الظاهرة.





#### لاحظ الإعراب الآت:

- جاء القاضي

القاضي : فاعل مرفوع بضمة مقدرة منع من ظهورها الثقل.

مررت بالقاضى

القاضي : مجرور بكسرة مقدرة منع من ظهورها الثقل.

(والثقل هنا يعنى إمكانية نطق الضمة أو الكسرة على الياء لكنه مستثقل).

أما في حالة النصب ؛ فنقول:

- رأيْتُ القاضيَ

القاضي : مفعول به منصوب بفتحة ظاهرة.

(والتقدير هنا ظاهر؛ لسهولة نطق الفتحة على الياء).

#### كم ملاحظة:

إذا كان الاسمُ المنقوصُ نكرةً حُـذفتْ يـاؤه وعُـوِّض عنهـا بـالتنوين تقول:

- القاضي أو نقول قاض.

وفي هذه الحالة يكون إعرابها كالآتي:

اجاء قاض

قاض : فاعل مرفوع بضمة مقدرة على الياء المحذوفة ، منع من ظهورها الثقل.

أما في حالة النصب ، فترد الياء المحذوفة ، ويكون إعرابها كالآتي:

❖ رأيت قاضيًا

قاضيًا: مفعول به منصوب بالفتحة الظاهرة.





#### الملاحظة:

إن كان الاسم المنقوص ممنوعًا من الصرف لكونه من صيغ منتهى الجموع ، فإنه يعرب الإعراب السابق بدون تنوين ، مع الجر بالفتحة كما هو معروف في الممنوع من الصرف.

# تأمل الإعراب الآتي:

### \* هذه جوار

جوارِ: خبر مرفوع بضمة مقدرة على الياء المحذوفة منع من ظهورها الثقل.

# مررت بجوارِ

جوارِ: مجرور بفتحة مقدرة على الياء المحذوفة منع من ظهورها الثقل. (التنوين هنا ليس تنوين الإعراب بل هو تنوين العوض).

# \* رأيت جواري

جواريَ : مفعول به منصوب بالفتحة الظاهرة.

# (جـ) المضارع المعتل الآخر:

الفعل المضارع المعتل له ثلاث حالات:

\* إما أن يكون معتل الآخر بالألف ؛ نحو:

\* وإما أن يكون معتل الآخر بالواو ؛ نحو:

\* وإما أن يكون معتل الآخر بالياء ؟ نحو:





#### إعرابه:

معلوم أن المواقع الإعرابية التي يمكن أن يشغلها الفعل المضارع المعرب (أي: الذي لم تتصل به نون النسوة ولا نون التوكيد) ثلاثة هي: 1- الرفع:

ت. وذلك إذا لم يسبقه ناصب ولا جازم.

كقوله تعالى:

الله ﴿ وَأَمَّا مَن جَاءَكَ يَسْعَىٰ ١٠٠٠ وَهُو يَخْشَىٰ ١١٠ فَأَنتَ عَنْهُ لَلَّهَٰى ١١٠٠ ﴿

[كَبُسِّنَ : ٨ - ١٠]

يسعى: فعل مضارع مرفوع بالضمة المقدرة على الألف.

وكقوله:

\* ﴿ وَاللَّهُ يُدْعُوا إِلَى دَارِ ٱلسَّلَامِ ﴾ [ ١٥ : ٢٥]

يدعو: مضارع مرفوع بالضمة المقدرة على الواو.

وكقوله:

\* ﴿إِذْ قَالَ إِبْرَهِمْ مُرَتِي ٱلَّذِي يُعْي، وَيُمِيتُ ﴾ [الله: ٢٥٨]

يحي: مضارع مرفوع بالضمة المقدرة على الياء.

استنتاج:

في الرفع تقدر الضمة على المضارع المعتل الآخر بالألف أو الياء أو الواو

٢ - النصب:

وينصب إذا تقدمه ناصب.

كقوله:

الشناء ١٢٠] ﴿ وَلَن تَرْضَىٰ عَنكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَرَىٰ حَتَّىٰ تَتَبِّعَ مِلْتَهُمْ ﴾ [الشناء ١٢٠] ترضي: منصو ب فتحة مقدرة على الألف.



وكقوله:

# \* ﴿ لَن نَدْعُوا مِن دُونِهِ إِلَهُمَّ ﴾ [الكلك : ١٤]

ندعو: مضارع منصوب بفتحة ظاهرة على الواو.

وكقوله:

# \* ﴿ هَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا ٱلسَّاعَةَ أَن تَأْلِيَهُ مِنْفَتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ

[17:44]

تأتيَ: مضارع منصوب بفتحة ظاهرة على الياء.

#### استنتاج:

في حالة النصب تقدر الفتحة على المضارع المعتل الآخر بـالألف ، بيـنما ينصب بفتحة ظاهرة على المعتل الآخر بالواو أو الياء

#### ٣- الجزم:

ويجزم إذا سبقه جازم

كقوله:

# ﴿ وَٱبْتَغِ فِيمَا ٓءَاتَىٰكَ ٱللَّهُ ٱلدَّارَ ٱلْآخِرَةً وَلَا تَنسَ نَصِيبَكَ مِنَ ٱلدُّنيا ۚ ﴾

[القِصَّغِنَّ : ٧٧].

تنس: مضارع مجزوم بعد «لا» الطلبية الجازمة ، وعلامة جزمه حذف حرف العلة «الألف» لأن أصلها (تنسى).

وكقوله:

# \* ﴿ وَلَا تَدْعُ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَا لَا يَنفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكُ ﴾ [ ١٠٦ ]

تدع: مضارع مجنزوم بعد «لا» وعلامة جزمه حذف حرف العلة «الواو»؛ لأن أصلها «تدعو».



#### وكقوله:

# ن ﴿ وَمَن بَنِّقِ ٱللَّهُ يُكُفِّرُ عَنْهُ سَيِّعَاتِهِ ، ﴿ السَّلاقَ : ٥]

يتق: مضارع مجزوم بعد " مَنْ " الشرطية الجازمة ، وعلامة جزمه حذف حرف العلة «الياء» لأن أصله " يتقى".

#### استنتاج:

في حالة الجزم يجزم المضارع المعتل بحذف حرف العلة سواء أكان ألفًا أم واوًا أم ياء.

ويمكن تلخيص حالات إعراب المضارع المعتل الآخر في الجدول الآتي:

| الجزم      | النصب       | الرفع      | حالاته<br>أحواله |
|------------|-------------|------------|------------------|
| بحذف الألف | بفتحة مقدرة | بضمة مقدرة | معتل بالألف      |
| بحذف الواو | بفتحة ظاهرة | بضمة مقدرة | معتل بالواو      |
| بحذف الياء | بفتحة ظاهرة | بضمة مقدرة | معتل بالياء      |

#### يقية:

بقيت حالتان يظهر فيهما الإعراب المقدر هما:

١ - الاسم المضاف إلي ياء المتكلم.

٢- الاسم المجرور بحرف جر زائد أو شبيه بالزائد.

# (١) الاسم المضاف إلى ياء المتكلم:

ياء المتكلم تكون بعد الحرف الأخير من الاسم مباشرة ، وهذا الحرف

النحو الميسر

الأخير هو موضع علامات الإعراب، ولكن ياء المتكلم تقتضي وجود كسرة تناسبها، أي: إن الحرف الأخير لابد أن يكون مكسورًا.

وعلامات الإعراب في الاسم ضمة وفتحة وكسرة ولا يمكن تحريك الحرف الواحد بحركتين في وقت واحد، الكسرة المناسبة للياء، وحركة الإعراب؛ فتقدر حركات الإعراب الثلاثة بسبب حركة المناسبة.

فكلمة (صديق) يمكن أن يكون:

- مرفوعًا بضمة ظاهرة على القاف ؟ نحو:

♦ هذا صديقٌ مخلصٌ.

- أو منصوبًا بفتحة ظاهرة على القاف ؛ نحو:

وجدت صديقًا مخلصًا.

- أو مجرورًا بكسرة ظاهرة تحت القاف ؛ نحو: \* أُعْجِبْتُ بصديقِ مخلص.

- فإذا أضفنا إليها ياء المتكلم سوف تصبح (صديقي).

وهنا لابد وأن تكسر القاف وجوبًا ؛ لتتناسب مع الياء بعدها ، سواء أكان الاسم مرفوعًا أم منصوبًا أم مجرورًا . وهنا يَحدُث الصدامُ بين الكسرة المناسِبة للياء وبين الضمة أو الفتحة أو الكسرة ؛ إذ لا يمكن تحريك الحرف الواحد بحركتين في وقت واحد ؛ فهاذا نفعل ؟

الحل: أن نبقي الكسرة المناسِبة للياء ؛ لأنها واجبة قبل الياء ، ثم نقدر حركة الإعراب على النحو الآتي:

نقول:

**∻ج**اء صديقي



صديقي: فاعل مرفوع بضمة مقدرة عـ

صديقي: فاعل مرفوع بضمة مقدرة على ما قبل الياء، منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة المناسبة.

# \* رأيت صديقي

صديةي: مفعول به منصوب بفتحة مقدرة على ما قبل ياء المتكلم، منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة المناسبة.

# \* مررت بصديقي

صديةي : مجرور بكسرة مقدرة على ما قبل الياء ، منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة المناسبة.

# (٢) الاسم المجرور بحرف زائد أو شبيه بالزائد:

وحرف الجر الزائد أو الشبيه بالزائد هو حشو ، أي : زائد في التركيب النحوي فحسب ، لكنه يفيد - دلاليًا - تأكيد المعنى.

فإذا قلنا:

# 💸 ما جاء مِنْ رجل.

فإن كلمة «رجل»: فاعل مرفوع ، ومن المفترض أن يرفع بالضمة الظاهرة على آخره ، لكنه سبق بحرف جر زائد ، وهذا يقتضي أن يكون آخره مجرورًا بكسرة مقدرة على آخره ، ولا يمكن تحريك الحرف الواحد بحركتين في وقت واحد ، فهاذا نفعل؟

الجواب: نجر الاسم بحركة حرف الجر الزائد وهي الكسرة، ونقدر حركة الإعراب عليها، كما في الناذج الآتية. نقول:

# 💠 ما جاء مِنْ رجلٍ.

من : حرف جر زائد.

رجل: فاعل مرفوع بضمة مقدرة منع من ظهورها اشتغال المحل





بحركة حرف الجر الزائد.

# **∻**ما رأيْتُ مِنْرجلِ.

رجل: مفعول به منصوب بفتحة مقدرة منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة حرف الجر الزائد.

#### قَالَ تَعَالَىٰ:

# - ﴿ لَّسْتَ عَلَيْهِم بِمُصَيْطِرِ اللَّهِ ﴾ [اللَّفِيَّة : ٢٢]

الباء: حرف جر زائد.

مسيطر: خبر «ليس» منصوب بالفتحة مقدرة منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة حرف الجر الزائد.

رُبَّ ضارة نافعة.

رُبُّ: حرف جر شبيه بالزائد.

ضارة: مبتدأ مرفوع بضمة مقدرة منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة حرف الجر الشبيه بالزائد.

قول الشاعر:

وَلَيْلٍ كَمَوْجِ البَحْرِ أَرْخَى سُـدُولَه

عَسلَىَّ بِسَأَنْوَاعِ الْهُمُسوْمِ لِيَبْسَتِلِي

**الواو**: واو «رب»: حرف جر شبيه بالزائد.

ليل: مبتدأ مرفوع بضمة مقدرة منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة حرف الجر الشبيه بالزائد.



#### تدريبات

س١: الأسماء الـتي تقـدر فيهـا حركـات الإعـراب أربعــة . اذكرها؟

> سا: متى نقدر حركة الإعراب في الفعل ؟ سا: أعرب الكلمات التي حمّتها خط فيما يأتي:

> > قَالَ تَعَالَىٰ:

- ﴿ قُلْ إِنَّ اللَّهُ مَنْ هُدَى اللَّهِ ﴾ [النَّفِي : ٧٣]

قَالَ تَعَالَىٰ:

- ﴿ وَلَا نَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِدِ عِلْمٌ ﴾ [(الله : ١٦]

قَالَ تَعَالَىٰ:

- ﴿ لَن يَنْتَعُوا مِن دُونِدِهِ إِلَهُمَّ ﴾ [الكلف : ١٤]

قَالَ تَعَالَىٰ:

- ﴿ وَلَا نَسْنِ فِي ٱلْأَرْضِ مَرَعًا ﴾ [الْكَنَانُ : ١٨]

قَالَ تَعَالَىٰ:

- ﴿ وَمَا رَبُّكَ بِظَلِّكِمِ لِلْعَبِيدِ النَّ ﴾ [خنات : ٢٦]

قَالَ تَعَالَىٰ:

- ﴿ قُلْ كَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَيَنْكُمْ ﴾ [الله : ٩٦]

قَالَ تَعَالَىٰ:

- ﴿ قُلِ ٱلرُّوحُ مِنْ أَصْرِ رَبِّي ﴾ [إلالله : ٨٥]

قَالَ تَعَالَىٰ:

- ﴿ إِنَّ عِبَادِى لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَكُنُ إِلَّا مَنِ ٱتَبَعَكَ مِنَ ٱلْغَاوِينَ الْسُ



قَالَ تَعَـالَىٰ:

- ﴿مَّا أَنزَلَ اللَّهُ يَهَا مِن سُلْطَننِ ﴾ [ يَنْنَا : ٤٠]

قَالَ تَعَالَىٰ:

- ﴿ مَّا لَمُهُم بِهِ مِنْ عِلْمِ وَلَا لِآنِهَا بِهِمَّ ﴾ [الكلات : ٥]





#### ثانيًا: البناء

البناء هو لزوم آخر الكلمة حالة واحدة لا تتغير بتغير العوامل الداخلة عليها ، أي : إن آخر الكلمة يلزم علامة واحدة على عكس ما عرفنا في الإعراب

ويمكننا الوقوف على حقيقة البناء من خلال تأملنا لكلمة (ذلك) في النهاذج القرآنية الآتية:

- قَالَ تَعَالَىٰ:

# ﴿ ذَٰلِكَ ٱلْكِتَابُ لَارَبُ فِيهُ هُدُى آلِثُنَتِينَ ﴿ ﴾ [النَّفَة : ٢]

ذلك: مبتدأ ، وكان حقه أن يرفع بالضمة ، لكنه بني على الفتح.

- قَالَ تَعَالَىٰ:

# \* ﴿ لِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ ٱلْأُمُورِ اللَّهُ ﴾ [الشورى: ٤٣]

ذلك: اسم إن ، وكان حقه أن ينصب بالفتحة ، لكنه بني على الفتح.

- قَالَتَعَالَىٰ:

# \* ﴿ وَٱبْسَعْ بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا ﴿ اللَّهُ ﴾ [اللَّهُ الله اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

ذلك: مضاف إليه ، وكان حقه الجر بالكسرة ، لكنه بني على الفتح. إذًا كلمة «ذلك» لم يتغير آخرها برغم اختلاف موقعها الإعرابي ، وهذا هو البناء.

#### كم ملاحظة مهمة:

ينبغى ان تكون مدققًا في استعمال العبارات التي تستخدمها في كل من الإعراب والبناء ، ففي حالة البناء .





#### نقول:

- مبنى على الضم.
- مبني على الفتح.
- \* مبني على الكسر.
- مبنى على السكون.

وفي حالة الإعراب لابد أن نذكر كلمة مرفوع أو منصوب أو مجرور أو

#### مجزوم ،

#### فنقول:

- مرفوع بالضمة.
- منصوب بالفتحة.
  - بې مجرور بالکسرة.
  - 💠 مجزوم بالسكون.

# \* الكلمات المبنية ثلاثة أنواع هي:

- ١ كل الحروف.
- ٢ بعض الأفعال.
- ٣- بعض الأسماء.





### النوع الأول: الحروف

الحروف كلها مبنية ، وهي لا محل لها من الإعراب ، أي : إنها لا تتأثر بالعوامل ، ومعنى ذلك أنها لا تحتل موقعًا من الجملة ، فلا تكون فاعلًا أو مفعولًا أو تمييزًا أو غير ذلك .

ولعلك تذكر أن النحاة يعرفون الحرف بأنه ما دَلَّ على معنى في غيره، أي : إنه ليس له معنى مستقل يقتضي أن يكون له موقع في الجملة تنتج عنه حالة إعرابية . وهذا هو معنى قولنا :

#### إن الحرف لا محل له من الإعراب.

وكون الحروف كلها مبنية ينطبق على جميع الحروف ، سواء:

١ - المكونة من حرف هجائي واحد. مثل:

باء الجر ولامه ، وكاف التشبيه.

٢- أو المكونة من حرفين. مثل:

- مِنْ - أَنْ - في.

٣- أو المكونة من ثلاثة أحرف. مثل:

- إنَّ - ليت - على - إلى.

٤ - أو المكونة من أربعة أحرف. مثل:

- إلَّا - لعلَّ.

٥ - أو المكونة من خمسة أحرف. مثل:

- لكنَّ

وأما علامات البناء فيمكن معرفتها بسهولة ويسر ، وذلك بالنظر الي الحرف الهجائي الأخير من الحرف ، ومنها ما هو:



١ - مبني على الضم. مثل:

- مُنْذُ - حَيْثُ.

٢-مبني على الفتح. مثل:

إنَ - ليتَ - ثمَّ - سوف.

٣- مبنى على الكسر. مثل:

- لام الجر وباء الجر.

٤ - مبني على السكون. مثل:

- منْ *- عنْ*.

#### تطبيق

\* هل حضر زيد؟

لل هل: حرف استفهام مبني على السكون لا محل له من الإعراب \* ماجاء زيد.

لل ما: حرف نفي مبني على السكون لا محل له من الإعراب. \* اكتب بالقلم.

لله الباء: حرف جر مبني على الكسر لا محل له من الإعراب. \* ياعلى.

لل يا: حرف نداء مبني على السكون لا محل له من الإعراب. \* إن زيد قائم.

لله إن: حرف توكيد ونصب مبني على الفتح لا محل له من الإعراب وهكذا في الحروف جميعها.



# النوع الثاني، بعض الأفعال

# تأمل الشكل التالي:

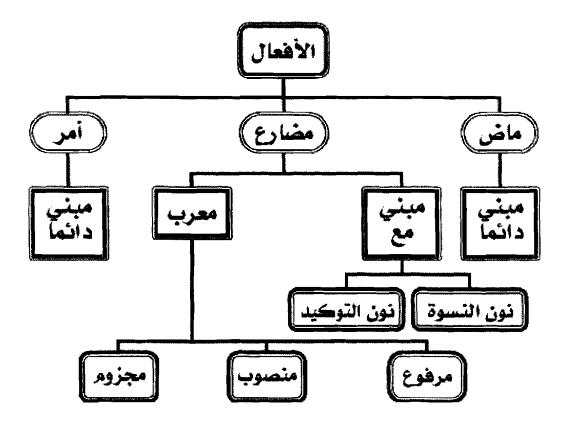





ذكر النحاة أن الأصل في الأفعال البناء ، وشذ عن ذلك الفعل المضارع الذي لم يتصل به نون النسوة أو نون التوكيد المباشرة ، ولهم في ذلك على لا حاجة لنا بها في هذا النحو الميسر .

ويتضح من الشكل السابق أن الأفعال المبنية أكثر من الأفعال المعربة،

وهي:

١ - الفعل الماضي.

٢ - فعل الأمر.

٣- الفعل المضارع المتصل بنون التوكيد المباشرة أو بنون النسوة.

### (١) الفعل الماضي

الفعل الماضي هو ما دلَّ بصيغته على حدث وقع في زمن مضى ، وهذا النوع من الأفعال مبني دائمًا ولا يشغل وظيفة نحوية ؛

لذا يقال في إعرابه:

- فعل ماض مبني على..... لا محل له من الإعراب.

وعلامات بناء الماضي هي:

١ - يبني على الفتح: ( وهو الأصل في بناء الفعل الماضي ) .

ويبني على الفتح في الاستعمالات الآتية:

- إذا لم يتصل به شيء.

مثل قوله تعالى:

- ﴿ وَاللَّهُ خَلَقَكُلُ دَاَّبَةٍ مِّن مَّالَّمْ ﴾ [النَّا : ٤٥]

خلق: فعل ماضٍ مبني على الفتح لا محل له من الإعراب.

- إذا اتصلت به ألف الاثنين.







مثل:

- هذان الطالبان تفوقا على أقرانهما بالعمل.

تفوق: فعل ماضٍ مبني على الفتح ، لاتصاله بألف الاثنين ، وألف الاثنين ضمير متصل مبنى في محل رفع فاعل .

- إذا اتصلت به تاء التأنيث.

مثل: قوله تعالى:

- ﴿ فَلَمَّا وَضَعَتْهَا قَالَتْ رَبِّ إِنِّي وَضَعْتُهَا أَنْثَى وَاللَّهُ أَعْلَرُ بِمَا

وَضَعَتُ ﴾ [النَّفِيْكَ: ٣٦]

قال: فعل ماض مبني على الفتح لاتصاله بتاء التأنيث.

٢ - يبني على السكون ؛ وذلك إذا اتصل بضمير رفع متحرك:

- تاء الفاعل.

مثل قول القرآن:

- ﴿ فَفَرَرْتُ مِنكُمْ لَمَّا خِفْتُكُمْ ﴾ [النَّهَا: ٢١]

وقوله تعالي:

- ﴿ قَالُوٓاْ ءَأَنتَ فَعَلْتَ هَلَا إِنَّا لِمُتِّمَا يَكَاإِبَرُهِيمُ ﴿ اللَّهُ ﴾

[الأنبيئاة: ٢٢]

فالأفعال (فررت- خفت- فعلت) مبنية على السكون ، لاتصالها بتاء الفاعل وتاء الفاعل ضمير مبني في محل رفع فاعل.

- «نا» الدالة على الفاعلين.

مثل قوله تعالي:

- ﴿ فَأَسْتَجَبْنَالُهُ وَوَهَبْنَالُهُ وَوَهِبْنَالُهُ يَحْيَى وَأَصْلَحْنَالُهُ

زُوجِكُمْ ﴿ [اللَّهَا: ٩٠]





فالأفعال (استجبنا - وهبنا - أصلحنا) أفعال ماضية مبنية على السكون لاتصالها ب «نا» الفاعلين.

- نون النسوة.

مثل قوله تعالى:

- ﴿ فَلَمَّا رَأَيْنَهُ وَ أَكْبَرْنِهُ وَقَطَّعْنَ أَيْدِيهُنَّ وَقُلْنَ حَشَى لِلَّهِ ﴾ [ فَلْنَكَ : ٣١]

فالأفعال (رأيْنَه - أكبرْنَه - قطعْنَ - قلْنَ) أفعال ماضية مبنية على السكون لاتصالها بنون النسوة.

٣- يبنى على الضم: - وذلك إذا اتصل به واو الجماعة.

مثل قوله تعالى:

- ﴿ ذَالِكَ ٱلَّذِي يُبَيِّرُ ٱللَّهُ عِبَادَهُ ٱلَّذِينَ اَمَنُواْ وَعَمِلُوا ٱلصَّالِحَاتُّ ﴾

[الشورى: ٢٣]

الفعلان (آمنوا - عملوا) مبنيان على الضم ؛ لاتصالهما بواو الجماعة.



ويمكن تلخيص حالات بناء الماضي في الشكل الآتي:

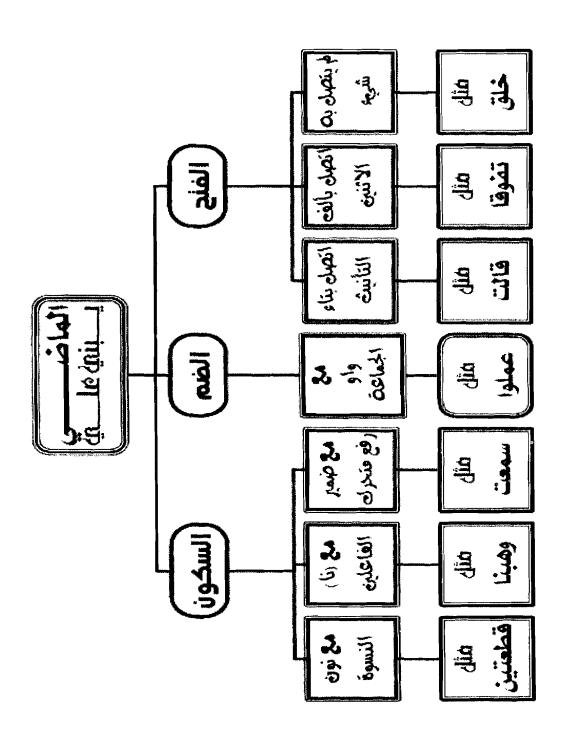





# (ب) فعل الأمر

هو ما دلُّ على معنى يطلب تحقيقه في المستقبل.

وفعل الأمر مبني في جميع استعمالاته . وعلامات بنائه ثلاثة ؟ هي:

١ - السكون: إذا كان صحيح الآخر.

مثل قوله:

- ﴿ أَوْرَأُ بِالشِّهِ رَبِّكَ ٱلَّذِى خَلَقَ ۗ ۖ ﴾ [البَّلَقَ : ١]

اقرأ: فعل أمر مبني على السكون لا محل له من الإعراب.

٢- حذف حرف العلة إذا كان معتل الآخر.

مثل قوله:

- ﴿ قَالُوا يَنْمُوسَى ادَّعُ لَنَا رَبَّكَ ﴾ [الله : ١٣٤]

ادع: فعل أمر مبنى على حذف حرف العلة «الواو».

٣- حذف النون إذا اتصل به:

- ألف الاثنين ؛

مثل قوله:

- ﴿ أَذْ هَبَاۤ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ إِنَّهُ مَلَغَىٰ اللَّ ﴾ [طه: ٤٣]

اذهبا: فعل أمر مبني على حذف النون لاتصاله بألف الاثنين وألف الاثنين «فاعل».

# - واو الجماعة ؛

مثل قوله:

- ﴿ أَعْمَلُواْ مَالَ دَاوُرَدَ شُكُواْ ﴾ [سا: ١٣]

اعملوا: فعل أمر مبني على حذف النون لاتصاله بـواو الجماعـة ؛ وواو الجماعة (فاعل).





# - ياء المخاطبة ؛

مثل قوله:

# الناله: ﴿ يَكُمْرِيكُمُ ٱقْنُتِي لِرَبِّكِ وَأُسْجُدِى وَأَزْكِعِي مَعَ ٱلرَّكِعِينَ اللَّهُ ﴾ [الناله:

[ { \mathbf{Y}}

اقتتي: فعل أمر مبني على حذف النون ؛ لاتصاله بياء المخاطبة وياء المخاطبة (فاعل).



ويمكن تلخيص حالات بناء الأمر في الشكل الآتي:

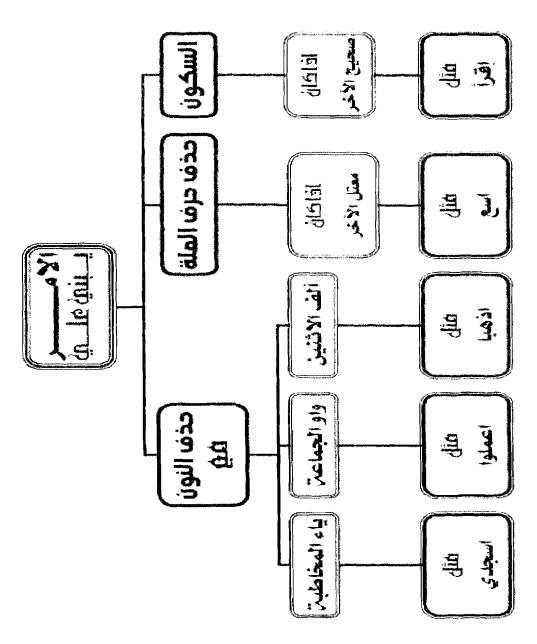





# (ج) الفعل المضارع

يبني الفعل المضارع في موضعين:

الأول: عند اتصاله بنون النسوة،

ويبنى حينئلًا على السكون :مثل قوله تعالى :

﴿ (وَ الْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ) [البقرة: ٢٣٣]

يُرْضِعْنَ : فعل مضارع مبنى على السكون ؛ لاتصاله بنون النسوة .

الثاني: عند مباشرته لنون التوكيد - ثقيلة كانت أم خفيفة -

وعلامة بنائه حينئذٍ هي الفتح . مثل قوله تعالى :

﴿ وَتَالِلُّهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ بَعْدَ أَنْ تُولُّوا مُدْبِرِينَ) [الانياء:٥٧]

أُكيدَنَّ : فعل مضارع مبنى على الفتح ، لاتصاله بنون التوكيد المباشرة .

يمكن تلخيص حالات بناء الفعل المضارع في الشكل الآتي:

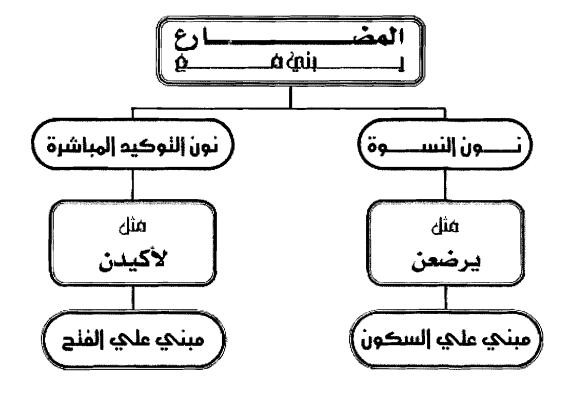





#### تدريب

سا: ما تعريف البناء؟

ساً: الأفعال نوعان: مبنية ومعربة. وضح ذلك؟

سٌّ: اذكر علامات بناء الفعل الماضي. مُثِّل لما تقول.

س٤: ما علامات بناء فعل الأمر؟ مَتَّل لما تقول.

س٥: أعرب ما تحته خط.

- قَالَ تَعَالَىٰ:
- ﴿ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ آسَتَعِينُوا بِاللَّهِ وَأَصْبِرُوٓا ﴾ [الله عند]
  - قَالَ تَعَالَىٰ:
- ﴿ حُدِ ٱلْعَفُو وَأَمُنَ بِٱلْعُرُفِ وَأَعْرِضَ عَنِ ٱلْجَنِهِ لِينَ اللَّهُ ﴾ [اللَّهُ : ١٩٩]
  - قَالَ تَعَالَىٰ:
- <u>﴿ يَنْبُنَى اَقِعِ الصَّالُوةَ وَأَمْرُ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهُ عَنِ الْمُنكرِ ﴾ [الثقال : ١٧]

  </u>
  - قَالَ تَعَالَىٰ:
- ﴿ وَأَقِيمُوا الصَّلَوْةَ وَءَاتُوا الزَّكُوةَ وَآزَكُعُوا مِنَ الزَّكِعِينَ ﴿ السَّا ﴾ [السَّا: ٢٢]
  - قَالَ تَعَالَىٰ:
- ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ النَّاسِ عَلَاوَةً لِلَّذِينَ <u>ءَامَنُواْ الْيَهُ</u>ودَوَ الَّذِينَ <u>اَشْرَكُوا</u> ﴿

[AY: 誕閩]

قَالَ تَعَالَىٰ:

- ﴿ وَقُل لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضَنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فَرُوجَهُنَّ ﴾ [النقد: ٣٢]





# النوع الثالث ؛الأسماء المبنية

لاشك أن الأسماء يناسبها الإعراب وهو الأصل فيها ؛ لأن المعاني النحوية من مبتدأ ، وخبر ، وفاعل ، ومفعول ، وحال ، وتمييز ، وغيرها ، مقصورة على الأسماء فقط ، وكل معنى من هذه المعاني له علامات خاصة به ، ورمز معين يدل عليه ويميزه عن سائر المعاني الأخرى ولتعدد هذه المعاني تعددت العلامات اللاحقة لآخر الأسماء؛ فلزمها الإعراب لذلك .

وبرغم ذلك فقد وردت بعض الأسهاء مبنية ، أي : لزم آخرها شكلًا واحدًا لم يتجاوزه ، فخرجت بذلك عن الأصل المقرر لها وهو الإعراب

## ويمكننا أن نحصر الأسماء المبنية في الاتي: -

- ١ الضمائر.
- ٧- أسهاء الإشارة.
- ٣- الأسهاء الموصولة.
  - ٤ أسماء الأفعال.
- ٥- أسماء الاستفهام.
  - ٦ أسهاء الشرط.
  - ٧- الأسماء المركبة.
- ٨- اسم لا النافية للجنس (في بعض المواضع).
  - ٩- المنادي (في بعض المواضع).
    - ١٠ أسهاء متفرقة.



#### (١) الضمائر

تنقسم الضمائر إلي نوعين:

#### أ- ضهائر مستترة:

وهي التي لا تظهر بصورتها ولفظها ، ولكن تفهم من الكلام، وتكون دائمًا في محل رفع ، مثل:

♦ محمد يسمع...القرآن

فالضمير (هو) مستتر يعود على محمد

وهذا الضمير يستتر وجوبًا مع المتكلم والمخاطب، ويستتر جوازًا مع الغائب.

#### (٢) ضمائر بارزة:

وهي التي تظهر بصورتها ولفظها ، وهي نوعان : منفصلة ومتصلة.

#### المنفصلة:

وتكون للمتكلم:

♦ أنا – نحن.

للمخاطب:

♦ أنت – أنتِ – أنتما – أنتم – أنتن.

للغائب:

به هو – هی – هما – هم – هن.

وهذه الضمائر كلها في محل رفع.

\* أنت مخلص.

لل أنت: ضمير مبني على الفتح في محل رفع مبتدأ.





#### \*نحن مسلمون.

لله نحن: ضمير مبني على الضم في محل رفع مبتدأ.

\* أنتها عربيان.

لا أ**نتما:** ضمير مبني على السكون في محل رفع مبتدأ.

\*هم يحبون القراءة.

كل هم: ضمير مبني على السكون في محل رفع مبتدأ.

#### كاملاحظة:

كل الضمائر المنفصلة تكون في محل رفع ، كما في الأمثلة السابقة ، لكنَّ هناك ضميرًا منفصلًا واحدًا يكون في محل نصب هو الضمير (إيَّا) الذي لابد أن تلحقه علامة تدل على مَنْ هو له ،

فتقول:

إيَّاي - إيَّاك - إيَّاكم - إيَّاكم - إيَّاكن - إيَّاه - إيَّاها - إيَّاهم - إيَّاهن وتعربها على النحو التالي:

ايًّاك نعبد.

إيًّا: ضمير مبنى على السكون في محل نصب مفعول به

الكاف: حرفٌ دال على الخطاب، مبني على الفتح لا محل له من

الإعراب.

# إيّاه أقصد.

إيًا: ضمير منفصل مبني على السكون في محل نصب مفعول به الهاء: حرفٌ دَالٌ على الغيبة مبني على الضم لا محل له من الإعراب.



#### والمتصلة:

الضمير المتصل هو ما لا يبتدأ به ، ولا يقع بعد " إلا " ، وهو ليس كلمة منفصلة بل هو الضمير الذي يتصل بآخر الكلمة سواء أكانت اسمًا أم فعلًا أم حرفًا . ويقع هذا الضمير في محل رفع أو نصب أو جر.

١ - الضمائر المتصلة بالأسماء تكون في محل جر مضاف إليه.

\* تقو ل:

- هذا كتادك.

الكاف: ضمير مبنى على الفتح في محل جر مضاف إليه.

**※و تقول**:

- هذا كتابي.

الياء: ضمير متصل مبني على السكون في محل جر مضاف إليه .

#### کے ملاحظة:

ضمائر الجرهي:

١) ياء المتكلم:

- " رب إني وهن العظم مني "

٢) كاف الخطاب:

- " اقرأ باسم ربك الذي خلق " .

٣) هاء الغائب:

- " وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو " .

:"1"(\$

- " ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا".





٢- الضمائر المتصلة بالأفعال . تكون في محل رفع.

فتقول:

- فهمتُ الدرس.

التاء: ضمير مبنى على الضم في محل رفع فاعل.

- الأطفال كانوا مسرورين.

واو الجماعة: ضمير متصل مبني في محل رفع اسم كان.

#### ملاحظة:

# ضمائر الرفع هي :

١) تاء الفاعل:

- " قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريًا "

٢) نون النسوة :

- " {يَا نِسَاءَ النَّبِيِّ لَسْتُنَّ كَأَحَدٍ مِنَ النِّسَاءِ إِنِ اتَّقَيْتُنَّ فَلا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ " .

٣) " نا ": الدالة على الفاعلين:

- " لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا " .

٤) واو الجماعة :

- " كلوا من ثمرة إذا أثمر ، وآتوا حقه " .

ه) ألف الاثنين:

" وهما يستغيثان الله .... "

٦) ياء المخاطبة:

- " يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين ".





وتكون في محل نصب.

فنقول:

- زارك محمد.

الكاف: ضمير متصل مبني على الفتح في محل نصب مفعول به.

ضمائر النصب (هي ضمائر الجر)، وهي:

١ - ياء المتكلم:

" فاذكروني أذكركم " .

٢- كاف الخطاب:

- " تالله لقد آثرك الله علينا "

٣- هاء الغائب:

" وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء "

٤ – " نا " - ٤

- " لا تؤخذنا إن نسينا أو أخطأنا "

٣- الضمائر المتصلة بالحروف:

\* تكون في محل جر إذا اتصلت بحرف جر، فنقول:

💸 مررت بهم.

بهم: الباء:حرف جر.

" هم " ضمير متصل مبني على السكون في محل جر بالباء.

\* تكون في محل نصب إذا اتصلت بالحروف الناسخة، فنقول:

♦ إنك صادق.

إنك: إن: حرف توكيد ونصب.

الكاف: ضمير متصل مبني في محل نصب اسم إن.



# ويمكن تلخيص الضمائر في الشكل الآتي:

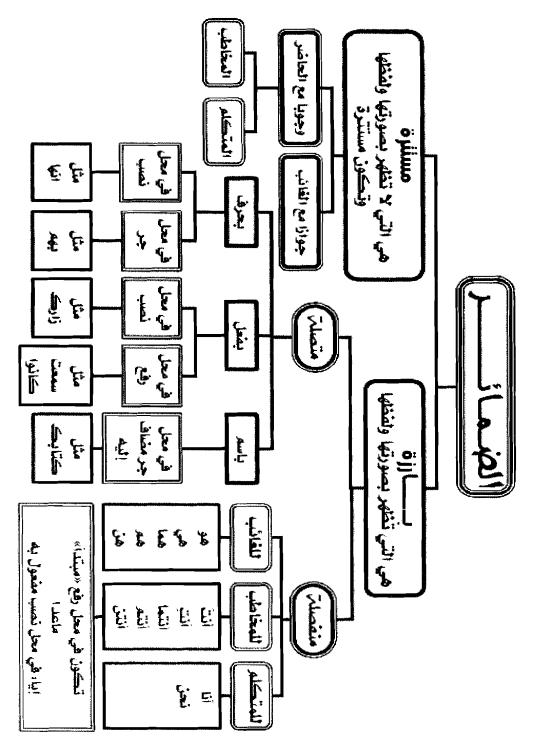





| ضمائر الجر                   | ضمائرالنصب |                  | ضمائر الرفع |        |            |
|------------------------------|------------|------------------|-------------|--------|------------|
| متصل فقط                     | متصل       | منفصل            | متصل        | منفصل  |            |
| صديقي أسدى لي معروفًا        | كلمتني     | إيَّاي تقصد      | كتبتُ       | أنا    | علم        |
| صدديقنا أسدى لنا معروفًا     | كلمتنا     | إيَّانا تقصد     | كتبنا       | نحن    | <b> </b>   |
| صديقكَ أسدى لكَ معروفًا      | كلمتك      | إِيَّاكَ أَقصِد  | كتبت        | أنتَ   |            |
| صديقتك أسدت لكِ معروفًا      | كلمتكِ     | إيَّاك أقصد      | كتبتِ       | أنتِ   |            |
| صديقكما أسدى لكُما معروفًا   | كلمتكما    | إيَّاكما أقصد    | كتبتها      | أنتها  | ·t         |
| صديقكُمْ أسدى لكُمْ          | كلمتكم     | إيَّاكم أقصد     | كتبتم       | انتم   | مخاطب      |
| معروفًا                      | كلمتكنَّ   | إِيَّاكِنَّ أقصد | كتبتنَّ     | أنتنَّ |            |
| صديقتكُنَّ أسدت لـكُنَّ      |            |                  |             |        |            |
| معروفًا                      |            |                  |             |        |            |
| صديقه أسدى له معروفًا        | كلمته      | إيَّاه أقصد      | _           | هو ا   |            |
| صديقتها أسدت لها معروفًا     | كلمتها     | إيَّاها أقصد     | -           | هی     |            |
| صديقتهما أسدت لهما           | كلمتهما    | إيَّاكما أقصد    | كتبا        | هُما   | خائب       |
| معروفًا                      | كلمتهم     | إيَّاهم أقصد     | كتبوا       | هُمْ   | <b>5</b> . |
| صديقهم أسدى لهم معروفًا      | كلمتهنَّ   | إيَّاهنَّ أقصد   | كتبنَ       | هُنَ   |            |
| صديقتهنَّ أسدت لهنَّ معروفًا |            |                  |             |        | 211900     |





# تدريب

سا: بين الحل الإعرابي للضمائر الآتية:

قَالَ تَعَالَىٰ:

\* ﴿ وَكُنَّا غَنَّ ٱلْوَرِثِينَ ﴾ [السَّنَا : ٥٨]

قَالَ تَعَالَىٰ:

\* ﴿ قُلُ هُو ٱللَّهُ أَحَدُ كُنَّ ﴾ [الخلاط : ١]

قَالَ تَعَالَىٰ:

\* ﴿ فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى ٱلْأَبْصِيْرُ ﴾ [ الله : ١٤]

قَالَ تَعَالَىٰ:

\* ﴿ بِثَسَ لِلظَّالِمِينَ بَدَلًا ﴿ الْكَبْكَ : ٥٠]

قَالَ تَعَالَىٰ:

\* ﴿ نَحُنُ نَقُصُ عَلَيْكَ نَبَأَهُم بِٱلْحَقِّ ﴾ [الكلك : ١٣]

قَالَ تَعَالَىٰ:

الله : ۱۷۷ مَنَلَا الْقَوْمُ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِنَا يَكِئِنَا ﴾ الله : ۱۷۷ قال تعَالَىٰ:

\* ﴿ بَلْ إِيَّاهُ مَّدَّعُونَ ﴾ [النَّفَ : ١٤]



#### (٢) أسماء الإشارة

اسم الإشارة هـو الاسم الذي يُعيِّن شيئًا ما من خلال الإشارة ، وهـو يساوي في المعنى قولنا: الشيء الذي أشير إليه.

واسم الإشارة مبني دائمًا إلا إذا دلَّ على المثنى: مذكرًا أو مؤنثاً ، فإنه يعرب حين عَذ إعراب المثنى ، فيرفع بالألف ، وينصب ويجر بالياء ،

#### وهما:

- \* للمثنى المذكر:
- ذان ذین
- هذان هذين
- ذانـك-ذينـك
  - \* للمثنى المؤنث:
  - تان تين
  - هاتان هاتین
- تانـك-تينـك.

#### تقول:

- جاء ذان الرجلان.
- ذان: فاعل مرفوع بالألف، لأنه ملحق بالمثنى.
  - رأيت ذين الرجلين.
- ذين: مفعول به منصوب بالياء، لأنه ملحق بالمثنى.
  - مررت بذين الرجلين.
  - ذين: اسم مجرور بالياء ، لأنه ملحق بالمثني.

المجلد الأول

أما إذا لم يَدُلَّ اسمُ الإشارة على المثنى فه و مبني دائمًا.

تقول:

• جاءهـذا.

هذا: اسم إشارة مبني على السكون في محل رفع فاعل.

• رأيْتُ هـذا.

هذا: اسم إشارة مبني على السكون في محل نصب مفعول به.

مررْتُ ہـذا.

بهذا: اسم إشارة مبني على السكون في محل جر اسم مجرور.

أسماء الإشارة المبنية وصورها:

١ - للمفرد المذكر:

ذا – هـذا – ذاك – ذلك.

٢- للمفرد المؤنث:

ذه – هذه – ذي – هذي – تاك.

٣- الجمع بنوعيه:

أولاء – هؤلاء – أولئك.

وهناك بعض أسماء الإشارة التي تختص بالإشارة إلى المكان.

وهـي:

• هنا - هاهنا - هناك - هنالك

• ثَـمَ – ثمـة

من خلال عرضنا لأسماء الإشارة نلحظ ما يأتي:

(١) بعض أسماء الإشارة تركب مع (هما) التنبيه: مشل:

ذا حدا

ذه حده



ذي هذي هذي أولاء هؤلاء هؤلاء هؤلاء ماهنا

ولعلك لاحظت أن ألف (هما) التنبيه لا تُرسم إلا مع (هنا → هاهنا).

# لكن يمكن أن تنفصل عن أسهاء الإشارة بضمير، مشل: هـذا هـذا هـذا هأنت ذي دي

ي مانتم أولاء مانتم أولاء

(٢) بعض أسماء الإشارة تركب مع كاف الخطاب، مثل:

وهذه الكاف تلحق آخر اسم الإشارة ، وتدل على توسط المشار إليه

(٣) بعض أسماء الإشارة تتركب مع لام البعد،

مثل:

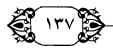



ويلاحظ: ١- أنها تكون مع كاف الخطاب.

٢- أنها لا ترد مع حرف التنبيه (ها).

(٤) بعض أسهاء الإشارة تلحقه تاء التأنيث. وهذا خاص باسم الإشارة.

#### ئم ← ثمۃ

تطبيق

س١: أعرب:

- هــذازيــد.

هذا: ها: حرف تنبيه مبني على السكون، لا محل له من الإعراب.

ذا: اسم إشارة مبنى على السكون، في محل رفع مبتدأ.

زيد: خبر مرفوع بالضمة.

- ذاكزيدٌ.

ذاك: ذا: اسم إشارة مبني على السكون، في محل رفع مبتدأ.

الكاف: حرف خطاب مبني على الفتح، لا محل له من الإعراب.

- تلك المرأة مهذبة.

تلك: تي: اسم إشارة مبني على السكون، في محل رفع مبتدأ.

اللام: حرفُ بُعْدٍ، مبني على السكون، لا محل له من الإعراب

الكاف: حرف خطاب مبني على الفتح، لا محل له من الإعراب.

- هأندا.

ها: حرف تنبيه مبني على السكون لا محل لها من الإعراب.

أنا: ضمير منفصل مبني على السكون في محل رفع مبتدأ.

ذا: اسم إشارة مبنى على السكون ، في محل رفع خبر .

(وكذلك في « هأنتَ ذا – هأنتِ ذي – هـأنتم هـؤلاء....).



#### تدريب

سا: أسماء الإشارة نوعان: مبني ومعرب – وضح ذلك.

ساً: اذكر صور اسمي الإشارة اللذين يشيران إلى المكان (هنا و ثم).

س٣: يرد لاسم الإشارة أكثر من صورة بسبب زيادة حرف أو اثنين من أربعة

١- قَالَ تَعَالَىٰ:

\* ﴿ وَمَا هَلَاهِ ٱلْحَيَوَةُ ٱلدُّنِّيآ إِلَّا لَهُوُّ وَلَعِبُّ ﴾ [العَلَاتِ : ١٤]

٢ - قَالَ تَعَالَىٰ:

[٣٨: 明湖] ﴿ هُنَالِكَ دَعَا زَكَرِيًّا رَبُّهُ ﴿ ﴿ هُنَالِكَ دَعَا زَكَرِيًّا رَبُّهُ ﴿

٣- قَالَ تَعَالَىٰ:

﴿ أُولَتِكَ عَلَىٰ هُدًى مِن رَبِهِم ﴿ ﴾ [النَّفَة : ٥]

٤ - قَالَتَعَالَىٰ:

\* ﴿ وَالْحَكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ لَهُ ٱلْمُلْكُ ﴾ [كل ١٣: ١٤]

ه - قَالَ تَعَالَى:

\* ﴿ وَنَادَنَهُمَا رَبُّهُمَا أَلُو أَنْهَكُما عَن تِلْكُمَا الشَّجَرَةِ ﴾ [الآل : ٢٢]

٣- قَالَ تَعَالَىٰ:

الله ﴿ قَالَتْ فَذَالِكُنَّ ٱلَّذِى لَمُتَّنِّنِي فِيدً ﴿ ﴿ وَلَا اللَّهُ ٢٢]





# الأسماء الموصولت

الاسم الموصول هو الاسم الذي لا يتم معناه إلا بعد ذكر ما بعده من كلمات لا تَـرُد إلا لتكون صلة لـه ، فهو كل اسم افتقر إلى صلـة وعـائـد.

هذاً يعني أنه يتركب من اسم ، وصلة تبين ما يقع عليه الاسم ، وتشتمل على ضمير يعود على الاسم الموصول ليربط هذه الصلة بالاسم الموصول.

مثل قوله تعالى:

- ﴿ فَإِن لَمْ تَفْعَلُواْ وَلَن تَفْعَلُواْ فَأَتَّقُواْ النَّارَ ٱلَّتِي وَقُودُهَا ٱلنَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أَعِدَتْ لِلْكَنِونِ سَنَّ ﴾ [النَّذ : ٢٤]

الاسم الموصول: التي

جملة الصلة: وقودها الناس والحجارة (جملة اسمية).

العائد: الضمير «ها» في «وقودها» عائد على «التي» وجملة الصلة هي التي أظهرت المراد من «التي» بأنها النار؛ لأنها هي التي «وقودها الناس والحجارة».

وقوله تعالى:

﴿ اللَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَوْا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِى يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطِينُ
 مِنَ ٱلْمَسِّ ﴾ [الله : ٢٧٥]

الاسم الموصول: الذين.

جملة الصلة: يأكلون الربا (جملة فعلية).

الرابط: واو الجماعة في (يأكلون).

وجملة الصلة هي التي بَيَّنَت المراد من الاسم الموصول «الذين» بأنهم «المرابون» لأنهم هم الذين «يأكلون الربا».



# ﴿ فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى ٱلْأَبْصَدُرُ وَلَكِن تَعْمَى ٱلْقُلُوبُ ٱلَّتِي فِ ٱلصُّدُورِ ( ) ﴾

[{天子]

الاسم الموصول: التي.

الصلة: في الصدور (شبه جملة) بمعنى: توجد في الصدور.

الرابط: الضمير المستترفي الفعل المحذوف أي: توجد «هي».

\* والأسماء الموصولة كلها مبنية فيما عدا التي تمدل عملى المثنى ؛ فإنهما تعرب إعرابه، تقول:

- جاء اللذان نجحا.

اللذان: فاعل مرفوع بالألف ؛ لأنه ملحق بالمثني.

- رأيت اللذين نجحا.

اللذين: مفعول به منصوب بالياء ؛ لأنه ملحق بالمثنى .

- سلمت على اللذين نجحا.

اللذين: اسم مجرور بالياء ؛ لأنه ملحق بالمثني.

\* أما ما دَلَّ من الأسماء الموصولة على المفرد أو الجمع فإنه مبني دائما.

والأسماء الموصولة ترد على قسمين:

الأول: قسم مختص (بتغير حسب ما يشير إليه ونوعه):

وهذه الأسماء المبنية المختصة هي: \_

(الذي – التي – الذين – الألي – الألاء – اللاتي – اللائي)

١ - الذي: للمفرد المذكر ، كقوله:

- ﴿ وَقَالَ ٱلَّذِي ٓ ءَامَنَ يَنقُومِ إِنِّ أَخَافُ عَلَيْكُمْ مِثْلَ يَوْمِ ٱلْأَخْزَابِ ( اللهُ ا

٢ - التي: للمفرد المؤنث:

كقوله:

- ﴿ وَأَبْشِرُواْ بِالْجَنَّةِ ٱلَّتِي كُنتُ مَ تُوعَكُونَ اللَّهُ ﴾ [مَثَلَثَ : ٣٠]

٣- الذين: للجمع المذكر:

كقوله:

﴿ وَقَالَ الَّذِينَ كَفُرُوا رَبَّنَا آرِنَا الَّذَيْنِ أَضَلَّا نَامِنَ الْجِينَ وَالْإِنسِ نَجْعَلْهُ مَا تَعْتَ أَقْدَامِنَا لِيكُونَا مِنَ الْأَسْفَلِينَ ﴿ الْمُثَلِثَةُ ٤٠١]

٤ - اللاتي: للجمع المؤنث:

كقوله:

﴿ وَالَّذِي تَخَافُونَ نُشُورَهُ نَ فَعِظُوهُ نَ وَالْهَجُرُوهُنَّ فِي ٱلْمَضَاجِعِ
 وَاضْرِبُوهُ نَّ ﴾ [السَّنَا: ٢٢]

وهذه الأسماء كلها مبنية على..... في محل.....

الثاني: قسم مشترك (عام أو غير مختص):

وهو الذي لا يتغير لفظه تبعًا لتغير عدد ما يقع عليه أو نوعه ؛ أي: هو الذي يَرِدُ لفظه واحدًا للمفرد والمثنى والجمع مع التذكير والتأنيث ؛ وهي:

(مَنْ – ما –أيُّ – ذا – ذو)

١) مَنْ:

وتتميز باختصاصها بالعاقل: مفردًا ومثني وجمعًا ، مذكرًا ومؤنثًا.

وذلك على النحو الآتي:

\* للمفرد المذكر = الذي

تقول: جلست إلى من يعلم الناس الخير



- \* للمفرد المؤنث = التي ، تقول:
- أكرمت مَنْ تتقي ربَّها
  - \* للمثني المذكر = اللذان ، تقول:
- تفوق مَنْ اجتهدا في تحصيل دروسهما
  - \* للمثنى المؤنث = اللتين، تقول:
  - أُحترمُ مَنْ تحرصان على العلم
    - \*للجمع المذكر = الذين، تقول:
  - أُجللتُ مَنْ علموني في صباي
    - \* للجمع المؤنث = اللاتي، تقول:
  - أكبرتُ مَنْ عرفْنَ الطريقَ الي الله.

لاحظ أن «مَنْ» في كل ما سبق لم تتغير على الرغم من تغير دلالتي العدد والنوع الداخلتين عليه ،

وهي في كل ما سبق:

اسم موصول مبني على السكون في محل.....( رفع أو نصب أو جر )

#### ملاحظة:

ربها استعملت " مَنْ " لغير العاقل – على خلاف الأُصل – كما في قوله تعالى :

(وَاللَّهُ خَلَقَ كُلَّ دَابَّةٍ مِنْ مَاء فَمِنْهُمْ مَنْ يَمْشِي عَلَى بَطْنِهِ وَمِنْهُمْ مَنْ يَمْشِي عَلَى أَرْبَعٍ يَخْلُقُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ إِنَّ يَمْشِي عَلَى أَرْبَعٍ يَخْلُقُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ إِنَّ النَّهِ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ) [النور:٥٠]





#### ۲) ما:

وتتميز باختصاصها بغير العاقل

وترد للمفرد والمثني والجمع المذكر والمؤنث.

\* للمفرد المذكر = الذي ، تقول:

- أفادني ما سمعتُه في حديثك

\* للمفرد المؤنث = التي ، تقول:

- قرأت من مقالتك ما نشرتها هذا الأسبوع

\* للمثنى المذكر = اللذان ، تقول:

- أعجبني من كتبك ماصدرا مؤخرًا

\* للمثنى المؤنث = اللتين ، تقول:

لم أقرأ من رواياتك ما نشرتها هذا العام

\* للجمع المؤنث = اللاتي ، تقول:

يرضيني ما تتمتعن به من أخلاق.

وردت «ما» بلفظ واحد لم يتغير على المرغم من تغير دلالتي العدد والنوع الداخلتين عليه.

وهي في كل أحوالها:

اسم موصول مبنى على السكون في محل..... (رفع أو نصب أو جر).

#### ملاحظة:

وقد تستعمل للعاقل - على خلاف الأصل -

مثل قوله تعالى :

- (فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَتُلَاثَ وَرُبَاعَ)[النساء:٣]

## ٣) أيّ:

وتتميز بأنها ترد للعاقل وغيره ، فهي لا تتقيد بالعاقـل مثـل (مـن) ولا بغير العاقل مثل (ما).

وترد للمفرد المذكر أو المؤنث ، وللمثني المذكر أو المؤنث ، وللجمع المذكر أو المؤنث.

و «أي»: معربة في كل أحوالها ، ولا تُبنَى إلا في حالة واحدة ، وذلك حين تكون مضافة بشرط أن تكون صلتها جملة اسمية صدرُها ضميرٌ معذوفٌ.

#### مثل:

سيفوز أيُّهم مجتهد .

فقد جاءت مبنية على الضم لأنها مضافة ، وصلتها جملة اسمية صدرها ضمير محذوف ، والتقدير: أيُّهم هو مجتهد ،

وتعرب في المثال السابق كالآتي:

أيُّهم: أي : اسم موصول مبني على الضم في محل رفع فاعل.

هم: ضمير متصل مبني في محل جر مضاف إليه.

مجتهد: خبر لمبتدأ محذوف ، وتقدير الكلام (أيُّهم هو مجتهد) والجملة الاسمية صلة الموصول لا محل لها من الإعراب.

#### وتقول:

سأكافئ أيُّهم مجتهد.

أيُّهم: أي: اسم موصول مبني على الضم في محل نصب مفعول به.

هم: ضمير متصل مبني في محل جر مضاف إليه.

مجتهد: خبر لمبتدأ محذوف ، وتقدير الكلام (أيُّهم هو مجتهد) ،



والجملة الاسمية صلة الموصول لا محل لها من الإعراب.

وتقول:

- سنشيد بأيُّهم مجتهد.

أيُّهم :أي: اسم موصول مبني على السكون في محل جر اسم مجرور.

هم: ضمير متصل مبني في محل جر مضاف إليه.

لاحظ أن «أيّ» لم يتغير لفظه على الرغم من تغير موقعه الإعرابي.

:15( \$

وتتميز بأنها تكون للعاقل وغيره بشرط أن تأتي بعد «ما» أو «مَنْ» الاستفهاميتين ولا تندمج معها ككلمة واحدة.

تقول:

- ماذا في الكتاب؟

ما: اسم استفهام مبني على السكون في محل رفع مبتدأ.

ذا: اسم موصول مبني على السكون في محل رفع خبر.

في الكتاب: جار ومجرور شبه جملة متعلق بمحذوف (أي: ما ذا يوجد في الكتاب) لا محل لها من الاعراب.

وتقول:

- من ذا نجح ؟

من: اسم استفهام مبني على السكون في محل رفع مبتدأ.

ذا: اسم موصول مبني على السكون في محل رفع خبر.

نجح: فعل ماض مبني على الفتح ؛ لأنه لم يتصل به شيء ، والفاعل ضمير مستتر جوازًا تقديره «هو»

والجملة الفعلية صلة الموصول لا محل لها من الإعراب.



#### ٥) ذو:

وتستعمل للعاقل وغيره (في لغة طيئ):

الاستعمال المشهور لـ (ذو) هو أن تكون بمعني صاحب كقوله تعالى:

- ﴿ وَرَبُّكَ ٱلْغَنِيُّ ذُو ٱلرَّحْمَةً ﴾ [النَّكَ : ١٣٣]

لكنها قد تستعمل في لغة (طيئ) اسما موصولًا مشتركًا. ومنه قول الشاعر:

فان الماء ماء أبى وجدي

وبئري ذو حفرت وذو طويت

أي: وبئري الذي حفرته والذي طويته.

تقول:

- جاء ذو نجح.

ذو: اسم موصول مبني على السكون في محل رفع فاعل.

نجح: فعل ماض مبني على الفتح ؛ لأنه لم يتصل به شيء ، والفاعل ضمير مستتر جوازًا تقديره: هو.

والجملة الفعلية صلة الموصول لا محل لها من الإعراب.

وتقول:

- رأيتُ ذو نجح.

ذو: اسم موصول مبني على السكون في محل نصب مفعول به.

وتقول:

- مررت بذو نجح.

ذو: اسم موصول مبني على السكون في محل جر اسم مجرور.

لاحظ أن «ذو» لم يتغير لفظه على الرغم من تغير موقعه الإعرابي.



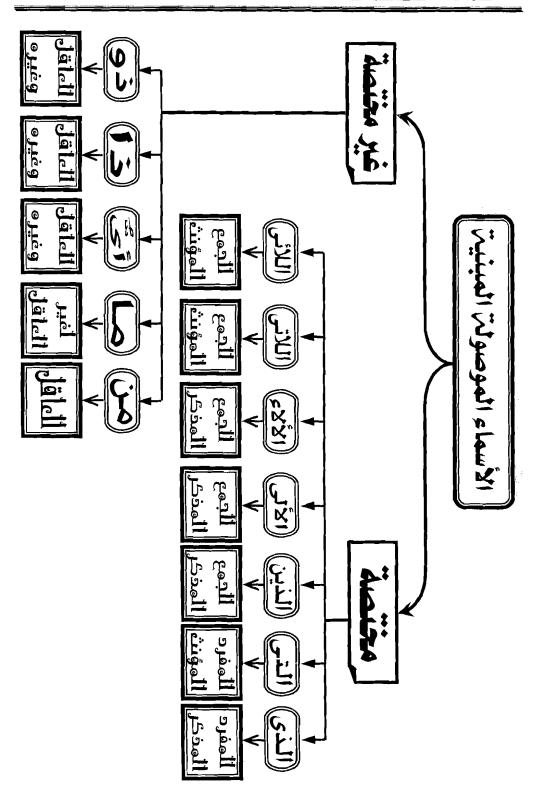



#### تدريب

سا: تنقسم الأسماء الموصولة إلي قسمين. اذكرهما. مُتَّـلُ لما تقول.

ساً: اختر الإجابة الصحيحة:

\* جملة الصلة تكون: (اسمية فقط - فعلية فقط - اسمية أو فعلية).

س٣: هل مكن أن تكون الصلة شبه جملة؟ مَتَّل لما تقول.

س٤: استخرج ما يأتي جملة الصلة والعائد:

قَالَ تَعَالَىٰ:

- ﴿ قَدْ سَمِعَ ٱللَّهُ قَوْلَ ٱلَّتِي تَجَدِلُكَ فِي زَوْجِهَا ﴾ [الحنافاه: ١]

قَالَ تَعَالَىٰ:

- ﴿ وَقَالَ ٱلَّذِيءَ امَنَ يَنْقُومِ اتَّبِعُونِ آهْدِكُمْ سَبِيلَ ٱلرَّشَادِ ﴾

[٣٨:延]

قَالَ تَعَالَىٰ:

س٥: استخرج ما يأتي الاسم الموصول وأعربه:

قَالَ تَعَـالَىٰ:

- ﴿ أَلَوْ يَأْتِكُمْ نَبُوُّا ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ ﴾ [اللَّهُ : ٩]

قَالَ تَعَـالَىٰ:

- ﴿ ٱللَّهُ ٱلَّذِى جَعَلَ لَكُمُ ٱلَّيْلَ لِتَسْكُنُواْفِيهِ وَٱلنَّهَارَ مُبْصِرًا ﴾

[71:49]

قَالَ تَعَالَىٰ:

- ﴿ ثُمَّ لَنَازِعَتَ مِن كُلِّ شِيعَةٍ أَيُّهُمْ أَشَدُّ عَلَى ٱلرَّحْمَٰنِ عِنِيًّا ﴿ اللَّهِ ﴾ [عَتَمَا : ٦٩]





## ٤ - أسماء الأفعال

اسم الفعل هو ما ناب عن الفعل معنى واستعمالًا وزمنًا ، ولكنه لا يقبل علامته، ولعله من أجل عدم قبول علامة الفعل قيل عنه: اسم فعل ؟ كما أنه لا يسمى اسمًا فقط ؟ لأنه لا يدل على معنى في نفسه غير مقترن بزمن.

وأسماء الأفعال مبنية ، ولا محل لها من الإعراب ، وهي تنقسم باعتبار مسمياتها إلى ثلاثة أقسام:

## ١ - اسم فعل الأمر:

وهو الأكثر ؛ ومنه قول النبي :

- «إذا قلت لصاحبك والإمام يخطب يوم الجمعة صه فقد لغوت».

فقوله «صه» بمعني اسكت ، ومنه كذلك

- «آمین» بمعنی استجیب.
  - «هيا» بمعنى أسرع.
  - «هَلُمَّ» بمعنى أقبل.
- «حي» على الصلاة بمعنى أقبل.

#### فقولك:

- صه يا علي.

صه: اسم فعل أمر مبني على السكون، لا محل له من الاعراب والفاعل ضمير مستتر وجوبًا تقديره: أنت

وهذا النوع سماعي، بيد أن هناك نوعًا آخر قياسيًا يصاغ على وزن «فَعَالِ» من كل فعل ثلاثي تام متصرف.

مثل:

| اشْرَبْ | بمعنى | شَرَابِ |
|---------|-------|---------|
| انْزِلْ | بمعني | نَزَالِ |
| احْذَرْ | بمعنى | حَذارِ  |
| اجْلِسْ | بمعني | جَلاسِ  |
| اكْتُبْ | بمعني | كَتابِ  |

ويعرب هكذا:

اسم فعل أمر مبني على الكسر، لا محل له من الإعراب والفاعل ضمير مستتر وجوبًا تقديره: " أنت "

كما أن هناك نوعًا ثالثًا معدولًا عن شبه الجملة ، ومنه:

| تقدمْ  | بمعنى | أمامك    |
|--------|-------|----------|
| تأخرْ  | بمعني | وراءك    |
| اثبتْ  | بمعنى | مكانك    |
| خذْ    | بمعني | عندك     |
| ابتعدْ | بمعنى | إليك عني |

ويعرب هكذا:

اسم فعل أمر مبنى على الفتح لا محل له من الإعراب ؛ والكاف حرف خطاب ، مبني على الفتح لا محل له من الإعراب . والفاعل ضمير مستتر وجوباً تقديره «أنت»

٢- اسم الفعل الماضي:

وهو أقل استعمالًا في اللغة ، وألفاظه تكاد تكون محصورة ، ومن ذلك:



| بَعُدُ | بمعنى | هيهات |
|--------|-------|-------|
| افترق  | بمعني | شتان  |
| أسرع   | بمعنى | سرعان |

#### تقول:

### - هيهات للمهمل فلاح.

هيهات: اسم فعل ماض مبني على الفتح لا محل له من الإعراب.

للمهمل: جار ومجرور.

فلاح: فاعل مرفوع بالضمة الظاهرة.

#### ٣- اسم فعل مضارع:

وهو أقل الثلاثة استعمالًا ، ومن أشهر ألفاظه :

| أعجبُ  | بمعنى | وَىْ – واهًا   |
|--------|-------|----------------|
| أتوجعُ | بمعني | أَوَّه-أُوَّاه |
| أتضجرُ | بمعنى | أفّ            |

#### تقول:

«أَفُّ»: اسم فعل مضارع بمعني "أتضجر "مبني على الكسر لل محل له من الإعراب، والفاعل ضمير مستتر وجوبًا تقديره: "أنا ".

### تدريب

سا: لماذا سُميتُ أسماءُ الأفعال بهذا الاسم؟

ساً: ما أنواعُ أسماء الأفعال؟

س٣: مِن اسمِ فعلِ الأمرِ نوعُ معدولٌ عن شبه الجمل .مَثّل لذلك.

### س٤ أكمل:

\* يصاغ اسم فعل الأمر على وزن (فَعالِ) من كل فعل .... مثل .....
 س٥: أعرب أسماء الأفعال فيما يأتى:

قَالَ تَعَالَىٰ:

- ﴿ يَكَأَيُّهَا الَّذِينَ مَامَنُوا عَلَيْكُمْ أَنفُسَكُمْ ﴾ [اللله: ١٠٥]

قَالَ تَعَالَىٰ:

- ﴿ مُلُمَّ شُهَدَاءَكُمْ ﴾ [النظاء ١٠٠٠]

قَالَ تَعَالَىٰ:

- ﴿ هَلُمُ إِلَيْنَا ﴾ [الجناف - ١٨]

قَالَ تَعَالَىٰ:

- ﴿ ﴿ هَيْهَاتَ هَيْهَاتَ لِمَا تُوعَدُونَ ﴿ ﴾ [النَّفْكَ : ٢٦]

قَالَ تَعَالَىٰ:

- ﴿ فَلَا تَقُل لَمُكَمَّا أُفِّ وَلَا نَهُرْهُمَا وَقُل لَهُمَا فَوْلَاكَرِيمًا ١٠٠٠ ﴾

[火山: 派派]





### ٥- أسماء الاستفهام

كل الكلمات التي تستعمل في الاستفهام أسماء فيما عدا كلمتين هما:

- هل والهمزة

فهما حرفان ، وهذان الحرفان مبنيان ولا محل لهما من الإعراب كما سبق أما أسماء الاستفهام فهي أيضًا مبنية إلا اسما واحدًا هو: " أي " فإنه معرب، تأمل الأمثلة الآتية:

قَالَ تَعَالَىٰ:

- ﴿ فَأَيُّ ٱلْفَرِيقَيْنِ أَحَقُّ بِأَلَّا مَنِّ ﴾ [النسَّا: ٨١]

«أيُّ»: مبتدأ مرفوع بالضمة الظاهرة.

قَالَ تَعَالَىٰ:

- ﴿ وَسَيَعْكُمُ ٱلَّذِينَ ظَلَمُوا أَىَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ ﴿ ﴿ اللَّهُ ١٢٢٧]

«أيَّ»: نائب عن المفعول المطلق منصوب بالفتحة.

قَالَ تَعَالَىٰ:

- ﴿ فَهِأَيْءَ الْآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ اللَّهُ ﴾ [النَّكَ اللهُ ١٣: ١٣]

«أيِّ»: اسم مجرور بالباء وعلامة جره الكسرة الظاهرة .

أما أسهاء الاستفهام الأخرى فنعربها على النحو التالي: -

(١) مَنْ:

تعرب في محل رفع مبتدأ إذا:

١ - جاء بعدها اسم. مثل قولك:

🏞 مَنْ أنت؟

مَنْ : اسم استفهام مبني على السكون في محل رفع مبتدأ .



٢- جاء بعدها فعل لازم ، كقولك:

## مَنْ حضر اليوم؟

من: اسم استفهام مبني على السكون في محل رفع مبتدأ.

٣- جاء بعدها فعل مُتعدِّ نَصَبَ مفعولَه.

كقوله تعالى:

## ﴿ وَلَيِن سَأَ أَنتُهُم مِّنْ خَلَقَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ ٱللَّهُ ﴾

[لَقِنَةُ إِنَّ : ٢٥]

من: اسم استفهام مبني علي السكون في محل رفع مبتدأ.

وقد تعرب في محل نصب مفعول به إذا جاء بعدها فعل مُتعدِّ لم ينصب مفعول به إذا جاء بعدها فعل مُتعدٍّ لم ينصب

كقولك:

## \* مَنْ قابلتَ اليوم؟

من: اسم استفهام مبني على السكون في محل نصب مفعول بـ اللفعل

بعده

وقد تعرب في محل جر ؛

كقولك:

من سلمت؟

من: اسم استفهام مبني على السكون في محل جر اسم مجرور

(۲) ما :

مثل (مَنْ) ، تقول:

♦ ما هذا؟

ما: اسم استفهام مبني على السكون في محل رفع مبتدأ.



وتقول:

## افعلتَ اليوم؟ ما فعلتَ اليوم؟

ما: اسم استفهام مبني على السكون في محل نصب مفعول بـ للفعـل بعده.

وإذا سبقها حرف جر ألغيت ألفها وجوبًا،

فتقول:

الم ، بِم ، عَمَّ ....

فإذا وقفتَ عليها عَوَّضْتَ عن الألف المحذوفة هاء السكت،

فتقول:

.ane can cal 🌼

قَالَ تَعَالَىٰ:

١١: ١١ ﴿ ﴿ مُنْهِ اللَّهُ اللّ

عَمَّ = عَنْ + ما

عن: حرف جر

ما: اسم استفهام مبني على السكون في محل جر

(٣) متى:

وتعرب ظرف زمان دائمًا .

تقول:

🌣 متى نصر الله؟

متى: اسم استفهام مبني على السكون في محل نصب ظرف زمان، وهو متعلق بمحذوف خبر مقدم.

نصر: مبتدأ مؤخر مرفوع بالضمة.



الله: لفظ الجلاله مضاف إليه.

وتقول:

## متى قَدِمَ الصديقُ؟

متى: اسم استفهام مبني على السكون في محل نصب ظرف زمان.

#### (٤) أَيَّان:

تعرب دائما ظرف زمان للدلالة على المستقبل.

تقول:

### أيَّان تسافر؟

أيان: اسم استفهام مبني على الفتح في محل نصب ظرف زمان (للفعل بعده).

### (٥) أين:

وتعرب ظرف مكان دائمًا

تقول:

## ♦ أين المفر؟

أين: اسم استفهام مبني على الفتح في محل نصب ظرف مكان ، وهو متعلق بمحذوف خبر مقدم.

المفر: مبتدأ مؤخر مرفوع بالضمة .

وتقول:

## ❖ أين تقيم؟

أين: اسم استفهام مبني على الفتح في محل نصب ظرف مكان

#### (٦) کيف:

له إعرابان: خبر أو حال.





ويعرب خرًا إذا جاء بعده:

١ - اسم ، مثل قولك:

#### ❖ كيف أنت؟

كيف: اسم استفهام مبني على الفتح في محل رفع خبر مقدم.

٢ - فعل ناسخ ، مثل قولك:

#### ❖ كيف أصبحت؟

كيف: اسم استفهام مبني على الفتح في محل نصب خبر أصبح. يعرب حالًا إذا جاء بعد فعل غير ناسخ .

تقول:

## ❖ كيف جئت؟

كيف: اسم استفهام مبني على الفتح في محل نصب حال.

\*\* وقد تعرب "كيف" مفعولا مطلقا كما في قوله تعالى:

"أَلَمُ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْفِيْلِ"

أي: ألم تر أيَّ فعل فعل ربك بأصحاب الفيل

#### (٧) كم:

هو اسم استفهام مبهم ، يأتي بعد اسم مفرد يُنصَب على التمييز ، يوضح ما فيه من إبهام .

وتكتسب «كم» مواقعها الإعرابية المتعددة من هذا التمييز الذي وضَّح إبهامه على النحو الآتي :

\*إن كان تمييزها في الأصل مبتدأ، أعربت «كم» مبتدأ، مثل:

## کم صدیقًا فاز بالجائزة؟

كم: اسم استفهام مبني على السكون في محل رفع مبتدأ.



صديقًا: تمييز منصوب ، وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة.

فاز .... بالجائزة: جملة الخبر

\* وإن كان تمييزها مفعولًا به في الأصل أخذت هي إعرابه ، تقول:

## \* كم كتابًا قرأت؟

كم: اسم استفهام مبنى على السكون في محل نصب مفعول به مقدم. كتابًا: تمييز منصوب بالفتحة الظاهرة.

قرأت: فعل ماض مبني على السكون لاتصاله بتاء الفاعل.

والتاء: ضمير متصل مبني في محل رفع فاعل.

\* وإن كان تمييزها ظرف زمان أعربت هي ظرف زمان،

تقول:

## کم ساعةً قرأت؟

كم: اسم استفهام مبني على السكون في محل نصب ظرف زمان \* وإن كان تمييزها ظرف مكان أخذت إعرابه،

تقول:

## الله کم میلا سرت؟

\* وإن كان تمييزها مفعولًا مطلقًا أعربت هي مفعولًا مطلقًا،
 تقول:

## کم ضربةً ضربت؟

\* أما إن جاء بعدها اسم مرفوع أعربت هي خبرًا مقدمًا ، نقول:

## 🌣 كم أصدقاؤك؟



كم: اسم استفهام مبني على السكون في محل رفع خبر مقدم أصدقاؤك: مبتدأ مؤخر مرفوع بالضمة الظاهرة، والكاف ضمير متصل مبني في محل جر مضاف إليه

#### (۸) ماذا:

تستطيع أن تعربها على ثلاثة أوجه:

الأول: أن تجعلها كلمة واحدة ؛ فتكون حسب موقعها من الإعراب ، مثل:

### ♦ ماذا في يدك؟

ماذا: اسم استفهام مبني على السكون في محل رفع مبتدأ.

في يدك: جار ومجرور ، متعلق بمحذوف ، خبر في محل رفع.

ومثل:

#### الله ماذا فعلت؟

ماذا: اسم استفهام مبني على السكون في محل نصب مفعول بـ اللهعـل بعده.

### الثاني: أن تجعل «ذا» زائدة لا محل لها من الإعراب.

وتكون «ما» حسب موقعها من الكلام ؛

فتقول:

### ماذا في يدك؟

ما: اسم استفهام مبنى على السكون في محل رفع مبتدأ.

ذا: زائدة مبنية على السكون لا محل لها من الاعراب.

في يدك: جار ومجرور متعلق بمحذوف خبر في محل رفع.

الثالث: أن تجعل «ذا» اسم موصول خبرًا عن «ما»





#### فتقول:

## ❖ ما ذا في يدك؟

ما: اسم استفهام مبني على السكون في محل رفع مبتدأ.

ذا: اسم موصول مبني على السكون في محل رفع خبر.

في يدك: جار ومجرور متعلق بمحذوف صلة الموصول لا محل لـ ه من الإعراب.

«والوجه الأول أيسرها»





### تدريب

سا: أعرب أسماء الاستفهام فيما يأتي:

قَالَ تَعَالَىٰ:

قَالَ تَعَالَىٰ:

قَالَ تَعَالَىٰ:

\* ﴿ يَتَتَكُونَكَ عَنِ ٱلسَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسَهَا ﴿ فَيَمَ أَنتَ مِن ذِكْرَنَهَا ﴿ ﴾ [اللَّالَا: ٢ - ٢٤]

قَالَ تَعَالَىٰ:

\* ﴿ فَبِأَيَّ حَدِيثٍ بَعْدَهُۥ يُؤْمِنُونَ ﴿ ﴾ [اللَّلِكَ : ٥٠]

قَالَ تَعَالَىٰ:

\* ﴿ قُل لِمَن مَّا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ فَل لِلَّهِ ﴾ [النبك : ١٢]





## ٦- أسماء الشرط

الكلمات التي تستخدم في الشرط إما حروف وإما أسماء ، والحروف هي :

#### ♦ إنْ – لو – إذما

وتقول فيها:

إنْ : حرف شرط مبني على السكون لا محل له من الاعراب لو : حرف شرط يدل على امتناع الجواب لامتناع الشرـط ، مبنـي عـلى السكون لا محل له من الإعراب

إذما : حرف شرط مبني على السكون لا محل له من الإعراب

أما أسماء الشرط فكلها مبنية فيما عدا «أي» فإنها معربة ؛ لإضافتها إلى مفرد كحالها في الاستفهام ،

مثل:

أيُّ رجلِ يَعملْ خيرًا يَجدْ جزاءه.

أي: "اسم شرط" مبتدأ مرفوع بالضمة الظاهرة.

رجل: مضاف إليه مجرور بالكسرة الظاهرة.

(يعمل خيرًا): جملة الشرط خبره.

أيَّ عملِ تَعملْ تُحاسَبْ عليه.

أيَّ: اسم شرط مفعول به لفعل الشرط «تعمل» منصوب بالفتحة.

أما أسماء الشرط المبنية فهي:

(مَنْ - ما - مهما - متى - أيّان - أين - أنَّى - حيثها - إذا )





### (١) من:

تعرب حسب موقعها في الجملة ؟

مثل:

مَنْ يذاكرْ ينجعْ.

مَنْ: اسم شرط مبني على السكون في محل رفع مبتدأ ، وجملة الشرط «يذاكر» خبره.

مَنْ تصادقْ أصادقْه.

مَنْ: اسم شرط مبني على السكون في محل نصب مفعول به لفعل الشرط «تصادق».

بمنْ تثقْ أثقْ به.

بمن: الباء :حرف جر

من: اسم شرط مبني على السكون في محل جر بالباء (والجار والمجرور متعلقان بفعل الشرط)

(۲) ما:

وتعرب حسب موقعها في الجملة ؛ مثل «مَنْ»

(٣) مهما:

تدل على معنى «ما» وتعربُ إعرابها.

(٤) متى وأيان:

يُعربان ظرفَ زمانٍ دائما مثل:

متى تأت أكرمُك.

متى: اسم شرط مبني على السكون في محل نصب ظرف زمان لفعل الشرط «تأت»





## ❖ أيّان تأت أكر مْك.

أيَّان: اسم شرط مبني على الفتح في محل نصب ظرف زمان لفعل الشرط «تأت».

## (٥) أين - أنَّى - حيثها :

تعرب ظرف مكان ، والعامل فيه فعل الشرط.

أين يذهب يحترمه الناس.

أينَ: اسم شرط مبني على الفتح في محل نصب ظرف مكان.

### (٦) إذا:

وتختلف عن الأسماء السابقة التي تدل على الظرفية في أن العامل فيها ليس فعل الشرط وإنما الجواب، وتقول في إعرابها

(ظرفٌ لَمَا يُستقبَلُ من الزمان، خافضٌ لشرطِه، منصوبٌ بجوابِه).

تقول:

## إذا جاء زيدٌ فأكر مه.

فالجواب الذي هو (أكرمه) هو الذي نصب (إذا) ؛ لأن الظرف يحتاج إلى عامل يعمل فيه النصب ، وكان ترتيب الجملة: ( أكرمه إذا جاء) .

وحيث إن (إذا) تحتاج إلى مضاف إليه ، وهي تضاف إلى جملة كانت جملة الشرط التي هي هنا (جاء زيد) واقعة في محل جر بإضافة (إذا) إليها وهذا هو معنى قولنا: ( إن (إذا) ظرف خافض لشرطه) .





## تدريب

سا كلمات الشرط منها أسماء ومنها حروف وضح ذلك؟ سا أعرب كلمات الشرط فيما يأتى: -

قَالَ تَعَالَىٰ:

\* ﴿ وَإِن تَعُودُواْ نَعُدُ ﴾ [الآلان : ١٩]

قَالَ تَعَالَىٰ:

\* ﴿ مَن يَعْمَلُ سُوَّءُ الْيُجْزَبِهِ ٤ ﴾ [الله : ١٢٣]

قَالَ تَعَالَىٰ:

(السلا: ۱۷۸) المَوْتُ ﴿ السلا: ۱۷۸)

قَالَ تَعَالَىٰ:

\* ﴿ إِلَّا تَفْعَلُوهُ تَكُن فِتْنَةً فِ ٱلْأَرْضِ ﴾ [الفتاك : ٢٧]

قَالَ تَعَالَىٰ:

\* ﴿ وَمَا يَفْعَ كُواْمِنْ خَيْرِ فَكُن يُكَ فَرُوهُ ﴾ [النَّفْان : ١١٥]

قَالَ تَعَالَىٰ:

﴿ إِمَّا يَبْلُغُنَّ عِندَكَ ٱلْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلاَهُمَا فَلا تَقُل لَمُمَا أُونِ ﴾

[四:延测]



## ٧- الأسماء المركبة

هذه الأسماء تُبنَى على فتح الجزءين ، ويكون لها محل من الإعراب حسب موقعها في الجملة ، وهي:

## ١ - العدد المركب تركيبًا مزجيًا:

وهو أحد عشر وتسعة عشر وما بينها فيها عدا اثني عشر، واثنتي عشرة، فتقول:

جاء أحد عشر رجلًا.

أحدَ عشرَ: فاعل مبني على فتح الجزءين في محل رفع أحدَ عشرَ: فاعل مبني على فتح الجزءين في محل رفع المحادثة عشرَ رجلًا.

أربعةَ عشرَ : مفعول به مبني على فتح الجزءين في محل نصب \* مررت بخمسَ عشرةَ بنتًا.

خمسَ عشرةَ: مبني على فتح الجزءين في محل جر بالباء

أما «اثنا عشر» و «اثنتا عشرة» فيعرب صدرها إعراب المثنى ، أما عجزها: أي: عشر وعشرة: فمبني على الفتح لا محل له من الاعراب ، بدل نون المثنى ، فتقول:

## 💠 جاء اثنا عشر رجلًا .

اثنا عشر: اثنا: فاعل مرفوع بالألف.

وعشر: مبني على الفتح لا محل له من الإعراب ؛ لأنه بدل نون المثنى.





## رأيت اثني عشر رجلًا.

اثني: مفعول به منصوب بالياء

وعشر: مبني على الفتح لا محل له من الإعراب لأنه بدل من نون المثنى بنتاً.

اثنتي: اسم مجرور بالباء وعلامة جره الياء.

وعشرة: مبنى على الفتح لا محل له من الإعراب، لأنه بدل نون المثني.

### ٢ - الظروف المركبة تركيبًا مزجيًا:

مثل:

فلان يأتينا صباح مساء.

صباحَ مساءَ: ظرفُ زمانٍ مبني على فتح الجزءين في محل نصب.

فلان يأتينا يوم يوم.

يومَ يومَ: ظرفُ زمانٍ مبنيٌ على فتح الجزءين في محل نصب.

\* فلان ينهج في حياته بينَ بينَ.

بينَ بينَ: ظرفُ مكانٍ مبنيٌ على فتح الجزءين في محل نصب.

٣- الأحوال المركبة تركيبًا مزجيًا،

مثل:

فلان جاري بيت بيت.

بيتَ بيتَ: حالٌ مبنية على فتح الجزءين في محل نصب.

تساقطوا أخول أخول.

(أي: تساقطوا متفرقين)

أخولَ أخولَ: حالٌ مبنية على فتح الجزءين في محل نصب.



## ٨- أسماء متفرقت

هناك أسماء أخرى مبنية لا يجمعها باب واحد، ونحصرها فيما يلي:

١) العلم المختوم بـ (ويه)

مثل: سيبويه ونفطويه.

تقول:

\* كتب سيبويهِ أولَ كتاب في النحو.

سيبويهِ: فاعلٌ مبنيٌ على الكسر في محل رفع.

اعلم أنَّ سيبويهِ هو صاحبُ الكتاب.

سيبويهِ: اسمُ أنَّ مبنيٌ على الكسر في محل نصب.

قرأتُ كتابَ سيبويهِ.

سيبويهِ: مضافٌ إليه مبنيٌ على الكسر في محل جر.

٢) ما كان سبًا للمؤنث على وزن « فَعَالِ »

ولا يكون إلا في النداء ، ويُبنى على الكسر.

تقول:

ا خباثِ 🛠 يا خباثِ

خَباثِ: منادى مبني على الكسر في محل نصب.

\* يا فَساق

فساقِ: منادى مبني على الكسر في محل نصب.

٣) ما كان علمًا على مؤنَّث على وزن «فَعالِ» أيضًا ، مثل:

حذام وسجاح....،

ويبني على الكسر.

تقول:

\* كذبت سَجاح

سجاح: فاعلٌ مبنيٌ على اَلكسر في محل رفع.

❖ إن سَجاح لكاذبة

سجاح: اسم إن مبني على الكسر في محل نصب.

نه الله على سَجاح الله على سَجاح

سجاح: اسم مبني على الكسر في محل جر بعلى.

٤) الظروف المبهمة التي قطعت عن الإضافة لفظًا لا معنى

مثل:

قبلُ- بعدُ- أَوَّلُ- عَلُ.

فتقول:

لقد فعل ذلك من قبل.

قبلُ: ظرف زمان مبني على الضم في محل جر بـ (من).

٥) كلمة «أمس» إذا دلت على اليوم السابق

ويبني على الكسر

مثل:

💠 مضي أمس

أمس : فاعل مبني على الكسر في محل رفع .

أمس أمس

أمس : ظرف زمان مبنى على الكسر في محل نصب.

\* عجبت من أمس

أمس : اسم مبني على الكسر في محل جر بمن.





# ٦) بعض الظروف مثل: (إذْ - الآنَ - حيثُ)

تقول:

عَرَفْنَا السَّعَادَةَ إِذْ كُنَّا صِغَارًا.

إذ: ظرف لما مضى من الزمان ، مبني على السكون في محل نصب (والجملة بعده واقعة في محل جر مضاف إليه)

\* إنَّه يَعْمَلُ الْآنَ

الآنَ : ظرف زمان مبني على الفتح في محل نصب.

اجْلِسْ حْيْثُ صَدِيْقُكَ جَالِسٌ.

حيثُ: ظرف مكان مبني على الضم في محل نصب.

(الجملة الاسمية بعده في محل جر مضاف إليه)

#### كر ملاحظة:

هناك أسماء مبنية أخرى سيأتي الحديث عنها في حينها بإذن الله وهي:

- 1 اسم «لا» النافية للجنس في بعض أحواله.
  - ٢- المنادي في بعض أحواله.





## تدريب

### سا: استخرج ما ياتي كل اسم مبني وأعربه:

قَالَ تَعَالَىٰ:

﴿إِنِّي رَأَيْتُ أَحَدَ عَشَرَكُوكُما ﴾ [الله : ٤]

قَالَ تَعَالَىٰ:

﴿ فَأَنْفَجَ رَتْ مِنْهُ أَثْنَتَا عَشْرَةً عَيْدُنّا ﴾ [الله: ١٠]

قَالَ تَعَالَىٰ:

﴿ عَلَيْمًا تِسْعَةُ عَشَرُ اللَّهُ ١٠٠]

قَالَ تَعَالَىٰ:

﴿سَنَسْتَذْرِجُهُم مِنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ ﴿ ﴾ [النَّلْمَا : ٤٤]

قَالَ تَعَالَىٰ:

﴿ مَا لُواْ الْنَنَ جِنْتَ بِالْحَقِّ ﴾ [الله: ٧١]

قَالَ تَعَالَىٰ:

﴿ وَأَذَكُرُوا إِذَ أَنتُمْ قَلِيلٌ ﴾ [الأناك : ٢٦]

قَالَ تَعَالَىٰ:

﴿ لِلَّهِ ٱلْأَمْسُرُ مِن قَبْلُ وَمِنْ بَعْدٌ ﴾ [النَّف : ٤]





# الجملة الاسمية

الجملة الاسمية هي ميدان علم النحو؛ لأنه العلم الذي يدرس الكلمات في علاقاتها بعضها مع بعض ، وحين تكون الكلمة في جملة يصبح لها معنى نحوي؛ أي: يصبح لها وظيفة معينة تتأثر بغيرها من الكلمات ، وتؤثر في غيرها أيضًا ، وأنت حين تقول: إن هذه الكلمة (فاعل) مثلًا ، فإنك تعني أن قبلها (فعلًا) بينه وبين الفاعل علاقة من نوع ما ، وهكذا في بقية أبواب النحو .

والنحو إذن لا يدرس أصوات الكلمات ولا بِنْيتها ولا دلالتها المعينًا للعجمية، وإنها يدرسها من حيث هي جزء في كلام تؤدي فيه عملًا معينًا

والجملة في تعريف النحاة: هي الكلام الذي يتركب من كلمتين أو أكثر وله معنى مفيد مستقل.

والجملة العربية نوعان لا ثالث لهما ؛ جملة اسمية و جمله فعلية ، وعليك أن تحدد نوع الجملة التي تدرسها ؛ لأن لكل جملة أحوالًا خاصة تختلف عن الجملة الأخرى.

فإذا كانت الجملة مبدوءة باسم بدءًا أصليًا فهي جملة اسمية ، أما إذا كانت مبدوءة بفعل غير ناقص فهي جملة فعلية .

فمثلًا:

## 💠 كان زيد قائمًا .

ليست جملة فعلية ، لأنها لا تدل على حدث قام به فاعل ، وإنها هي جملة





اسمية دخل عليها فعل ناسخ ناقص

ومثلًا:

## \* كتابًا قرأت

" ليست جملة اسمية بالرغم من أنها تبدأ باسم ، لكنها لا تبدأ به بدءًا أصيلًا .

فكلمة (كتابًا): مفعول به ، وحقه التأخير عن فعله ، وإنها تقدم لغرض بلاغي ؛ ومعني ذلك أن بدء الجملة به بدء عارض ، وإذن فهي جملة فعلية

وهكذا ترى أن تحديدك لنوع الجملة هو الذي يعنيك على تحليلك لها تحليلًا صحيحًا من فهمك لأركانها الأساسية .

## ركنا الجملة الاسمية:

للجملة الاسمية ركنان أساسيان ، متلازمان تلازمًا مطلقًا حتى اعتبرهما سيبويه كأنها كلمة واحدة ، وهما : المبتدأ والخبر.

وحين تلتقي بجملة اسمية عليك أن تسأل نفسك : أين المبتدأ وأين الخبر؟ وعليك أن تحدد موقعهما بدقة .

والمبتدأ هو الاسم الذي يقع في أول الجملة لكي نحكم عليه بحكم ما ، وهذا الحكم الذي نحكم به علي المبتدأ هو الذي نسميه الخبر؛ فهو الذي يكمل الجملة مع المبتدأ و يتمم معناها الرئيسي . والمبتدأ والخبر مرفوعان دائرًا.





### أولاً: المبتدأ

#### (أ) أنواع المبتدأ:

المبتدأ لا يكون جملة ، فهو كلمة واحدة دائمًا ، وإذا رأيت مبتدأ على هيئة جملة فهي ليست مبتدأ باعتبارها جملة ، بل باعتبارها كلمة واحدة ، أو كما يقول النحاة باعتبارها جملة محكية ،

فلو قلت مثلًا:

لا إله إلا الله خير ما يقول مؤمن.

فإن المبتدأ هنا هو (لا إله إلا الله) لا باعتبارها جملة مكونة من أجزاء، ولكن باعتبارها كلمة واحدة ، فكأنك تقول:

(هذه الكلمة خير ما يقول مؤمن)

وتعربها على النحو التالي: -

لا إله إلا الله: مبتدأ مرفوع بضمة مقدرة منع من ظهورها حركة الحكاية.

خير: خبر مرفوع بالضمة.

المبتدأ إذن لابد أن يكون كلمة واحدة ، وهذه الكلمة لابد أن تكون السمًا، وهذا المبتدأ نوعان :

أ – مبتدأ يحتاج إلي خبر .

ب- مبتدأ لا يحتاج إلي خبر، وإنها يحتاج إلي مرفوع يكتفي به.





## النوع الأول يكون اسما صريحًا أو مصدرًا مؤولًا.

### ١ - فالاسم الصريح

مثل:

٢- والمصدر المؤول

مثل:

قَالَ تَعَالَىٰ:

\* ﴿ وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ ﴾ [الله : ١٨٤]

أى : وصيامكم خير لكم .

أن: حرف مصدري ونصب ، مبني على السكون ، لا محل لـ ممن الإعراب

تصوموا: فعل مضارع منصوب وعلامة نصبه حذف النون ؛ لأنه من الأمثلة الخمسة ، وواو الجماعة ضمير مبني في محل رفع فاعل (والمصدر المؤول من أن والفعل: (أن تصوموا) في محل رفع مبتدأ). خير: خبر مرفوع بالضمة الظاهرة.

النوع الثاني: المبتدأ الذي لا يحتاج إلي خبر، وإنها يحتاج إلي مرفوع يكتفي به وهذا المبتدأ لابد أن يكون وصفًا ، أي اسمًا مشتقًا ، كأن يكون اسم فاعل، أو اسم مفعول ، أو صفة مشبهة.



ولابد كذلك لهذا المبتدأ أن يعتمد على نفي أو استفهام، نحو قولك:

## أقائم الزيدان؟

فالمبتدأ في المثال السابق هو كلمة (قائم)، وهو اسم فاعل يعمل عمل فعله ، فكأن المعنى:

أيقوم الزيدان؟

ولهذا فإن كلمة (الزيدان) تعرب فاعلًا لاسم الفاعل (قائم) الذي يعمل عمل فعله.

ولما كانت الجملة بذلك قد تم معناها فإن هذا الفاعل (**الزيدان)** قد سد مسد الخبر .

وتعرب الجملة كالآتي:

أقائم: الهمزة: حرف استفهام مبني على الفتح لا محل له من الإعراب. قائم: مبتدأ مرفوع بالضمة الظاهرة.

الزيدان: فاعل سد مسد الخبر مرفوع بالألف لأنه مثنى.

ومنه أحد إعرابي قول القرآن:

\* ﴿ قَالَ أَرَاغِبُ أَنتَ عَنْ ءَالِهَ تِي يَتَإِبْرُهِم ۗ ﴾ [ عَنهُ : ٤٦]

أراغب: الهمزة: حرف استفهام مبني على الفتح لا محل له من الإعراب.

راغب: مبتدأ مرفوع بالضمة الظاهرة.

أنت : ضمير منفصل مبني على الفتح في محل رفع فاعل سد مسد الخبر.

وإذا كان المبتدأ اسم مفعول فإن المرفوع بعده يكون نائب فاعل سد مسد الخبر.

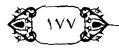

مثل قولك:

## \* أكريمٌ الزيدان؟

الهمزة: حرف استفهام مبني على الفتح لا محل له من الإعراب.

كَرِيمٌ: مبتدأ مرفوع بالضمة الظاهرة.

الزيدان: فاعل سد مسد الخبر مرفوع بالألف لأنه مثنى.

ومثل قولك:

## 🕻 ما مَضْرُوبٌ الزيدان.

ما: حرف نفي مبنى على السكون لا محل له من الإعراب.

مضروب: مبتدأ مرفوع بالضمة الظاهرة.

الزيدان: نائب فاعل سد مسد الخبر، مرفوع بالألف ؛ لأنه مثنى.

#### كم ملاحظة مهمة:

قد يَسبقُ المبتدأ حرفُ جرٍ زائدٍ أو شبيهٍ بالزائدِ ؛

مثل:

## هل مِنْ رَجُلٍ في البيت ؟

هل : حرف استفهام مبني على السكون لا محل له من الإعراب.

من : حرف جر زائد.

رجل: مبتدأ مرفوع بضمة مقدرة منع من ظهورها اشتغال المحل

حرف الجر الزائد.

في البيت: جار ومجرور متعلق بمحذوف خبر في محل رفع.

ومثل:

بحسبك رزق الله.





الباء: حرف جر زائد.

حسب: مبتدأ مرفوع بضمة مقدرة منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة حرف الجر الزائد،

والكاف: ضمير متصل مبني على الفتح في محل جر مضاف إليه.

رزق: خبر مرفوع بالضمة الظاهرة.

الله: لفظ الجلالة مضاف إليه مجرور بالكسرة الظاهرة.

ومثل:

## \* كيف بك عند احتدام الأمر.

كيف: اسم استفهام مبني على الفتح في محل رفع خبر مقدم. بك: الباء: حرف جر زائد .

والكاف: ضمير متصل مبني في محل رفع مبتدأ مؤخر.

ومثل:

# رُبَّ أَخ لك لم تَلِدْهُ أَمُّك.

رُبُّ: حرف جر شبيه بالزائد.

أخ: مبتدأ مرفوع بضمة مقدرة منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة حرف الجر الشبيه بالزائد وجملة (لم تلده أمك) :خبره.





### (ب) تعريف المبتدأ وتنكيره:

قلنا: إن المبتدأ هو الاسم المحكوم عليه بحكم ما، ونحن لا نستطيع أن نحكم على شيء إلا إذا كنا نعرف هذا الشيء ؛ ولذا ينبغي أن يكون المبتدأ معرفة.

ومع ذلك قد يكون المبتدأ نكرة ، ولا يكون نكرة إلا في مواضع خاصة تتبعها بعض المتأخرين وأنهاها إلى نيِّفٍ وثلاثين ، وزعم بعضُهم أنها ترجع إلى الخصوص والعموم ، أي : أن يكون المبتدأ كلمة دالة على العموم أو نكرة مختصة والشائع منها ما يلى: -

ان یکون المبتدأ کلمة من کلمات العموم ؛ مثل :
 ( کُل – مَنْ – مَا )

ومنه قوله تعالى :

\* ﴿ كُلُّ لَدُ قَانِنُونَ ﴿ ﴿ ﴾ [النَّا:١١٦

وقولك:

مَنْ يَقُمْ أَقُمْ مَعَهُ

٢- أن يكون المبتدأ مسبوقًا بنفي أو استفهام.
 مثل قولك:

ما رجلٌ في الدار.

ومثل قولك:

هل غِنِّى خيرٌ من غِنَي النفس.



٣- أن يكون المبتدأ مؤخرًا عن الخبر على أن يكون الخبر جملة أو شبه جملة مثل:

ومثل:

نَفَعَـــكَ وَفَــاؤُهُ صَــدِيْقٌ

لا

جملة فعلية مبتدأ مـؤخر
"خبر مقدم"

٤- أن يكون المبتدأ نكرة مختصة : ويكون اختصاصه بالطرق الآتية:

أ- أن تكون النكرة موصوفة:

مثل قوله تعالى:

\* ﴿ وَلَعَبَدُ مُؤْمِنُ خَيْرٌ مِن مُشْرِكِ ﴾ [النَّا: ٢٢١]

﴿ وَلَأَمَدُ مُنْ مُنْ مَن مُن مُنْ مِكْةٍ ﴾ [الله : ٢٢١]

ب- أن تكون مصغرة:

مثل:

رجیل جاءنی.
 لأن معناه (رجل صغیر جاءنی).



ج- أن تكون مضافة إلى نكرة ؟

كقوله:

﴿ خَمْسُ صَلَوَاتٍ كَتَبَهُنَّ اللهُ عَلَى العِبَادِ».

د - أن يتعلق بها معمول ؟

مثل قوله:

«أمرٌ بمعروفٍ صدقةٌ، ونَهْيٌ عن منكر صدقةٌ ».

ف "أُمْرٌ" و "نَهْيٌ" مبتدآن نكرتان، وسوغ الابتداء بهما ما تعلق بها من الجار والمجرور

وكقولك:

أفضل منك جاءني.

٥ - أن يكون المبتدأ كلمةً دالةً على الدعاء،

مثل:

\* نصرٌ للمؤمنين.

# (ج) حذف المبتدأ:

المبتدأ هو الركن الأساسي في الجملة ، ولا تُتصور جملة اسمية من غيره، ولذلك فإن وجوده ضروري في الجملة ، إلا أنه قد يُحذَفُ منها ، وهو مع حذفه مقررٌ موجودٌ في الذهن ، ولا يُحذَفُ إلا إنْ دلَّ عليه دليلٌ .

والمبتدأ يحذف جوازًا ووجوبًا على النحو التالي:

١ - الحذف الجائز:

وذلك إن دلَّ عليه دليل مقالي ؛ كأنْ يكونَ في جواب عن سؤال ، تقول:

أينَ عَلِيٌّ؟





فتجيب:

❖ مسافرٌ .

مسافرٌ: خبر لمبتدأ محذوف مرفوع بالضمة الظاهرة.

أي: (هو مسافر).

وقد يحذف المبتدأ كذلك لوجود قرينة حالية تدلُّ عليه وتُغني عن ذِكْرِه، كأنْ ترى صورةَ شخصٍ فيصيرُ آيةً لك على معرفة الشخص فقلت:

💠 عبدُ الله وربِّي

كأنك قلت: ذاك عبد الله

أو: هذا عبد الله

أو سمعتَ صوتًا فعرفتَ صاحبَ الصوتِ فصار آيةً لك على معرفته فقلت:

\* زيدٌ وربيٍّ.

ومن أمثلة الحذف لقرينة الحالية أيضًا قوله تعالى:

النَّك :١] ﴿ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ

ف «سورة» : خبر لمبتدأ محذوف، تقديره : هذه ، وليس هناك من لفظ مُتقدِّم يدلُّ على المحذوف المُقدَّر. وفي عناوين الكتب والأبواب والفصول حيث يقال:

باب كذا أو نحوه

هو خبر لمبتدأ محذوف تقديره: هذا بابُ كذا أو هذا كتابُ كذا





# ٢- الحذف الواجب:

وله مواضع من أهمها:

أ- في أسلوب المدح والذم، مثل:

♦ نِعْمَ القائدُ خالدٌ.

خالدٌ: خبر لمبتدأ محذوف وجوبًا مرفوع بالضمة ، أي :

\* نعم القائد هو خالد.

ب - أن يكون مبتدءًا لِقَسَم ، مثل:

بحياتي لَأُحافظنَّ على العهدِ.

بحياتي: شبه جملة خبر مقدم،

وتقدير الكلام.

بحياتي يمينٌ لأحافظنَّ على العهد.

ج- أن يكون مبتدأ للاسم المرفوع بعد لا سيها، مثل:

أحبُّ الفاكهة لا سِيَّا العنبُ.

العنبُ: خبر لمبتدأ محذوف وجوبًا

أي:هو العنب



# ثانيا: الخبر

الخبر: هو الركن الأساسي الآخر الذي يكمل الجملة مع المبتدأ ويتمم معناها الرئيسي، وهو خبر مرفوع، ورافعه هو المبتدأ.

# أنواع الخبر:

# الخبر ثلاثة أقسام:

مفرد: وهو ما ليس جملة ولا شبه جملة.

وجملة: (اسمية أو فعلية)

وشبه جملة: (جار ومجرور أو ظرف ومضاف إليه).

ويوضحه الشكل التالي:

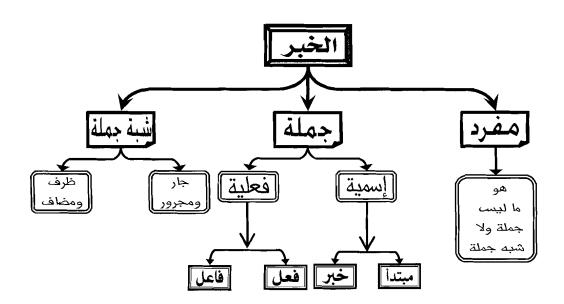





## (أ) الخبر المفرد:

وهو ما ليس جملة ولا شبه جملة ، أي : يكون اسمًا واحدًا حتى لو كان هذا الاسم مثنى أو جمعًا .

مثل:

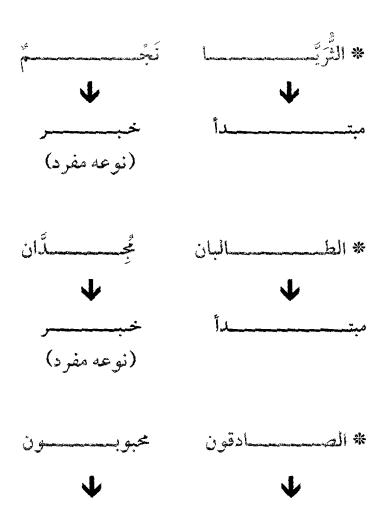

فالخبر في الأمثلة السابقة مفرد ، لأنه ليس بجملة ولا شبه جملة .

(نوعه مفرد)





وهذا الخبر مرفوع دائمًا ، لكن تختلف علامة الرفع حسب نوع الكلمة ؟ فالخبر في المثال الأول:

نجم: خبر مرفوع بالضمة الظاهرة ؛ لأنه مفرد .

وفي المثال الثاني:

مجدان: خبر مرفوع بالألف ؛ لأنه مثنى .

وفي المثال الثالث:

محبوبون: خبر مرفوع بالواو؛ لأنه جمع مذكر سالم.

ولعلك لاحظت أن الخبر المفرد يطابق المبتدأ في النبوع (التذكير أو التأنيث) وفي العدد (الإفراد والتثنية أو الجمع) كالأمثلة السابقة

ومثل:

♦ الأمهاتُ رحياتُ.

\* العمالُ منتجون.

### كملاحظة:

يجوز أن يكون الخبر مفردًا مؤنثًا إذا كان المبتدأ جمعًا غير عاقل مثل:

الأشجارُ مثمرةٌ.

(ب) الخبر الجملة:

وقد يكون الخبر جملة، اسمية أو فعلية.





فالاسمية: مثل:

الشّعْرِ أساسُه العاطفة الصادقة
 لم بتدأثان خبر المبتدأ الثاني الثاني
 مبتدأ أول خبر (جملة اسمية)

\* والفعلية: مثل:

والجملة الواقعة خبرًا لابد أن تكون مشتملة على رابط يربطها بالمبتدأ، والا صارت جملة أجنبية لا يصح الإخبار بها.

وهذا الرابط أنواع:

(أ) أن يكون ضميرًا راجعًا إلى المبتدأ مطابقًا إيَّاه ، وهو أهم الروابط ، فالرابط في المثال الأول الهاء في المبتدأ الثاني (أساسه) عائد على المبتدأ الأول .(الشعر) .

والرابط في المثال الثاني هو الضمير المستتر تقديره: (هي) عائد على المبتدأ (السعادة)





\* العنب أقَّصةٌ بعصشرين قرشًا

↓
 ↓
 مبتدأ ثان خبر الثاني (شبه ↓
 حملة)

مبتداً أول خبر (جملة اسمية) تميير والضمير هنا محذوف، لأنه مفهوم والتقدير:

العنب أقة منه بعشرين قرشًا .

(ب) يمكن أن يكون الرابط بإعادة المبتدأ في جملة الخبر، لأسباب بلاغية كالتفخيم أو التهويل أو غيرهما مثل:

مبتدأ أول خبر (جملة اسمية)

(ج) وقد يكون الرابط وجود اسم إشارة إلى المبتدأ، مثل:

\* ولبـــاس التقــوى ذلــــــــك

↓
 مبتدأ ثان خبر الثاني
 خب (جملة اسميــــــة)

مبتــــدأ أول



# ف" ذلك " اسم إشارة إلى المبتدأ (لباس التقوى) (د) أن يكون في الجملة الواقعة خبرًا لفظ عام يشتمل على المبتدأ وغيره،

ومن ذلك ، قولك:

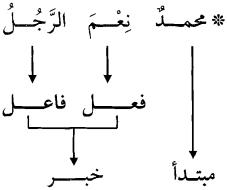

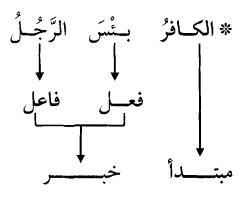

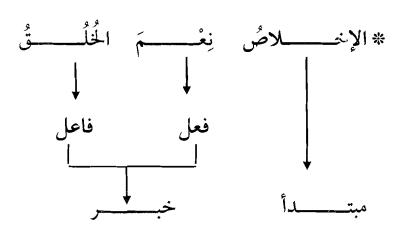



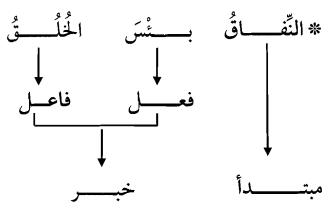

في هذه الأمثلة جاءت جمل الخبر: « نعم الرجل / بئس الرجل / نعم الخلق / بئس الخلق» مشتملة على عموم يدخل تحته المبتدأ؛ إذ إن الممدوح بد «نعم» وهو "الرجل" في المثال الأول مثلًا يشتمل على المبتدأ «محمد» وغيره ؛ لأن «محمد» واحد من جنس الرجال ...... وهكذا

\* إن كانت الجملة الواقعة خبرًا هي نفس المبتدأ في المعنى ، فإنها في هذه الحالة لا تحتاج إلى رابط يربطها بالمبتدأ

مثل:

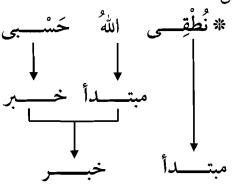

فالخبر (الله حسبي) لا يشتمل على ضمير يعود على المبتدأ (نطقي) برغم أن الخبر هنا جملة اسمية، و سبب الاستغناء عن الرابط هو أن قولنا (الله حسبي) هو نفس المبتدأ في المعنى .



### کر ملاحظة:

يجوز في الجملة الواقعة خبرًا أن تكون جملة إنشائية (أمرًا أو نهيًا أو استفهامًا......)

مثل:

ومثل:

\* عمررو پ

ومثل:

ما القارعـةُ ؟

لا

خـبر (اسـتفهام)

# (ج) الخبر شيه الجملة:

وشبه الجملة هي الجار والمجرور أو الظرف والمضاف إليه مثل:.

\*مستقبلك مسن صُنع يَسدِك لله الله الله الله علم الله عبر (شبه جملة)

رمس.

\* الجُنَّةُ تحت أقدام الأُمَّهَاتِ

ظرف مضاف

طرف مضاف

مبتدأ خبر(شبه جملة)

### ك ملاحظة:

يقول النحاة: إن شبه الجملة ليس هو الخبر، وإنها شبه الجملة يتعلق بمحذوف خبر أو بخبر محذوف (كون عام)

تأمل المثال الآتي:

● النجاة ... في الصدق.





النجاة: مبتدأ مرفوع بالضمة الظاهرة.

في: حرف جر.

الصدق: اسم مجرور بالكسرة الظاهرة.

وشبة الجملة متعلق بمحذوف خبر في محل رفع.

والتقدير: النجاة (تكون أو كائنة) في الصدق.

ومثل:

• العفو ... عند المقدرة.

العفو: مبتدأ مرفوع بالضمة الظاهرة.

عند: ظرف مكان منصوب بالفتحة الظاهرة .

المقدرة: مضاف إليه مجرور بالكسرة.

وشبة الجملة متعلق بخبر محذوف في محل رفع.

### تعدد الخبر:

يأتي الخبر واحدًا غالبًا، وقد يتعدد فيكون للمبتدأ أكثر من خبر؛ فإذا تعددت الأخبار أعربتها أخبارًا أيضًا، ومنها ما يصلح أن يكون صفة للخبر الأول، ومنها ما لا يصلح إلا أن يكون خبرًا، وكُلُّ ذلك متوقفٌ على معنى الجملة،

فتقول:



وأنت في هذا المثال لا تستطيع أن تُعرِبَ الخبرين : الثاني والثالث صفةً للخبر، لأنَّ المعنى لا يستقيم.

### حذف الخبر:

يحذف الخبر جوازًا أو وجوبًا.

\* فقد يحذف جوازًا إن دلَّ عليه دليل ، كأن يكون جوابًا عن سؤال ؛ مثل:

- مَنْ بطلُ حطينَ ؟
  - صلاح الدين.

صلاح الدين: مبتدأ لخبر محذوف جوازًا ، والتقدير :

\* صلاحُ الدينِ بطلُ حطينَ.







# \* وقد يُحذَفُ الخبرُ أيضًا جوازًا إن عُطِفَ على مبتدأ ذُكِرَ خبرُه ؟ مثل:

مبتدأ خبره محذوف جوازًا تقديره: قائم

والتقدير: زيد قائم وعمرو كذلك ، أي : قائم

ومن ذلكِ قوله تعالى:

مبتدأ

والتقدير: أكلها دائم وظلها كذلك ، أي : دائم. ومنه قوله تعالى:

 \* وَاللّهُ وَرَسُولُهُ اللّهِ الْحَقِّ الْنَيْرَضُوهُ

 \* وَاللّهُ وَرَسُولُهُ اللّهِ اللهِ اللّهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِي الللّهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ ا

أما «رسولُه» فهو مبتدأ خبرُه محذوفٌ ؛ تقديره: كذلك ، أي : ورسوله كذلك أحق أن يرضوه.

\* وقد يحذف جوازًا أيضًا بعد إذا الفجائية ، مثل:

\* دخلتُ البيتَ فإذا اللَّصُّ



اللِّصُّ: مبتدأ لخبر محذوف جوازاً تقديره «موجود» أما حذف الخبر وجوبًا ففي مواضع عديدة أهمها ما يأتي:

۱ - اذا كان المبتدأ بعد «لولا» وخبره كون عام ؛

مثل:

لولا العلم ما تقدمت البشرية.

لولا: حرف امتناع للوجود مبني على السكون لا محل له من الإعراب. العلم: مبتدأ مرفوع بالضمة الظاهرة.

والخبر محذوف وجوبًا ؟ تقديره: موجود ؟ أي:

❖ لولا العلم (موجود) ما تقدمت البشرية.

ومثاله أيضًا قول عمر بن الخطاب (رضى الله عنه):

❖ «لو لا عَلِيٌ لهلك عمر»

فالتقدير:

❖ لولا عَلِيٌّ (موجود) لهلك عمر.

أما إن دلَّ الخبر على كونٍ خاصٍّ كان ذكرُه واجبًا إن لم يدل عليه دليل

مثل:

💠 لولا اللاعبون ماهرون ما فاز الفريق .

**فاللاعبون**: مبتدأ

وماهرون: خبر ، والذي جعل ذكرَه واجبًا أن الخبرَ هنا يدلُّ على كَـوْنِ خاص أو وجود خاص ؛ إذ إن المعنى ليس :

(لولا اللاعبون موجودون ما فاز الفريق)

لأنه لا فريق بلا لاعبين ، وإنها المقصود هو وجودٌ خاصٌّ للاعبين وهو

المهارة.



ومثاله أيضًا قول النبي - صلى الله عليه وسلم - الأم المؤمنين عائشة - رضي الله عنها:

❖ «لولا قومُكِ حديثو عهد بكفر لأسسْتُ البيتَ على قواعدِ إبراهيمَ».

فامتناع التأسيس (وهو الجواب) ليس مترتبًا على مجرد وجود القوم، ولكن على حداثة عهدهم بالكفر، ولذلك ذكر الخبر وهو "حديثو عهد" إذن فعناصر التركيب الذي يُحْذَفُ فيه الخبرُ وجوبًا هكذا:

→ لولا+ مبتدأ + خبر محذوف وجوبًا لأنه كون عام + جملة الجواب.

٢ – إذا كان المبتدأ قد عطف عليه بواو تدل على المصاحبة

مثل:

كُلُّ جُنديٍّ وسلاحُه.

كل: مبتدأ مرفوع بالضمة الظاهرة.

والخبر محذوف وجوبًا ؛ تقديره : مقترنان ؛ أي:

کُلُّ جنديٍّ وسلاحُه (مقترنان).

٣- إذا كان المبتدأ اسما صريحًا في القسم

مثل:

لَعَمْرُ الله إنَّ المرءَ حيثُ يضعُ نفسَه.

لَعَمْرُ: مبتدأ خبره محذوف وجوبًا ، أي :

💠 لعمر الله قسمي.

إذا أغنت عن الخبر حال لا تصلح أن تكون خبرًا
 مثل:

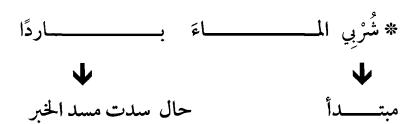

شُرْبِي: شُرْب: مبتدأ مرفوع بضمة مقدرة منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة المناسبة.

ياء المتكلم: ضمير متصل مبني على السكون في محل جر مضاف إليه.

الماء: مفعول به للمصدر (شرب) (العامل عمل فعله) منصوب بالفتحة.

باردًا: حال منصوبة سدت مسد الخبر.

# الترتيب بين المبتدأ والخبر :

# (أ) تأخير الخبر وجوبًا:

المفروض أن يتأخر الخبر عن المبتدأ ؛ لأنه الحكم الذي نحكم به على المبتدأ، ومع ذلك فقد يتقدم أو يتأخر ، لكنه يتأخر وجوبًا في كثير من الحالات من أهمها:

- ١ أن يكون المبتدأ من الأسهاء التي لها الصدارة في الكلام،
  - كأسماء الاستفهام،

مثل:



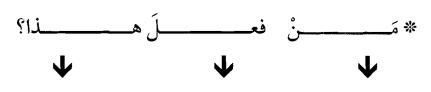

خب\_\_\_\_\_خ

وكأسهاء الشرط،

مبتدأ

مثل:

\*مَـــنْ يــــــنْ يــــنجحْ

• مَـــن بُححْ

• متدأ خــــ

• وما التعجبية ،

مثل:

• وكم الخبرية ،

مثل:

أما كم الاستفهامية فداخلة في أسماء الاستفهام التي لها الصدارة.



### ملاحظة:

المبتدأ هنا له الصدارة بنفسه، لكن قد يكون له الصدارة بغيره وهو أن يُضَافَ إلى ما له الصدارة ،

كقولك:

\* غُلَامُ مَنْ فَعَلَ هَذَا؟

٢- إذا كان الخبر محصورًا فيه بإلا أو إنها ،

مثل:

### كاملاحظة:

المحصورفيه بـ «ما » و «إلا» هو ما بعد «إلا» ، والمحصور فيه بعد «إنما» هو المتأخر.



٣- إذا كان المبتدأ مقترنًا بلام الابتداء،

مثل:

٤ - أن يكون خبرًا عن ضمير الشأن،

مثل:

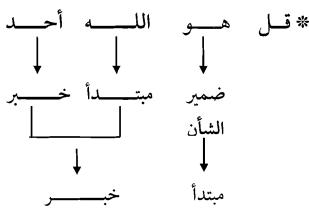

أن يكون المبتدأ والخبر متساويان في رتبة التذكير والتأنيث ،
 مثل:

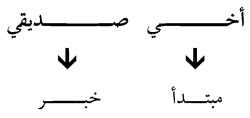

فالاسم الأول مضاف إلى ضمير ، والثاني مضاف إلى ضمير ، فهما متساويان من حيث التعريف ، فإن كنت تقصد بها أن تحكم على أخيك بأنه صديقك وجب أن يكون الأخ مبتدأ والصديق خبره .





أما إن كنت تريد أن تحكم على صديقك بأنه أخوك ؟ قلت:

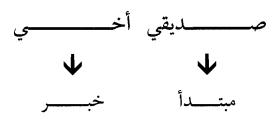

٦- أن يكون الخبر جملة فعلية فاعلها ضمير مستتر يعود على المبتدأ مثل:

ففي الفعل يلعب ضمير مستتر يعود على المبتدأ «زيد» ، ولهذا وجب تأخير الخبر، لأنك لو قدمت الخبر؛ وقلت: (يلعب زيد) لصارت بذلك جملة فعلية.

فإن صار الفاعل اسما ظاهرا جاز تقديم الخبر على المبتدإ: تقول:

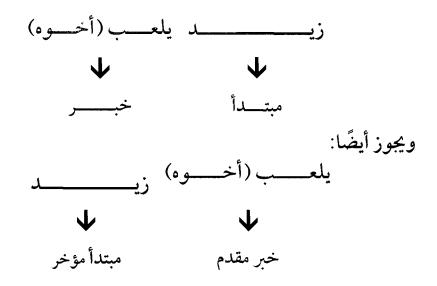





٧- إذا كان المبتدأ مُشَّبَّهًا باسم الشرط،

مثل:

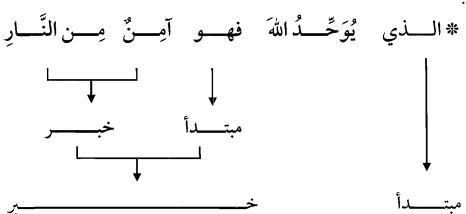

فالمبتدأ هنا «الذي» اسم موصول شبيه باسم الشرط، فكأن المعنى: (مَنْ يوحد الله فهو آمن من النار)

ودليل مشابهه المبتدأ للشرط دخول الفاء على الخبر كما تـدخل عـلى جواب الشرط. فإنْ تَقَدَّمَ الخبرُ وَجَبَ حَذْفُ الفَاءِ

٨- إذا كان الخبر طلبيًا،

مثل:

9 - إذا كان الخبر مقترنًا بالباء الزائدة ، مثل:

ما أنا بقارئ **ل ل** متدأ خير



١٠ - الخبر المفصول بضمير فصل، مثل \* الله هو الكريم

مبتـــدأ

(ب) تقديم الخبر وجوبًا:

وذلك في مواضع أهمها:

١- أن يكون الخبر مستحقًا للصدارة ، كأسهاء الاستفهام ،

مثل:

أين المَهَ رُهُ؟ مَتَـــى نَصْرُ الله؟ مبتدأ خبر مبتدأ

٢- أن يكون المبتدأ نكرة محضة ، وفي هذه الحالة لابد أن يكون الخبر جملة أو شبه جملة، مثل:

\* في الصـــدَق نجـــــاةٌ \*عنــــدك لا لا لا مبتـــدأ

\* نَفَعَكَ إِخْلَاصُه صديقٌ





٣- أن يكون المبتدأ مشتملًا على ضمير يعود إلى الخبر ،
 مثل:

\* في الجامعـــــة طلاب.ــــا • بــــر مبتــدأ

3 - أن يكون الخبر محصورًا في المبتدأ ؛
 مثل:

\* ما ناجحٌ إلا المُحِلِدُ إِنَّمَا فِي البيت عَلَىٰ الْخِلِدُ إِنَّمَا فِي البيت عَلَىٰ اللهِ اللهِلْمِلْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِلمُ المُلْمُ اللهِ اللهِ اللهِ ا



# تدريبات

س١: المبتدأ نوعان . وضح بالمثال. س١: حدد المبتدأ فيما يأتى ثم أعربه.

١- لا اله إلا الله خير ما يقول المؤمن.

٢- وأن تصوموا خير لكم.

٣- هل من خالق غير الله.

٤ – رُبَّ أخ لك لم تلده أمُّك.

٥- أحب ألقراءة لا سيَّما القصص.

س٣: مَثَّل ١٤ يأتي في جملة مفيدة.

١ - مبتدأ لا يحتاج إلي خبر.

٧- مبتدأ خبره جملة اسمية.

٣- مبتدأ خبره ظرف.

٤ - مبتدأ له أخبار متعددة.

مبتدأ مؤخر وجوبًا عن خبره.

س٤: متى يتقدم الخبر وجوبًا على مبتدئه؟

سه: متى يسوغ الابتداء بالنكرة؟

س٦: بَيِّن الرابط في الخبر في النماذج الأتية:

١) قَالَ تَعَالَىٰ:

• ﴿ وَالَّذِينَ كَفَرُوا بَعْضُهُمْ أَوْلِيكَاهُ بَعْضٍ ﴾ [النصال : ٢٣]

٢) قَالَ تَعَالَىٰ:

﴿ وَٱلَّذِينَ كَفُرُواْ أَعْمَلُهُمْ كَسُرَابٍ بِقِيعَةٍ ﴾ [النقط: ٣٩]





# ٣) قَالَ تَعَالَا:

- ﴿ وَاللَّهُ يَهْدِى مَن يَشَاهُ إِلَى صِرَطِ مُسْتَقِيمٍ ( ) ﴿ النَّهُ : ١٤٦]
  - ٤) قَالَ تَعَالَىٰ:
- ﴿ اللَّذِينَ يُحْشَرُونَ عَلَى وُجُوهِ فِي إِلَى جَهَنَّمَ أُولَتُهِكَ شَكَّرٌ مَّكَانَا
   وَأَضَكُ سَبِيلًا ﴿ اللَّهِ ﴾ [اللَّهَات : ٣٤]
  - ٥) قَالَ تَعَالَىٰ:
- - ٦) السمن منوان بدرهم.
    - ٧) الثوب متران بدينار.

# س ٧: بين السبب في استغناء الخبر عن الرابط في النماذج الآتية:

- ١ قَالَ تَعَالَىٰ: ﴿ قُلْ هُو اللَّهُ أَحَدُ اللَّهُ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللهُ
  - ٢ قولى لا اله إلا الله.
  - اعتقادنا الله واحد ومحمد رسوله.

# س٨: استخرج ما يأتي المبتدأ والخبر وأعربهما:

- قَالَ تَعَالَىٰ:
- ﴿ وَعَلَىٰ أَبْعَنْدِهِمْ غِشَنَوْ أَوْ لَهُمْ عَذَابُ عَظِيمٌ ﴿ ﴿ ﴾ [الله : ٧]
  - قَالَ تَعَالَىٰ:
- ﴿ وَلَلْأَخِرَةُ أَكْبَرُ دَرَجَتِ وَأَكْبَرُ تَفْضِيلًا ١٠ ﴾ [الله ٢١: ١١]
  - قَالَ تَعَالَىٰ:
  - ﴿ كُلُّ نَفْسِ ذَابِقَةُ ٱلْمُرْتِ ﴾ [النِّنان : ١٨٥]



- قَالَ تَعَالَىٰ:
- ﴿ وَمَا مِنْ إِلَا إِلَّا أَلَهُ ٱلْوَحِدُ أَلْفَهَارُ ﴿ اللَّهُ \* [ 30 : 10 ]
  - قَالَ تَعَالَىٰ:
  - ﴿ وَقَالُوا مَعْنُونٌ وَازْدُجِرَ اللَّهِ ﴾ [النبخ : ٩]
    - قَالَ تَعَالَىٰ:
- ﴿ ذَلِكَ عَلِمُ ٱلْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ ٱلْعَزِيزُ ٱلرَّحِيمُ اللَّهِ ﴿ السَّهَ :١]
  - قَالَ تَعَالَىٰ:
  - ﴿ وَكَأَيِن مِن نَبِي قَنتَلَ مَعَ ثُورِ بِيتُونَ كَثِيرٌ ﴾ [النبيه: ١٤٦]
    - قَالَ تَعَالَىٰ:
- ﴿ وَمَاۤأَصَنَبَكُم مِّن مُّصِيبَ وَفِيما كَسَبَتَ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُوا عَن كَثِيرٍ ﴾
  - قَالَ تَعَالَىٰ:
  - ﴿ وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَكَذَّبُواْ بِعَايِنَتِنَا أَوْلَتِهِكَ أَضْعَبُ ٱلنَّارِ ﴿ ﴾ [الله : ٣٩]
    - قَالَ تَعَالَىٰ:
    - ﴿ هُلُ مِنْ خَالِقٍ غَيْرُ ٱللَّهِ ﴾ [كل: ٣]

# س٨: بين الشاهد في الأبيات الآتية:

خَلِيليَّ ما وافٍ بعهدي أنتها

إذا لم تكونا لي على مَنْ أُقَاطِعُ أَقَاطِعُ أَقَاطِعُ أَقَاطِعُ أَقَاطِعُ أَقَاطِعُ اللهِ أَقَاطِنٌ قومُ سَلْمَى أم نَوَوْا

إِنْ يظعنوا فعجيبٌ عيشُ من قطنا

نحسن بها عندنا وأنست بها

عندك راض والرأيُ مُختلِفُ





# النواسخ

النسخ هو التغيير والمحو والإزالة والإبطال، قَالَ تَعَالَا:

# ﴿ هُ مَا نَسَخَ مِنْ مَا يَةٍ أَوْ ثُنسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْهَا أَوْمِثْ لِهَمَا أَ

[11-7:誕刊]

و قَالَ تَعَالَىٰ:

# • ﴿ فَيَنْسَخُ ٱللَّهُ مَا يُلْقِى ٱلشَّيْطُ نُ ثُمَّ يُحَكِمُ ٱللَّهُ عَالِمَتِهِ \*

[oY: 5型]

أي: يثبتها.

والنواسخ كلمات تدخل على الجملة الاسمية فتنسخ حكمها ، أي : تغيره بحكم آخر.

والمهم أن الجملة التي تدخل عليها هذه النواسخ هي جملة اسمية حتى وإن كان الناسخ فعلًا.

وأخوات كان هي:

أصبح - أضحى - ظل - أمسى - بات - صار - ليس - زال - برح - انفك - فتيء - دام
 أل ما ذار فا فالمنات المنال المنال

وكلُّ منها فعل ناسخ ناقص، فها معنى ذلك؟

نقول: ناسخٌ ، لأنها تدخل على الجملة الاسمية فتغير حكمها بحكم آخر ؛ إذ تَرفع المبتدأ ويُسمَى اسمَها، وتَنصبُ الخبرَ ويُسمَى خبرَها.

وناقص ؛ لأنها تدلُّ على زمانٍ فقط ؛ أي : إنها لا تدلُّ على حدث ، ومِنْ

ثَّمَ لا يحتاج إلى فاعل ، هذا على عكس الأفعال التامة ، لأن الأفعال التامة تدل على شيئين متلازمين: حَدَثٍ و زَمَن .

فحين تقول:

### • كَتَبَ

فإنه يدلَّ على حدث وهو الكتابة ، وتدل على زمن وهو المضي. وحين تقول:

# • بَكْتُكُ

تدل على حدث وهو الكتابة ، وعلى زمن وهو الحاضر أو المضارع هكذا

وبها أنها تدل على حدث فلابد أن يكون لهذا الحدث فاعل، فتقول:

أما الأفعال الناقصة فإنها لا تدل على أحداث بل تدل على زمن مجرد من الحدث،

فتقول مثلًا:

# • كان محمدٌ يكتبُ.

ولما كانت خالية من الحدث فهي لا تحتاج إلى فاعل، فإن (محمدٌ) هنا : اسم كان ، وليس فاعلًا لها

و(كان) رأس هذا الباب وعنوانه ؛ لأنها أكثر أخواتها استعمالًا ، كما أن لها أحوالًا كثيرة تخصها، منها :





(أ) قد تستعمل فعلًا تامًا إن دلت على حدث يقتضي فاعلًا،

فتقول:

# \* العظيم عظيم حيث كان

أى: حيث وُجد.

ف «كان» في هذا المثال فعل تام بمعنى «وُجِد» لذا فإنه يحتاج إلى فاعل. وفاعله ضمير مستتر جوازًا تقديره: هو .

وهي تفيد اتصاف المخبر عنه (الاسم) بالخبر في الماضي،

إما مع الدوام والاستمرار،

كقوله تعالى:

# النساء: ٩٦].

وذلك لأن الله لم يرل غفورًا رحيهًا مطلقًا في الماضي والحال والاستقبال؛ ف «كان» فيه ليست للماضي فقط ، بل للاستمرار؛ لأن الفعل إذا أضيف إلى الله على تجرد عن الزمان ، وصار معناه الدوام.

ومثال ما يدل على الماضي مع الانقطاع ، قولك:

کان الشیخ شابًا.

فشبوبية الشيخ ، أي : الرجل الكبير في السن، قد انقطعت بشيخوخته ، فلذا كانت «كان» فيه للانقطاع.

ومنه قوله تعالى:

\* ﴿ وَإِن كَانَ دُوعُسَرَةٍ فَنَظِرَةً إِلَى مَيْسَرَةً ﴾ [البقرة: ٢٨٠] أي: إن وجد ذو عسرة ، ولذلك فهي فعل تام فاعله «ذو» ومنه:



٠٠ ما شاء الله كان، وما لم يشأ لم يكن

ف «كان» هنا بمعنى :حدث ، و(يكن) بمعنى: يحدث

كان: فعل ماض مبني على الفتح.

وفاعله: ضمير مستتر جوازًا تقديره: هو

يكن: فعل مضارع مجزوم بالسكون.

وفاعله: ضمير مستتر جوازًا تقديره: هو.

(ب) وحين تكون ناقصة - وهو الأغلب - فإنها تعمل، إن كانت فعلًا ماضيًا أو مضارعًا أو أمرًا أو مصدرًا أو اسمًا.

ماضيًا ، مثل:

يعجبني أن يكون المومن مخلطًا للسلم الخليب الاسلم الخليب

أمرًا ، مثل:

کـــن حــذرًا **ل ل**الناسخ الخبر





الاسم ضمير مستتر وجوبًا تقديره: أنت.

مصدرًا، مثل:

أحبه لكونه شجاعًا.

اللام: حرف جر مبني على السكون لا محل له من الإعراب.

كون: اسم مجرور باللام وعلامة جره الكسرة الظاهرة.

الهاء: ضمير مبنى على الكسر في محل جر مضاف إليه،

(وهذا الضمير هو- في الأصل- اسم كان)

شجاعًا: خبر «كونه» منصوب بالفتحة الظاهرة.

واسمًا ، مثل:

زید کائن اُخاك

زيدٌ: مبتدأ مرفوع بالضمة الظاهرة.

كائنٌ: خبر مرفوع بالضمة الظاهرة. وفيه ضمير مستترجوازًا تقديره: هو عائد على المبتدأ في محل رفع اسم كائن

أخاك: خبر «كائن» منصوب بالألف ؛ لأنه اسم من الأسماء الستة.

والكاف: ضمير متصل مبني على الفتح في محل جر مضاف إليه.

(ج) تستعمل «كان» زائدة،

وبخاصة في باب التعجب ، فلا يكون لها عمل، ولا تستعمل زائدة إلا في صيغة الماضي ، مثل:

مـــا كــان أطيـب خلقـه!

 $oldsymbol{\downarrow}$   $oldsymbol{\downarrow}$   $oldsymbol{\downarrow}$ 

مبتدأ زائــــدة خبر





(هـ) يجوز حذف نون «كان» :

بشرط أن تكون فعلًا مضارعًا مجزومًا بالسكون، وليس بعدها ساكن أو ضمير متصل ، مثل:

قَالَ تَعَالَىٰ:

# \* ﴿ وَلَمْ أَكْ بَغِيًّا أَنَّ ﴾ [عَنَا اللهُ ﴿ وَلَمْ أَكْ بَغِيًّا اللهُ ﴾ [عنا ١٠٠]

لم: حرف نفي وجزم وقلب.

أك : فعل مضارع مجزوم بـ«لم» وعلامة جزمه السكون على النون

المحذوفة ، واسمه : ضمير مستتر وجوبًا ؛ تقديره: أنا

بغيًا: خبر أكن منصوب الفتحة الظاهرة.

ومن قوله:

# \* ﴿ وَإِن نَكُ حَسَنَةً يُضَاعِفُهَا ﴾ [السَّا: ١٤]

(و) قد يجرى الحذف على جملتها:

الأصل في استعمال كان أن تكون موجودة مع اسمها وخبرها ، ولكن قد يجري الحذف على جملتها، فتُحذف «كان» وحدها ، أو تُحذف «كان» مع اسمها ويَبقى خبرُها، أو تُحذَف مع خبرها ويَبقى اسمُها ، ولكنها استعمالات نادرة ، أكتفي هنا بأشهرها ؛ وهي حذف كان مع اسمِها ويبقى خبرُها .

مثل قوله -صلى الله عليه وسلم -:

التمس ولو خاتـــ من حديد.

خاتمًا: خبر كان المحذوفة مع اسمها منصوب بالفتحة الظاهرة.

والتقدير:

التمس ولو كان المُلْتَمَسُ خاتمًا من حديد.



المجلد الأول

ومثل:

المَوْءُ مَجْزِيٌ بِعَمَلِه إِنْ خيرًا فَخَيْرٌ وإِنْ شرًا فَشَرٌّ.

خيرًا: خبر لكان المحذوفة مع اسمها ، منصوب بالفتحة الظاهرة. والتقدير:

إن كان عملُه خيرًا فجزاؤه خيرٌ.

شرًا: خبر لكان المحذوفة مع اسمها ، منصوب بالفتحة الظاهرة. و التقدير:

وإن كان عملُه شرًا فجزاؤه شرٌ.

(ز) قد تُستعمَل «كان» بمعنى «صار»: ومنه قوله تعالى:

﴿ وَفُيْحَتِ ٱلسَّمَاةُ مُكَانَتُ أَبُوابًا ﴿ وَسُيِّرَتِ ٱلْجِبَالُ فَكَانَتْ سَرَابًا ﴿ ﴾

[النَّمُونِ : ١٩ - ٢٠]

ف(كانت) هنا بمعنى صارت.

أصبح: وتفيد التوقيت بالصباح،

مثل:

• أصبحت الشمس مشرقة

أصبحت: فعل ماض ناقص ناسخ مبني على الفتح ؛ لاتصاله بتاء التأنيث.

التاء: حرف يدل على التأنيث مبني على السكون لا محل له من الإعراب.

الشمس: اسم «أصبح» مرفوع بالضمة الظاهرة.

مشرقة : خبر «أصبح» منصوب بالفتحة الظاهرة.

\*وقد تأتي «أصبح» بمعنى «صار» ، ومن قوله تعالى:





### \* ﴿ وَأَصْبَحَ فَوَادُ أُمِّرِ مُوسَى فَلْرِغًا ﴾ [القصص: ١٠]

«أصبح» هنا بمعنى: صار.

- وتستعمل «أصبح» فعلًا تامًا يفيد معنى الدخول في وقت الصباح، وحينئذ يحتاج إلى فاعل ، مثل:

ظل زید ساهرًا حتی أصبح.

أصبح: فعل ماض تام مبنى على الفتح.

والفاعل: ضمير مستتر جوازًا ؟ تقديره: هو.

ومنه قوله تعالى:

\* ﴿ فَسُبْحَننَ ٱللَّهِ حِينَ تُمْسُونَ وَحِينَ تُصِّبِحُونَ ﴿ اللَّهِ ١٧]

أضحى: وهي التوقيت بالضحى ، مثل:

أضحى النسيم عليلًا

 $\downarrow$   $\downarrow$   $\downarrow$ 

الناسخ الاسم الخبر

- وقد تستعمل تامة ، مثل:
- ظلَّ زیدٌ نائمًا حتی أضحی.

أضحى: فعل ماض تام مبني على فتح مقدر منع من ظهوره التعذر. الفاعل: ضمير مستتر جوازًا ؛ تقديره: هو .

ظل: وهي للتوقيت بالنهار ، مثل:

• ظلُّ النبيُّ وفيًا بالعهد.







\* وقد تأتي «ظل» بمعنى «صار» ، كقوله تعالى:

• ﴿ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِٱلْأَنْقَ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُو كَظِيمٌ ۗ ﴾ [الحَلَّ : ٥٠]

أي : صار وجهه مسودًا.

أمسى : وهي للتوقيت بالمساء ، مثل:

أمست الطيورُ عائدةً إلى عشاشها

 $oldsymbol{\downarrow}$   $oldsymbol{\downarrow}$   $oldsymbol{\downarrow}$ 

لناسخ اسمه خبره

- وقد تأتي تامة ، مثل قولك:
- ظل زيد يعمل حتى أمسى.

أمسى: فعل تام مبني على فتح مقدر منع من ظهوره التعذر،

والفاعل: ضمير مستتر جوازًا؛ تقديره: هـو.

ومنه قوله تعالى:

نَّهُ ﴿ فَسُبَحَنَ ٱللَّهِ حِينَ تُمَسُونَ وَحِينَ تُصِيحُونَ ﴿ النَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّهُ الخمسة، مضارع مرفوع بثبوت النون، لأنه من الأمثلة الخمسة، وواو الجماعة: ضمير متصل مبني في محل رفع فاعل.



بات : وهي للتوقيت بالليل ، مثل:

• وتستعمل تامة، مثل:

صار: وتفيد معنى التحول، مثل:

• صار الدقيقُ خبرًا.

وهناك أفعال أخرى تفيد معنى «صار» وتعمل عملها.

أشهرها:

• آض، مثل:

عاد، مثل:







رجع ، مثل:

رجـــع الضَّال مهتديــاً

استحال ، مثل:

استحالت النَّــارُ رمـــاداً الناسخ

 ارتـد، مثل:
 ارتـــــــــد الـــــريش صــــحيحًا الناسخ

تَحَوَّلَ ، مثل:

تحــول القمے خبـزًا

الناسخ

غدا، مثل:



ليس: وهو فعل جامد يفيد معنى النفي ، مثل:

## ليــــس القمــر الآن ســرًا خفياً ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل الآن ســرًا خفياً

خىرە

زال: هناك أكثر من فعل بهذا اللفظ:

الناسخ اسمه

(١) «زال» التي مضارعها «يَزَالُ» وهي ليس لها مصدر مستعمل.

(٢) «زال» التي مضارعها «يَزِيلُ» ومصدرها «زيل» والأمر منها «زل» ومعناها: مَيَّزَ وفَصَلَ ، تقول:

• زالَ التاجرُ بضاعتَه زَيلًا

أي: ميزها، وفصلها من غيرها. وتقول:

• زلْ ضأنك عن مَعزِك

أي: افصلها.

(٣) «زال » التي مضارعها «يَزُولُ » ومصدرها «الـزَّوال » معناها: هلك وفنى ، مثل:

زال سلطان الظالمين زَوَالًا.

\* وقد يكون معناها: « انتقل » مثل

قوله تعالى:

• (إِنَّ اللَّهَ يُمْسِكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ أَنْ تَزُولًا وَلَئِنْ زَالَتَا....) [فاطر : 1: ] أَى: انتقلتا ، ومثل قولك:

• زالَ الْحَجَرُ

أي: انتقل.





والأول من الثلاثة هو الفعل الناقص ، وهو يدل على النفي بذاته ، ولكنه لا يعمل عمل «كان» إلا إذا سبقه نفي ، ونفي النفي إثبات ، فيدل على معنى الاستمرار، مثل:

### مازال السلامُ أملًا محببًا.

ما زال: فعل ماض ناقص مبنى على الفتح.

السلام: اسم ما زال مرفوع بالضمة الظاهرة.

أملًا: خبر ما زال منصوب بالفتحة الظاهرة.

محببًا: نعت منصوب بالفتحة الظاهرة.

انْفَكَّ : وتستعمل أيضًا مسبوقة بنفي ، وتدل على الاستمرار ، مثل:

ماانفكَّــت الجهوَّدُ في ذلـــك دائبـــــةً



خبــــره

الناسخ اسمــه

فَتِئَ : تستعمل مسبوقة بنفي وتدل على الاستمرار، مثل:

ما فَتِيعَ الاستعارُ مناهضًا للسلام



الناسخ اسمه خبره

برح: تستعمل مسبوقة بنفي وتفيد الاستمرار أيضًا ، مثل:

مابَرِحَ المؤمنُ يلذكرربه



الناسخ اسمه خبره





دام: وتعمل بشرط أن يسبقها «ما» المصدرية الظرفية:

ومعنى كونها مصدرية أنه يصح أن ينسبك منها ومن الفعل «دام» مصدر: (دوام)

ومعنى كونها ظرفية هو دلالتها على مدة معينة ،

مثل قوله تعالى على السان سيدنا عيسى:

### ﴿ وَأُوْصَنِي بِٱلصَّلَوْةِ وَٱلزَّكَوْةِ مَا دُمْتُ حَيًّا ﴿ آ ﴾ [ ١٣]

ما دمتُ: ما دام: فعل ماض ناقص مبني على السكون ؛ لاتصاله بتاء الفاعل.

التاء: ضمير متصل مبني في محل رفع اسم ما دام.

حيًا : خبر ما دام منصوب بالفتحة الظاهرة.

وتقدير الكلام:

(وأوصاني بالصلاة والزكاة مدة دوامي حيًا).

فإن سبقتها «ما» النافية كانت تامة ، وحينئذ ترفع فأعلًا مثل:

### • ما دام شيءٌ.

أي: م**ا بق**ى.

ما : حرف نفي مبني على السكون لا محل له من الإعراب.

دام: فعل ماض تام مبني على الفتح.

شيء: فاعل مرفوع بالضمة الظاهرة.





### أنواع خبر «كان» وأخواتها:

وكما كان الخبر في باب المبتدأ والخبر مفردًا وجملة (اسمية أو فعلية) وشبه جملة (جارًا ومجرورًا أو ظرفًا ومضافًا) فكذلك الخبر مع «كان» وأخواتها .

تأمل النهاذج الآتية:

\* المفرد:

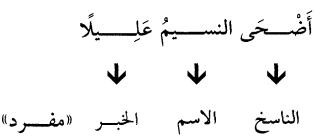

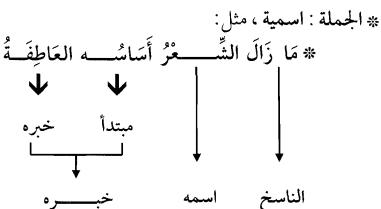

فعلية ، مثل:

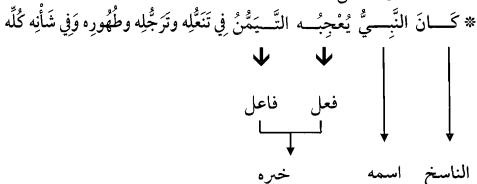



\* شبه الجملة:

الجار والمجرور، مثل:

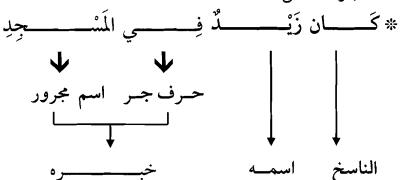

الظرف والمضاف:

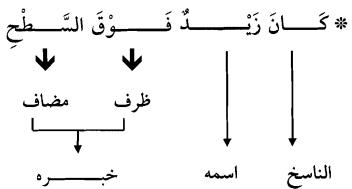

الترتيب بين كان وأخواتها وبين معموليها:

ذكرنا في المبتدأ والخبر مواضع التقديم والتأخير، ومعمولا "كان" هما المبتدأ والخبر، والأصل في ترتيبهما أن يكونا بعد الفعل الناسخ، وأن يكون الاسم مقدمًا على الخبر.

لكنَّ هناك أحوالًا أخرى نذكرها على النحو التالي:

١ - الاسم لا يتقدم على الناسخ مطلقًا.

٢- إن كان الخبر جملة فهي واجبة التأخير - على الأرجح - على الناسخ



### واسمه، نقول:

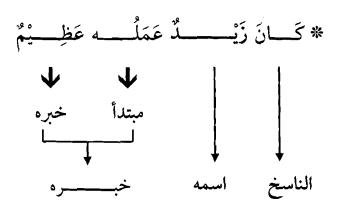

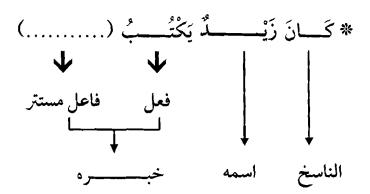

٣- إن كان الخبر مفردًا أو شبه جملة فله الحالات الآتية:
 أ- يجب تأخيره عن الناسخ واسمه إن كان الاسم محصورًا فيه

النحو الميسر

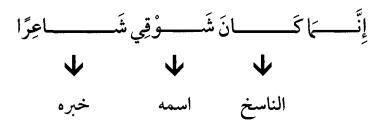

مَاكَانُ شَوْقِي إِلَّا شَاعِرًا وَاللَّهُ الْعَرَا الناسخ اسمه خبره

ب- يجب تقديمه على الاسم إن كان في الاسم ضمير يعود على الخبر؛

كَــانَ فِي البَيْتِ صَـاحِبُه الناسخ خبره مقدم اسمه مؤخر

ج- يجب تقديمه على الناسخ نفسه إن كان هذا الخبر يستحق الصدارة مثل:

أسماء الاستفهام ، تقول:

أَيْــنَ كَـان زَيْــنَ ؟ مَتَــــى كَـــانَ السَّــفُرُ؟  $\Psi$ الخبر الناسخ الاسم الناسخ الاسم





أين: اسم استفهام مبني على الفتح في محل نصب ظرف مكان، وشبه الجملة متعلق بمحذوف خبر كان في محل نصب.

كان: فعل ماض ناقص مبني على الفتح.

زيد: اسم كان مرفوع بالضمة الظاهرة.

د- يجوز التقديم والتأخير والتوسط في غير ما سبق،

فتقول:

- كان زيد قائما
- کان قائما زیـدٌ
- قائمًا كان زيـــدٌ
- کان زیـدٌ فی البیت
- كان في البيت زيـدٌ

### • زيادة حرف الجر «الباء» في الخبر:

كان وأخواتها - فيها عدا الأفعال التي يُشترَطُ أن يَسبقَها نفيٌ أو شبهه ؟ مثل مازال - قد يسبقها نفي ، فيكثر حينئذ دخول الباء الزائدة على الخبر؟ فتقول:

ماكان زيد بهمل لسيطي مسيطر للبيمهمل لسيطي مسيطر للبيمهمل للبيمهمل للبيمهمل للبيم بهمل للبيم بهمسيطر الناسخ الاسم الخبر الناسخ الاسم الخبر الناسخ الاسم الخبر

لست: ليس: فعل ماض ناقص مبني على السكون لاتصاله بضمير رفع متحرك.





التاء: ضمير متصل مبني على الفتح في محل رفع اسم ليس.

عليهم: جار ومجرور متعلق بمسيطر.

بمسيطر: الباء: حرف جر زائد.

مسيطر: خبر ليس منصوب بالفتحة المقدرة منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة حرف الجر الزائد.





### تدريبات

س ا ما معني قول النحاة : إن ( كان ) وأخواتِها أفعالٌ ناقصةٌ ناسخةٌ ؟

س٢ متى تكون ( كان ) تامة ؟ مَثَّل ١١ تقول .

س۳ متی څذف نون ( کان ) ؟

س؛ متى څذف ( كان )مع اسمها؟

سه ما أنواع خبر ( كان ) وأخواتها ؟ مَثِّلُ لمَا تقول .

س٦ أعرب ( كان ) وأخواتها فيما يأتي :-

قال تعالى:

- ﴿ وَلَوْ يَكُ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ١٢٠ ﴾ [الحَلَّ : ١٢٠]

قال تعالى:

- ﴿ أَلِيْسَ اللَّهُ بِعَزِيزٍ ذِي أَنِفَامٍ اللَّهِ ١٣٧ : ٣٧]

قال تعالى:

- ﴿ أَلَمْ تَكُنْ مَا يَعِي تُنْلَ عَلَيْكُرْ فَكُمْتُم بِهَا ثُكَذِّبُوكَ ﴿ ﴿ ﴾ [النَّنْكَ : ١٠٥] قال تعالى:

- ﴿ وَأَخَذَا لَّذِينَ ظَلَمُوا ٱلصَّيْحَةُ فَأَصْبَحُواْ فِي دِينِهِمْ جَنِثِمِينَ ﴿ ﴾ [ ﴿ ا

[77

قال تعالى:

- ﴿ وَكَاكَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ ﴾ [النَّف : ٤٧]

مَا شَاءَ اللهُ كَانَ ، وَمَا لَمْ يَشَأْ لَمْ يَكُنْ.

- «لَا تَرْجِعُوا بَعْدِي كُفَّارًا يَضْرِبُ بَعْضُكُمْ رِقَابَ بَعْضٍ»





### الحروف العاملة عمل ( ليس )

عرفنا أن «ليس» فعل ماض ناقص يفيد النفي ، ويدخل على الجملة الاسمية فيرفع المبتدأ ويُسمَى اسمَه ويَنصب الخبرَ ويُسمَى خبرَه.

وقد عرفَتِ العربية أربعة حروف تفيد معنى النفي أيضًا وتعمل عمل «ليس» فترفع المبتدأ وتنصب الخبر، وهذه الحروف هي:

### ♦ ما - لا - لات -إنْ

### (١) ما:

وهي تعمل عمل «ليس» في لهجة الحجازيين ، ولـذلك تسـمي «مـا» الحجازية وهي عندهم تعمل هذا العمل بأربعة شـروط:

أحدها: أن يكون اسمها مقدمًا وخبرها مؤخرًا.

والثاني: ألا يقترن الاسم بـ «إنْ» الزائدة.

والثالث: ألا يقترن الاسم بـ «إلا».

والرابع: ألا يليَها معمول الخبر وليس ظرفًا ولا جارًا ومجرورًا.

فإذا استوفت هذه الشروط الأربعة عملت عمل ليس.

ومن ذلك قول القرآن:

مــــا هــــذا بشـــرًا  $m{\psi}$  الناسخ اسمه خبره

ما : حرف نفي ناسخ مبني على السكون لا محل له من الإعراب.





وقول القرآن:

مَـــا هُــنَّ أمهاتِهم لا لا لا لا الناسخ اسمه خبره

ما: حرف نفي ناسخ مبني على السكون لا محل له من الإعراب هُنَّ : ضمير منفصل مبني على الفتح في محل رفع اسم «ما». أمهاتهم: خبر «ما» منصوب بالكسرة ؛ لأنه جمع مؤنث سالم . وهم: ضمير مبني في محل جر مضاف إليه.

وقول القرآن: فَمَـــا مِنْكُمْ مِنْ أَحَــد عَنْـهُ حَاجِزين لا الناسخ اســمه خبره

أحد: اسم «ما» مرفوع بضمة مقدرة منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة حرف الجر الزائد.

حاجزين: خبر «ما» منصوب بالياء ، لأنه جمع مذكر سالم. وفد «ما» في النهاذج السابقة عاملة عمل "ليس" لتوافر الشروط الواجبة في عملها.



أما إن فقدت شرطًا من هذه الشروط فإنها تُهمَلُ ويُلغَى عملُها و ذلك في الحالات الآتية:

أولًا: أن يتقدم خبرها ويتأخر اسمها:

فإن قلت:

مـا قائماً زيـدٌ - لم يصــح لا لا لا لا الناسخ خبره اسمه

والصواب أن تقول:

ما قائمٌ زیددٌ لا لا لا

مهملة خبر مبتد

ما: حرف نفي مهمل مبني على السكون لا محل له من الإعراب قائمٌ: خبر مقدم مرفوع بالضمة الظاهرة

زيـدُّ: مبتدأ مؤخر مرفوع بالضمة الظاهرة

ثانيًا: أن تقع بعدها « إنْ » الزائدة:

فإن قلت:

مسا إن زيد ٌ قائماً - لم يصح لا لل لل لل الله الله خبره الناسخ زائدة اسمه خبره

والصواب أن تقول:



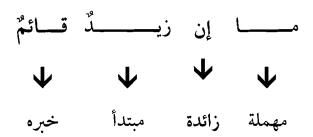

### ثالثًا: أن يقترن خبرها بـ « إلا »:

وذلك لأنها تنقض النفي المستفاد منها ، وتجعل معنى الجملة إثباتًا. فإن قلت:

الناسخ اسمه خبره والصواب أن تقول:



### رابعًا: أن يتقدم معمول خبرها على اسمها:

فإن قلت:

لأن «كتابًا» مفعول به لـ «قارئًا» الذي هو خبر «ما» ، أي إنه معمول الخبر وقد تقدم على اسمها «زيد» ؛ فلا يجوز .

والصواب أن تقول:

فإن أردتَ تقديمَ معمولِ الخبر في المثال السابق أهملتَ عملَ « ما » ورفعتَ المبتدأ والخبرَ ، فتقول:

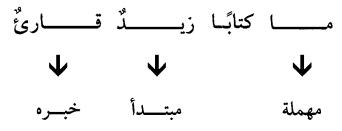

كتابًا: مفعول به لاسم الفاعل « قارئ » العامل عمل فعله .

ف « قارئ كتابًا » بمعنى: يقرأ كتابًا بشروط وضعها النجاة ، منها أن يُسبَق بنفى كما في المثال السابق .



أما تقديم معمول الخبر على نفسه ، دون الاسم بحيث يتوسط بينها ، فلا يبطل عملها، وإن كان غير ظرف أو جار ومجرور ، مثل:

ف « أمرك » مفعول به لـ « عاصيًا» وهو الخبر، إذن فقد تقدم معمول الخبر عليه وقد توسط بينه وبين الاسم.

ويجوز إعمالها وإهمالها في المواضع الآتية:

## ١ – أن يكون خبرها شبه جملة تقدم أو تأخر: تقول:



Y- أن يتقدم معمول الخبر على اسمها وهذا المعمول شبه جملة: فتقول:

مَــاً لَلشَّرِّ أَنْـتَ سَاعِيًا أو مَــاللشَّرِ أَنْـتَ سَــاعِ

 مَــا للشَّرِ أَنْـتَ سَـاعِيًا أو مَــا للشَّرِ أَنْـتَ سَــاعِ

 ل
 ل
 ل
 ل
 ل
 ل
 ل

 الناسخ
 اسـمه خـبره
 مهملة
 مبتـدأ خــبر

وتقول:

٣- إن اقترن خبرها بالباء التي هي حرف جر زائد. تقول:

بقائم: الباء: حرف جر زائد مبني على الكسر لا محل له من الإعراب



قائم: خبر «ما» منصوب بفتحة مقدرة منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة حرف الجر الزائد

وتقول:

بقائم: الباء: حرف جر زائد.

قائم: خبر مرفوع بضمة مقدرة منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة حرف الجر الزائد.

هذه أحكام « ما » عند الحجازيين ، أما بنو تيم فلا يُعملونها ولو استوفت الشروط الأربعة.

بل يقولون:

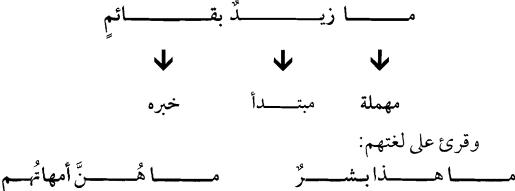

ر مـــاهــــن امهاتهــم ↓ ↓ ↓ ↓ عبر مهملة مبتدأ خبر

**V V** 

مهملة مبتدأ خبر

### (Y) « لا » الشبهة بـ (ليس)

(لا) المشبهة بـ (ليس) مهملة عند جميع العرب، وقد يُعمِلُها الحجازيون إعمال «ليس» بالشروط التي تقدمت لـ «ما» إلا شرط انتقاءِ اقتران « إنْ » بالاسم، فلا حاجة له، لأن « إنْ » لا تزاد بعد « لا ». ويضاف إلى الشروط الثلاثة الباقية أن يكون اسمها وخبرها نكرتين،

كقول الشاعر:

تَعَرَّ في لا شيءٌ على الأرض باقيًا

ولا وَزَرٌ مما قَضَى اللهُ واقيًا

والشاهد قوله:

الناسخ اسمه «نكرة»

خبره «نكرة»

وقوله:

الناسخ اسمه «نكرة»

خبره «نکرة»

لكنها ربم عملت في اسم معرفة ، كقول الشاعر «المتنبي»: إذا الجُسودُ لم يُسرزَق خلاصًا من الأذى

ف لا الحمد مكسوبًا ولا المالُ باقيًا





والشاهد قوله:

### فرق مهم:

سوف يأتينا بعد ذلك - بإذن الله - « لا » أخرى عاملة عمل « إنَّ » تنصب المبتدأ ويُسمَى اسمَها وتَرفع الخبرَ ويُسمَى خبرَها ، وتُسمَى « لا » النافية للجنس ، و « لا » التي بين أيدينا هي العاملة عمل (ليس) أي ترفع المبتدأ ويُسمَى اسمَها وتَنصبُ الخبرَ ويُسمَى خبرَها ، وتسمى « لا » التي للوحدة.

### فها الفرق بينهما ؟

اعلم أن « لا » المذكورة ، يجوز أن يراد بها نفي الواحد ، وأن يراد بها نفي الجميع، فهي محتملة لنفي الوحدة ولنفي الجنس ، والقرينة تُعَيِّنُ أحدَهما:

فإن قلت:

### \* لا رجل حاضر.

صح أن يكون المراد:

١ - ليس رجلٌ واحدٌ حاضرًا،

فيحتمل أن يكون هناك رجلان أو أكثر، ولهذا صح أن نقول: لا رجلٌ حاضرًا بل رجلان أو رجال.



ف « لا » هنا نافية للواحد أو للوحدة ، وهذه هي التي تعمل عمل «ليس» أي ترفع المبتدأ ويسمى اسمها، وتنصب الخبر ويسمى خبرها.

٢- ويحتمل أن يكون المعنى: ليس أحد من جنس الرجال حاضرًا
 فـ (لا) هنا نفت الجنس نفيًا عامًا، لذا لا يجوز أن تقول:

لا رجل حاضرٌ بل رجلان أو رجال

لأنها لنفي الجميع.

و « لا » النافية للجنس هي العاملة عمل « إنَّ » ؛ أي تنصب المبتدأ ويسمى اسمها وترفع الخبر ويسمى خبرها ، وسيأتي القول فيها قريبًا بإذن الله.

### ملاحظة:

اعلم أن « لا » التي لنفي الوحدة الأَوْلَى فيها أن تُهْمَل ويُجْعَل ما بعدها مبتدأ وخبرًا. وإذا أهملتْ فالأحسن أن تُكرَّر.

كقوله تعالى:

﴿ وَلَا خُوْفُ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴾ [النقة: ١٢]

ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل مهملة مبتدأ خبر مكررة مبتدأ خبر

(٣) «لات »:

وتعمل «لات » عمل «ليس » بشرطين:

الأول: أن يكون اسمُها وخبرُها من أسماء الزمان ؟ نحو:

الحين والساعة والأوان .... وغيرها.

الثاني : أن يكون أحدهما محذوفًا ، والغالب أن يكون المحـذوف هـو اسمها. كقوله تعالى:

### \* ﴿ وَلَاتَ حِينَ مَنَاسِ اللَّ ﴾ [ الله : ٣]

لاتَ: حرف نفي ناسخ مبني على الفتح ، لا محل له من الإعراب.

حينَ: خبر «لات » منصوب بالفتحة. واسمُها محذوفٌ.

مناصِ: مضاف إليه مجرور بالكسرة الظاهرة..

ومعنى الجملة:

ولاتَ الحينُ حينَ مناصٍ

وفي قراءة أبي السَّمَّال:

❖ «ولات حين مناص »

برفع الحين .

و « حين » - على قول سيبويه - : اسم «لات» والخبر محذوف، وإعرابها كالأتي:

لات: حرف نفي ناسخ مبني على الفتح ، لا محل له من الإعراب

حينُ: اسم « لات » مرفوع بالضمة الظاهرة . والخبر محذوف.

مناص: مضاف إليه مجرور بالكسرة الظاهرة

ومعنى الجملة:

تَفِرُّ الآنَ ولاتَ حينُ فرارِ موجودًا لك



أو:

وليس حينُ مناصٍ حينًا موجودًا لهم عند تناديهم ونزولِ ما نزل بهم من العذاب.

ومن إعمالها في الساعة ،

قول الشاعر:

نكدم البُغاءُ ولات ساعة مَنْدَم

والبَغْمِيُ مَرْتَعِ مُبْتَغِيمه وَخِيمُ

وإذا دخلت « لات » على غير اسم الزمان كانت مهملة ولا عمل لها ، كقول الشاعر:

هُفِي عَلَيكَ لَلَهْفَةٌ من خائفٍ

يَبغى جِوارَك حينَ لاتَ مُجيرُ

ومن العرب من يجر بـ « لات » والجر بها شـاذ ، قال الشاعر:

طَلَبوا صلحنا والت أوانِ

فَأُجَبْنا: أَنْ ليسَ حينَ بقاءٍ

### (٤) إِنْ:

وهي حرف يفيد النفي ، وتعمل عمل «ليس» في لهجة أهل العالية بالشروط المذكورة في إعمال «ما» إلا أن اقتران اسمها بـ(إن) الزائدة ممتنع ، فلا حاجة لاشتراط انتفائه .

وهي تعمل في:





(١) اسم معرفة وخبر نكرة،

ومنه قراءة سعيد بن جبير:

الناسخ اسمه «معرفة» خبره «نكرة»

بتخفيف « إنِ » وكسرها لالتقاء الساكنين، ونصب (عبادًا) على الخبرية و (أمثالكم) على أنه صفة بـ «عبادًا».

ومنه قول الشاعر:

إنِ المرءُ مَيْتًا بانقِضاءِ حياتِه

ولكنْ بِأَنْ يُبْغَى عليه فَيُخْلَا

الشاهد قوله:

الناسخ اسمه «معرفة» خبره «نكرة»

(٢) اسم نكرة وخبر نكرة،

ومنه قولهم:

إنْ أحــــــــــــ لله بالعافية

**↓ ↓ ↓** 

الناسخ اسمه «نكرة» خبره «نكرة»





### تدريبات

س١: ثمة حروف عاملة عمل «ليس» اذكرها مع بيان شروط كلُّ منها؟ س٢:ما الفرق بين «لا» التي للوحدة و«لا» النافية للجنس؟ س٣: استخرج مما يأتي الحروف العاملة عمل «ليس» ثم أعربها مع اسمها وخبرها:

قَالَ تَعَالَىٰ:

• ﴿مَا هَنَا إِنْشُرًا ﴾ [ الله : ٢١]

قَالَ تَعَالَىٰ:

﴿ فَنَادُوا زَلَاتَ حِينَ مَنَاسِ ( ) ﴾ [ ﴿ \* ] \* [ ]

قَالَ تَعَالَا:

• ﴿مَّا هُنَ أَمَّهُ تِهِمْ ﴾ [القالل: ٢]

قَالَ تَعَالَىٰ:

﴿ وَمَا رَبُّكَ بِعَنْ فِلِ عَمَّا يَتْمَلُونَ ﴿ ﴿ ﴿ اللَّهَا : ١٣٢]

قَالَ تَعَالَىٰ:

• ﴿ وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامِ لِلْعَبِيدِ ١٤٦ ﴾ [غنات : ١٦]

س٤: استخرج موضع الشاهد مما يأتي ثم أعربه: ١ - وَحَلَّتْ سَوَادَ القَلْبِ لَا أَنَا بَاغِيًا

سِسوَاهُ، وَلَا فِي حُبِّهَا مُثَرَاخِيًا



# ٢- بَنِي غُدَانَةَ مَا إِنْ أَنْتُمُ ذَهَ لَهُ لَـ ثُـ ثُـ ثَانَةُ مُ الخَـزَفُ وَلَا صَرِيْفٌ وَلَكِـنْ أَنْتُمُ الخَـزَفُ

٤ - أَنْكُرْتُهَا بَعْدَ أَعْوَامِ مَضَيْنَ لَهَا
 لَا السَّارُ دَارًا، وَلَا الجِيْرَانُ جِيْرَانًا

### سه: أعرب ما يأتي:

قَالَ تَعَالَىٰ:

• ﴿ وَمَا نُحُمَّدُ إِلَّا رَسُولٌ ﴾ [النَّفِك : ١٤٤]

قَالَ تَعَالَىٰ:

• ﴿مَا أَنتُمْ إِلَّا بَشَرُّ مِنْكُنَا ﴾ [ ١٥: ١٥]

قَالَ تَعَالَا:

﴿ وَمَا أَمَرُنَا إِلَّا وَحِدَةً كَلَمْجِ بِٱلْبَصَرِ اللَّ ﴾ [السَّف : ٥٠]



### (كاد) وأخواتها

(كاد) وأخواتها تعمل عمل «كان » فترفع المبتدأ ويُسمَى اسمَها، وتَنصب الخبر ويُسمَى خبرَها.

وفيها مباحث هـي:

١ - أقسام «كاد » وأخواتها:

كاد وأخواتها على ثلاثة أقسام:

أ- أفعال المقاربة:

وهي ما تدلُّ على قُرْبِ وقوع الخبر. وهي ثلاثة:

♦ «كَادَ - كَرَبَ - أَوْشَكَ».

تقول:

كـــاد المطــرُ يهطـــلُ أوشــك الوقــتُ أن ينتهـــيَ لل الله الله الله الله الناسخ اسمه خبره الناسخ اسمه خبره

كَـرَبَ الصَّبِحُ أَن ينـبلجَ لَ لَ لَ اللَّهِ اللَّهِ اللهُ الناسخ اسمه خبره





### افعال الرجاء:

وهي ما تدل على رجاء وقوع الخبر، وهي ثلاثة أيضًا.

عَسى:

تقول:

عسى اللهُ أن يأتي بالفتح.

حَرَى:

حَرَى المريضُ أن يشفى.

اخلولق:

تقول:

اخلولق الكسلانُ أن يجتهد.

### جـ - أفعال الشروع:

وهي ما تدل على الشروع في العمل ، وهي كثيرة منها:

« أنشأ - علق - طفق- أخذ - هبَّ - بدأ - ابتدأ - جعل - قام -انىرى....»

ومثلها كل فعل يدل على الابتداء بالعمل ، ولا يَكتفِي بمرفوعه ،تقول:

\* أنشأ خليل يكتب.

\* وأخذوا يقرءون.

\* ويدءوا يتبارون.

\* والتدءوا يتقدمون.

انروا يسترشدون.

\* وهب القوم يتسابقون.

\* علقوا ينصر فون.

\* وجعلوا يستيقظون.

\* وقاموا يتنبهون.



٣- شروط خبرها:

يُشترَطُ في خبرها أن يكون جملة فعلية فعلها مضارع مسند إلى ضمير يعود إلى اسمها ؛ كالأمثلة السابقة.

وكقوله تعالى:

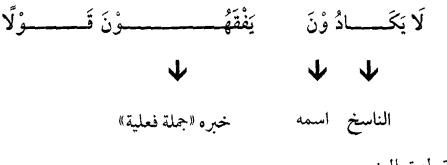

وكقوله تعالى:

وَطَفِقَ الجِّنَّةِ وَطَفِقَ الجِّنَّةِ لَا يَخْصِفَ الجِّنَّةِ لَا يَخْصِفَ الجِّنَّةِ لَا يَخْصِفَ الجَنَّةِ الجَنَّةِ الجَنَّةِ الجَنَّةِ الجَنَّةِ الجَنَّةِ الجَنْقِ الجَنَّةِ الجَنْقِ الْمِنْقِ الجَنْقِ الجَنْقِ الجَنْقِ الجَنْقِ الجَنْقِ الجَنْقِ الْمِنْ الجَنْقِ الْمِنْقِ الْمِيْقِ الْمِنْقِ الْمَائِلَقِ الْمِنْقِ الْمِنْقِ الْمِنْقِ الْمِنْ

طفقا: طفق: فعل ماض ناسخ، مبني على الفتح لاتصاله بضمير رفع متحرك.

وألف الاثنين: ضمير مبني في محل رفع اسم «طفق» يخصفان: فعل مضارع مرفوع بثبوت النون ؛ لأنه من الأمثلة الخمسة، وألف الاثنين :ضمير مبني في محل رفع فاعل. (والجملة الفعلية في محل نصب خبر «طفق»).





٣- الخبر المقترن «بأن»:

(كاد) وأخواتها من حيث اقتران خبرها بـ «أن» على ثلاثة أقسام:

أ- ما يجب أن يقترن خبره بها:

وهما «حرى واخلولق» من أفعال الرجاء.

ب- ما يجب أن يتجرد منها،

وهي أفعال الشروع.

(وإنها لم يَجُزْ اقترائها بـ «أَنْ» لأنَّ المقصودَ من هذه الأفعال وقوعُ الخبر في الحال، و «أَنْ» للاستقبال، فيحصل التناقضُ باقتران خبرها بها).

ج- ما يجوز فيه الوجهان: اقتران خبره بـ«أن» وتجرده منها:

وهي أفعال المقاربة، و «عسى» من أفعال الرجاء.

٤ - المتصرف من هذه الأفعال وغير المتصرف منها:

هذه الأفعال كلّها ملازمة صيغة الماضي إلا «أوشك وكاد» من أفعال المقاربة، فقد ورد منها المضارع، والمضارع من «كاد» كثير، قال تعالى:

\* ﴿ يَكَادُ زَيْنُهَا يُضِي مُ وَلَوْ لَمْ تَمْسَسُهُ نَارٌ ﴾ [النقد: ٣٥]

والمضارع من «أوشك» أكثر من الماضي، وفيه قول النبي صلى الله على وسلم-: \* «يُوْشِكُ أَنْ يَنْزِلَ فِيْكُمْ عِيْسَى ابْنُ مَرْيَمَ حَكَمًا عَدْلًا»

٥ - خصائص (عسى - اخلولق - أوشك):

تختص (عسى - اخلولق - أوشك) من بين أفعال هذا الباب ، بـأنهن قد يَكُنَّ تامَّاتٍ ؛ فلا يحتجنَ إلى الخبر، وذلك إذا وَلِيَهُنَّ (أن والفعل)، فيكون المصدر المُؤَوَّلُ من (أن والفعل) فاعلًا لَمُنَّ.





مثل:

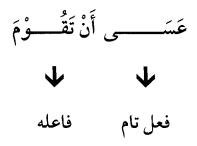

عسى: فعل ماض تام.

أن : حرف مصدري ونصب.

تقوم: فعل مضارع منصوب ، وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة .

(والمصدر المنسبك من (أن والفعل) في محل رفع فاعل).

ومنه قوله تعالى:

﴿ وَعَسَىٰ أَن تَكُرُهُوا شَيْعًا وَهُو خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَىٰ أَن تُحِبُوا شَيْعًا وَهُو شَرُّ لَكُمْ ﴿ وَعَسَىٰ أَن تُحِبُوا شَيْعًا وَهُو شَرُّ لَكُمْ ﴾ [الله : ٢١٦]

وقوله:

﴿ عَسَى أَن يَهْدِينِ رَبِّي لِأَقْرَبَ مِنْ هَٰذَارَشَدُالْ ﴾ [الته ٤٤]
 وقوله:

\* ﴿عَسَىٰ أَن يَبْعَثُكَ رَبُّكَ مَقَامًا تَحْمُودًا ﴿ اللَّ اللَّهُ ١٧٩]

٥- حذف خبر (كاد):

يجوز حذف خبر (كاد) إذا دلَّ عليه دليل،

ومنه الحديث

﴿ مَنْ تَأَنَّى أَصابَ أَوْ كاد ، ومَنْ عَجِلَ أَخْطأً أَوْ كَاد )





٦- استعمال (عسى) حرفًا:

إذا اتصلت (عسى) بضمير نصب،

نحو:

عَسَاكَ تُوَفَّقُ فِي مَسْعَاكَ

كانت حرفًا بمعنى (لَعَلَّ) ، والضمير بعدها اسمها في محل نصب ، والجملة التالية في محل رفع خبرها .





#### تدريبات

س١: بين حكم اقتران خبر «كاد» وأخواتها بـ«أن» ؟

س٧: استخرج «كاد» وأخواتها مع اسمها وخبرها فيما يأتي:

١) ولسو سُسئل النساسُ الستُّرابَ لأَوشَسكوا

إذا قيل: هساتوا، أن يَمَلُّوا ويَمْنَعوا

٢) عسى الكربُ اللذي أمسيتَ فيه

يكـــونُ وراءَه فــرجُ قريـــبُ

٣) يوشك من فَرَّ مِنْ مَنِيَّتِهِ

في بعــــضِ غَرَّاتِهـــا يوافِقُهــا

٤) كَـرَبَ القلبُ مَـنْ حـواه يَـذوبُ

حِينَ قال الوُشاةُ: هِنْدُ غَضوبُ

ه) سَقاها ذوو الأحلام سَجْلًا على الظَّما

وَقَدْ كَرَبَدْ أَعْناقُهِا أَنْ تَقَطَّعها

#### س٣ أعرب ما يأتي:

١ - قَالَتَعَالَىٰ:

• ﴿يَكَادُزَيْتُمَا يُضِيَّ ءُ وَلَوْ لَمْ تَمْسَسْهُ نَارٌ ﴾ [النقد: ٢٥]

٢ - قَالَ تَعَالَا:

• ﴿فَعَسَى اللَّهُ أَن يَأْتِيَ بِالْفَتْحِ ﴾ [الثابة: ٥٧]

٣- قال - صلى اله عليه وسلم - :

«كاد الفقر أن يكون كفرًا»



# إن وأخواتها

وهي حروف تدخل على الجملة الاسمية ، فتنصب المبتدأ ويُسمَى اسمَها ، وتَرفع الخبرَ ويُسمَى خبرَها ، وهي:

(إنَّ و أنَّ و لكنَّ و كأنَّ و ليتَ و لعلَّ):

تقول:

إنَّ : حرف توكيد ونصب، مبني على الفتح، لا محل له من الإعراب.

زيدًا: اسم إنّ منصوب بالفتحة الظاهرة.

قائم : خبر إنَّ مرفوع بالضمة الظاهرة.

وفيها مباحث:

#### معاني هذه الحروف:

\* (إن) و (أن) يفيدان التوكيد،

والفرق بينهما أنَّ «إن» المكسورة تأتي في أول الجملة ،

نحو قوله تعالى:

• ﴿ إِنَّ ٱلسَّكَاعَةَ ءَالِينَةُ ﴾ [ اللَّهُ : ١٥]

وأما «أن» المفتوحة فلابد أن يطلبها عامل ؛ أي : لابد أن تسبقها كلمةٌ عاملةٌ فيها، مثل قوله تعالى:

﴿ وَأَتَّقُوا أَللَّهَ وَأَعْلَمُوا أَنَّ أَللَّهَ شَدِيدُ أَلْعِقَابِ ( اللَّهَ ﴿ ١٩٦]



\* و «كأنَّ » للتشبيه:

كقوله تعالى:

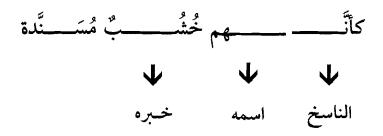

\* «لكن» تفيد الاستدراك:

والاستدراك هو إِتْبَاعُ الكلامِ السابقِ بنفي ما يُتَوَهَّمُ ثُبوتُه، أو إِثباتِ ما يُتَوَهَّمُ ثُبوتُه، أو إثباتِ ما يُتَوَهَّمُ نفيُه ؛ كأن يقال:

• زيدٌ عالمٌ

فيُوهِمُ ذلك أنه صالح ؛ فتقول:

• لكنَّه فاستُّ

وكأن يقال كذلك:

• خالدٌ غَنِيٌّ

فيُوهِمُ ذلك أنَّه كريمٌ ؛ فتقول:

• لكنَّه بخيلٌ

وبهذا يكون المثالان السابقان على هذه الصورة:

- زیدٌ عالمٌ لکنّه فاسقٌ.
- خالدٌ غَنِيٌّ لكنَّه بخيلٌ.

ونلاحظ في المثالين السابقين أن «لكنَّ» تقع بين جملتين كاملتين بينهما اتصال معنوي ، بحيث تكون «لكنَّ» في صدر الجملة الثانية منها.

ومنه قوله تعالى:

# (الشَّالَة : ١٧) اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهَالَة : ١٧)

وقوله سبحانه:

الشاق : ١٧٥ أومارمين إذرميت ولكوب الله رَمَنْ ﴿ الشاق : ١٧٥ وللحرف (لكنَّ ﴾ الشاق : ١٧٥ وللحرف (لكنَّ ﴾ الشاق : ١٧٥ و وللحرف (لكنَّ ) معنى آخر غير الاستدراك وهو التوكيد ، وذلك مثل قولنا:

# لَو جَاءَنِي زَيْدٌ لَأَكْرَمْتُه

فهذا يدل على امتناع المجيء ؛ لأن «لو» إذا دخلت على مُثْبَتٍ نَفَتْهُ ؛ فإذا أردنا توكيد ذلك النفي ، قلنا:

لكنَّه لم يَجِئْ

فأكدنا بـ «لكنَّ» ما أفادته «لو» من الامتناع.

#### \* (ليت) للتمنى:

والتمني هو طلب الشيء المستحيل حدوثه أو العسير حدوثه. فمثال المستحيل حدوثه، قول الشاعر:

ألا ليت الشبابَ يعود يومًا

فاخبره بها فعل المسيب

والشاهد قوله:

ليــــت الشـــباب يعـــود

**ψ ψ** 

خبره «جملة فعلية»

اسمه

الناسخ

بسر

و «ليت» هنا تدلُّ على طلبِ شيءٍ مستحيلٍ حدوثُه أو تحققُّه وهو عودة الشباب إلي الشيخ العجوز.

ومثال الطلب العسير أو الصعب تحققه قول مَنْ يريد الحج وليس لديه مال:

# • لَيْتَ لِي مالًا فَأَحُجَّ مِنْه

فإن حصول المال ممكن لكنه فيه عسير.

والخلاصة أن التمني يكون في الممنوع والممكن

\* «لعل» للترجي والتوقع:

والترجى هو طلب الأمر المحبوب،

مثل قولك:

• لعلَّ اللهَ يرحمُني

فهذا تَرَجِّ ؛ فإنك ترجو أن يرحمك الله.

**والتوقع** وهو انتظار وقوع الأمر المكروه في ذاته ،

كأن تقول:

لعلَّ زیدًا هالك

فهنا لا ترجو أن يكون هالكًا ، لكن تتوقع أن يهلك.

وتقول:

لعلَّ الثمرَ يَفْسَدُ من شِدَّةِ الحَرِّ

هنا كذلك لا ترجو أن يفسد الثمر ، ولكن تتوقع

وقد تأتي «لعل» للتعليل ، كقوله تعالى:

• ﴿ فَقُولًا لَهُ فَوْلًا لَّتِنَا لَعَلَّهُ يَتَذَّكُّ رُأُو يَخْشَىٰ ١٤٤] ﴾ [علله : ١٤]

أى: **ليتذكر**.



#### (٢) خبر (إنّ) وأخواتها:

وخبر هذه الأحرف هو خبر المبتدأ ؛ أي : يكون مفردًا ، أو : جملة (السمية أو فعلية) أو : شبه جملة (جارًا ومجرورًا أو ظرفًا).

أ- المفرد ، مثل:

• كأنَّ النجمَ دينارٌ.

ب- الجملة ، \* الاسمية ؛ مثل:

\* إنَّ العَالَمُ قَدُرُه مُرْتَفِعٌ

لا بلا بالمَ قَدَرُه مُرْتَفِعٌ

مبتدأ خبره

الناسخ اسمه خبره

\* الفعلية ، مثل:

إنَّ العِلْمُ يُعِمْزُ صَاحِبَهُ

إِنَّ العِلْمَ يُعِ زُّ صَلِي العِلْمَ الْعِلْمَ الْعِلْمَ الْعِلْمَ الْعِلْمَ الْعِلْمَ الْعِلْمَ الله الله خبره الناسخ اسمه خبره

ج- شبه الجملة:

\* الظرف، مثل:
إنَّ العَـادِلَ تَحْـتَ لِـوَاءِ الـرَّحْمَن لِـ وَاءِ الـرَّحْمَن لِـ وَاءِ الـرَّحْمَن لِـ وَاءِ الـرَّحْمَن لِـ وَاءِ الـرَّحْمَن الله لله الناسخ السمه خبــره





مثل:



خبــــــره

# (٣) تقديم خبر هذه الأحرف:

الناسخ اسمه

لا يجوز تقديم خبرها على اسمها إلا إذا كان الخبر ظرفًا أو جارًا ومجرورًا ؛ ومن ذلك قوله تعالى:

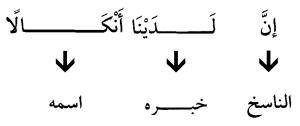

والخبر هنا جاز تقديمه ؛ لأنه شبه جملة «ظرف».

ومن تقدم الجار والمجرور،

قوله تعالى:





وفي الحديث:

أما تقديم الخبر على هذه الحروف فلا سبيل إلي جوازه.

لا تقول:

#### (٤) دخول «ما» الكافة على هذه الأحرف:

إذا لحقت «ما» الزائدة هذه الأحرف كفَّتْها عن العمل ؛ فيرجع ما بعدها مبتدأ وخبرًا كما كانا قبل دخولها عليهما ؛ نحو قوله تعالى:

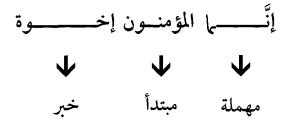

إن: حرف توكيد ونصب.

ما : كافة ومكفوفة، وهي حرف زائد مبني على السكون لا محل له من الإعراب.

المؤمنون: مبتدأ مرفوع بالواو ؛ لأنه جمع مذكر سالم. إخوة : خبر المبتدأ مرفوع بالضمة الظاهرة ؛ لأنه جمع تكسير.





غير أن «ليت» يجوز فيها الإعمال والإهمال بعد أن تلحقها «ما» هذه، وإعمالها أحسن من إهمالها.

ولعل السبب في ذلك أن هذه الأحرف تدخل على الجملة الاسمية فقط، فإن دخلت عليها «ما» الزائدة جعلتها صالحة للدخول على الجملة الفعلية كذلك ؛ ولهذا أُهملتُ وأُلْغِي عملها.

فمن دخولها على الحملة الاسمية ، قوله تعالى:

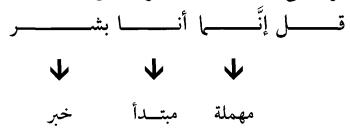

ومن دخولها على الجملة الفعلية ، قوله تعالى:

#### تحذير:

قد تدخل «ما» على هذه الأحرف ولا تكفُّها عن عملها ؛ وذلك لأنها ليست «ما» الزائدة ، بل هي «ما» الموصولة ،

كقوله تعالى:

والمعني:

- ﴿إِنَّمَا عِندَ ٱللَّهِ هُوَ خَيْرٌ لَّكُونَ ﴾ [الحَكَ : ٩٥]
  - إنَّ الذي عند الله خير لكم.





#### تدريبات

س ١: ما الحروف الناسخة للجملة الاسمية؟

س٧: ما انواع خبرها؟ مَثُل ١٤ تقول.

س٣: متى تكف عن العمل؟ استشهد من القرآن الكريم.

س٤: استخرج مما يأتي الحروف الناسخة مع اسمها وخبرها ؛ ثم أعربها جميعًا.

قَالَ تَعَالَىٰ:

﴿ وَلَكِحَ اللَّهُ قَنْلُهُمْ ﴿ [الْفَتَاكَ : ١٧]

قَالَ تَعَالَىٰ:

﴿ قَالَتْ بَلَيْتَنِي مِثُ قَبْلَ هَاذَا وَكُنتُ نَشْيًا مَّنْ اللَّيْ ﴾ [ ١٣] الله ١٣]

قَالَ تَعَالَىٰ:

﴿ إِنَّا نَعْنُ نَرِثُ ٱلْأَرْضَ وَمَنْ عَلَيْهَا وَإِلَّيْنَا يُرْجَعُونَ ﴿ ﴾ [ ﴿ إِنَّا عَنْ نَرِثُ ٱلْأَرْضَ وَمَنْ عَلَيْهَا وَإِلَّيْنَا يُرْجَعُونَ ﴿ ﴾ [ ﴿ إِنَّا نَعْنُ نَرِثُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللّ

قَالَ تَعَالَىٰ:

﴿ قُلُ أُوحِى إِلَى أَنَهُ أَسْتَمَعَ نَفَرُ مِنَ ٱلْجِنِ فَقَالُواْ إِنَّا سَمِعْنَا قُرْءَانًا عَجَبًا ﴿ ﴾

قَالَ تَعَالَىٰ:

﴿ كُمَا أَخْرَجَكَ رَبُّكَ مِنْ يَتَتِكَ بِٱلْحَقِّ وَإِنَّ فَرِبِقًا مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ لُكُورِهُونَ
 ﴿ كُمَا أَخْرَجَكَ رَبُّكَ مِنْ يَتَتِكَ بِٱلْحَقِّ وَإِنَّ فَرِبِقًا مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ لُكُورِهُونَ
 ﴿ (المثال : ٥)

قَالَ تَعَالَىٰ:

﴿ وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِنَّكَ لَرَسُولُهُ وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّ ٱلْمُنَافِقِينَ لَكَلْدِ بُونَ ﴿ ١٠ ﴾

[المِنَافِقُونَ : ١]

قَالَ تَعَالَىٰ:





#### «لا» النافية للجنس

وهي حرف يدخل على الجملة الاسمية فيعمل فيها عمل "إنَّ مِنْ نَصْبِ المبتدأِ ورَفْع الخبرِ ، وهي تفيد نفي الحكم عن جنس اسمها ، ويسميها النُّحاة "لا النافية على سبيل التنصيص أو على سبيل النَّص ؛ لأنها تنفي الحكم عن جنس اسمها بغير احتمال لأكثر من جنس واحد .

ويسمونها أيضًا «لا» النافية للجنس على سبيل الاستغراق ؛ لأن نفيها يستغرق جنس اسمها كله . فإن قلت:

## لا رجل في الدار

كان المعنى:

#### لا من رجل فيها

أي: ليس فيها أحد من الرجال لا واحد ولا أكثر؛ لـذلك لا يصح أن تقول:

### لا رجل في الدار بل رجلان أو ثلاثة مثلًا

لأن قولك : (لا رجل في الدار) نصُّ صريحٌ على نفي جنس الرجل ؟ فقولك بعد ذلك بل رجلان تَنَاقُضُ .

ولإعمالها عمل «إن» شروط:

١ - أن يكون اسمها وخبرها نكرتين : مثل:

ullet ullet

نافية للجنس اسمها "نكرة" خبرها "نكرة"





فإن كان اسمها معرفة وجب إهمالها وتكرارها ،

مثل:

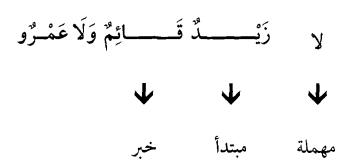

ملحوظة:

قد يقع اسمُها معرفةً مُؤولةً بنكرةٍ يُرادُ بها الجنسُ؛ كأن يكون الاسم عَلَمًا مشتهرًا بصفة ، نحو:

- (حاتم) المشتهر بالجود
- (عنترة) المشتهر بالشجاعة
- (سحبان) المشتهر بالفصاحة ...ونحوهم

فيُجعَل العَلَمُ اسمَ جنسَ لكل من اتَّصف بالمعنى الذي أشْتُهِرَ به ذلك العَلَمُ.

كما قالوا:

- لكل فرعونٍ موسًى.
- بتنوين العلمين مرادًا بهما الجنس ، أي:
  - لكلِّ جبارٍ قهَّارٌ.

وذلك نحو:

- لا حاتم اليوم ولا عنترة ولا سحبان.
  - والتأويل:
- لا جواد كحاتم ولا شجاع كعنترة ولا فصيح كسحبان.



٢- ألا يفصلها عن اسمها فاصل:

ويترتب على ذلك أيضًا التزام الترتيب بين اسمها وخبرها ، فإن تقدم الخبر على الاسم وجب إهمالهًا ويُسْتحسن تكرارُها ، مثل:

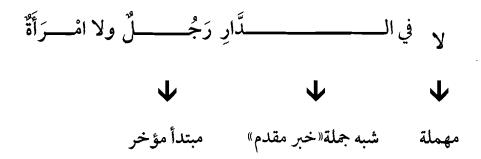

٣- ألا يدخل عليها حرف جر:

فإن سبقها حرف جر كانت مهملة وكان ما بعدها مجرورًا به ، مثل:

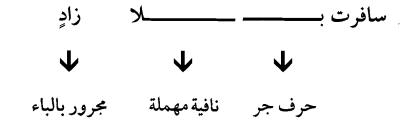

#### أقسام اسمها وأحكامه:

اسم «لا» النافية للجنس على ثلاثة أقسام : مفرد ، ومضاف ، ومُشبَّه بالمضاف.

#### ١ – المفرد:

هو ما كان غير مضاف ولا مشبه به. وضابطه ألا يكون عاملًا فيها بعده.



وحكمه أن يُبْنَي على ما ينصب به من فتحة أو ياء أو كسرة ، غير منون، مثل: \* لا رجل في الدار.

رجل : اسم « لا » النافية للجنس مبني على الفتح في محل نصب.

\* لا رجلين في الدار.

رجلين: اسم «لا» النافية للجنس مبني على الياء في محل نصب.

\* لا مذمومين في المدرسة.

مذمومين: اسم «لا» النافية للجنس مبني على الياء في محل نصب.

\* لا مذمومات محبوبات.

مذموماتِ :اسم «لا»النافية للجنس مبني على الكسر في محل نصب. (ويجوز بناؤها على الفتح).

#### ٢- المضاف:

و يجب نصبه ، مثل:

\* لا رجلَ سوءٍ عندنا.

رجلَ: اسم «لا»النافية للجنس منصوب بالفتحة ؛ لأنه مضاف.

سوءٍ: مضاف إليه مجرور بالكسرة.

\* لا رجلي شرِّ محبوبان

رجلي: اسم «لا» النافية للجنس منصوب بالياء؛ لأنه مثنى ، وحذفت النون للإضافة .

شر : مضاف إليه.

\* لا مهملي واجباتِهم محبوبون.

مهملي: اسم «لا» النافية للجنس منصوب بالياء ؛ لأنه جمع مذكر سالم وحذفت النون للإضافة .

واجبات: مضاف إليه.





\* لا تاركاتِ واجب مُكرمات.

تاركاتِ: اسم «لا» النافية للجنس منصوب بالكسرة ؛ لأنه جمع مؤنث سالم .

واجب: مضاف إليه.

\* لا أخا جهل مُكرم.

أخا: اسم «لا» النافية للجنس منصوب بالألف ؛ لأنه اسم من الأسماء الستة.

جهل: مضاف إليه.

٣- الشبيه بالمضاف:

ويجب نصبه أيضًا

وهو ما اتصل به شيء من تمام معناه.

وضابطه أن يكون عاملًا فيا بعده كأنْ يكون ما بعده:

\* فاعلًا له ، مثل:

خلقُه: فاعل مرفوع بالضمة الظاهرة (وهي فاعل لصيغة المبالغة التي تعمل عمل اسم الفاعل)





والهاء: ضمير مبني على الضم في محل جر مضاف إليه فاسم «لا» هنا رَفَعَ اسمًا بعده ، ومعنى الإضافة فيهما:

- لا كريم الخلق مكروه.

\* نائب فاعل ، مثل:

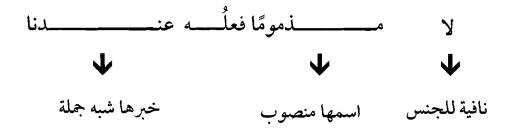

فعله: نائب فاعل مرفوع بالضمة (العامل فيه اسم المفعول الذي هو اسم: « لا» النافية للجنس)



شرًا: مفعول به لاسم الفاعل الذي هو اسم «لا»النافية للجنس.

\* ظرفًا يتعلق به ،



النحو الميسر الم

مثل:

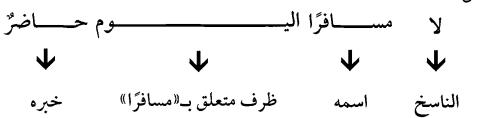

\* جارًا ومجرورًا يتعلقان به ، مثل:



\* تميزًا له ، مثل:

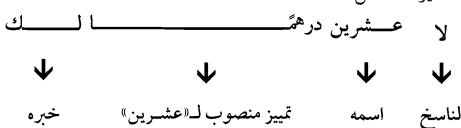

#### ملحوظات مهمة:

#### ١ - قد يحذف اسمها ، نحو:

- لاعليك أي:
- لا بأس. أو لا جُناحَ عليك. وذلك نادر.

### ٢ - قد تكتفي (لا) باسمها

فيقدر النحاة لها خبرًا ، وذلك في تعبيرات شائعة ، مثل:

- لا بأسَ عليك
  - لا بُدَّ اي: لا بُدَّ لنا





- لاشك في ذلك
  - قال تعالى:
- (وَلَوْ تَرَى إِذْ فَزعُوا فَلَا فَوْتَ) [سبا:١٥]

قال تعالى:

• (قَالُوا لَا ضَيْرَ إِنَّا إِلَى رَبِّنَا مُنْقَلِبُونَ) [الشعراء: ٥٠]

#### ٣- قد تدخل (مِنْ) الجارة الزائدة على اسم (لا):

فتجره لفظًا ، ولكنه يظل اسمًا لـ (لا)

• لا مِنْ سبيل إلى قلبك

٤- إذا سبقت (لا) بحرف جر ألغي عملها وجُرَّ ما بعدها بحرف الجر
 السابق :

• كُوَّنَ هذا التاجر ثروته من لا شيءٍ

من : حرف جر مبني على السكون لا محل له من الإعراب

لا: نافية ملغاة

شيء: مجرورة بـ(من)

علاج :مجرور بالباء

لا: ملغاة

وصلت في نقاشي معكم إلى لا شيء

شيء: مجرور بـ (إلى)

لا: ملغاة



\*أقسام خبرها وأحكامه:

يأتي خبر «لا» النافية للجنس على ثلاثة أقسام على النحو التالي:

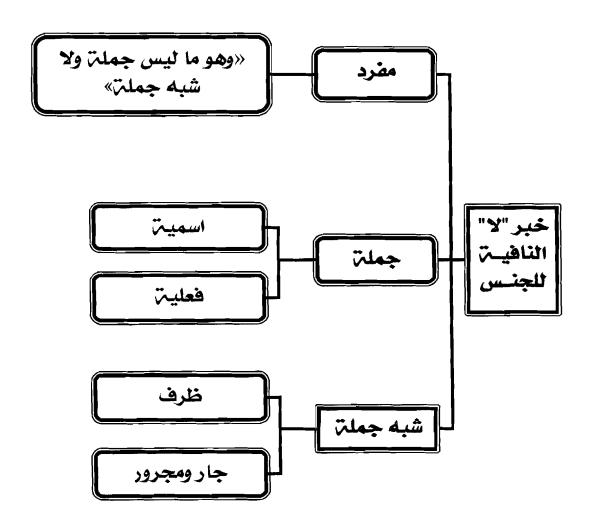





### أولًا: الخبر المفرد:

ناسخة اسمها خبرها «مفرد»

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

ولا مـــال أعـــنُّ من العقل لله لله العقل العقل العقل العقل العلام العلام العلام العلام العلام العلام العلام ا

ناسخة اسمها خبرها «مفرد»

\*\*\*\*\*

ولا وحشــة أشـــلُّ من العجب

ناسخة اسمها خبرها «مفرد»

ثانيًا: الخبر الجملة الفعلية: مثل:

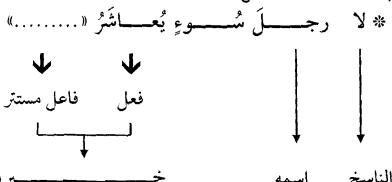



الخبر الجملة الاسمية:

مثل:

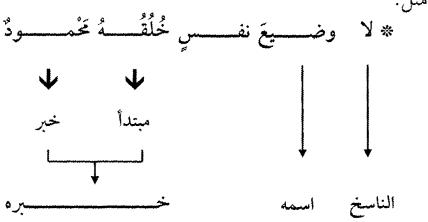

ثالثًا: الخبر شبه الجملة:

مثل:

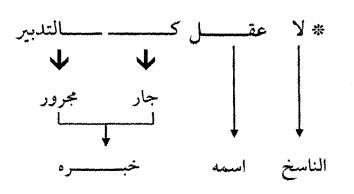



#### \* أحكام «لا» إذا تكررت:

وهذه المسألة يعبر عنها النحويون بـ «لا حول ولا قوة إلا بالله» فإن تكررت «لا» وكانت صالحة للعمل كان لك في اسم «لا» المكررة وجوه من الإعراب ، يوضحه الشكل الآتي:

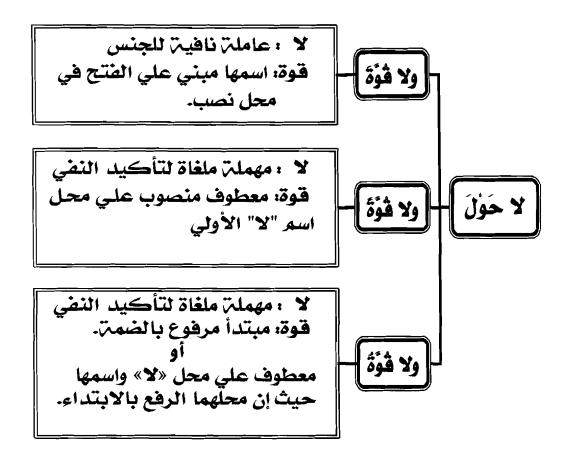



أي: يتولد من ذلك ثلاث حالات ، كما يأتي:

وخبر «لا» الأولى: محذوف دلَّ عليه خبر الثانية.

قوة: معطوفة على محل اسم «لا» لأنها في محل نصب.

سؤال: ما الفرق بين «قوة » في الحالة الأولى وفي الحالة الثانية ؟ الجواب: أنها في الأولى من غير تنوين ؛ لذا فهي مبنية في محل نصب . وهي في الثانية منونة ؛ لذا فهي منصوبة عطفًا على محل اسم «لا».

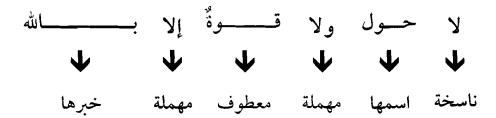





قوةٌ: معطوف على محل "لا" واسمها، لأنها في محل رفع الابتداء أو:

قوة: مبتدأ وبالله: شبه جملة خبره

وخبر "لا": محذوف دل عليه خبر المبتدأ

هذه الحالات الثلاثة السابقة إذا أعملت "لا" الأُولى ، وأما إن أهملتَها وألغيتَ عملها كان لك في اسم "لا" الثانية حالتان:

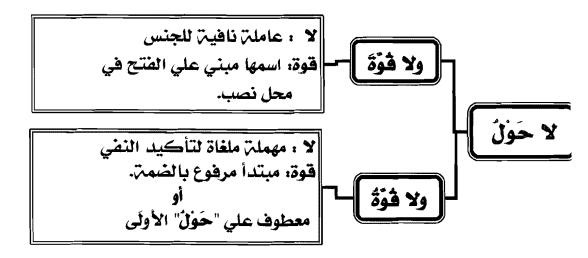

أي: يتولد من ذلك حالبان فقط:

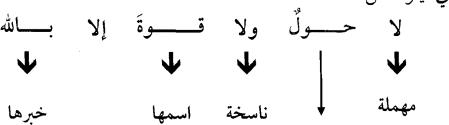

مبتدأ (خبره محذوف دلَّ عليه خبر «لا» النافية للجنس «بالله»)



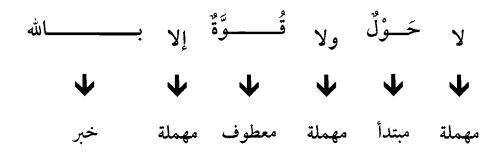

ويلاحظ أنك حيثها رفعت الأول امتنع إعراب الثاني منصوبًا منونًا، فلا يقال:

## لا حَوْلٌ ولا قُوَّةً إلا بالله

إذ لا وجه لنصبه ؛ لأنك إن أردت عطفه على «حَوْلٌ» وجبَ رفعُه.

# إعراب: لَاْ إِلَهَ إِلَّا الله.

لا: ناسخة نافية للجنس.

إله : اسم «لا» النافية للجنس مبني على الفتح في محل نصب والخر محذوف تقديره «حقٌ».

إلا: حرف استثناء ملغي.

الله: ١ - بدل من «حق» مرفوع بالضمة.

٢- بدل من (محل «لا» واسمها) ، مرفوع ؛ لأنَّ محلَّها الرفعُ
 بالابتداء.

٣- مستثني منصوب بالفتحة.

يقول العلامة ابن عثيمين:

الخبر محذوف ؛ تقديره:





وبعض الناس قدره ؛ فقال: التقدير:

#### ❖ لا إله موجودٌ إلا الله

وهذا خطأ عظيم ؛ لأنك إذا قلت : (لا إله موجودٌ إلا الله) نفيت الآلهة الموجودة وهناك آلهة غير الله. بل إنه ربها يُوهِمُ هذا القولَ بوَحْدَةِ الوجودِ ؟ فإنك إذا قلت: (لا إله موجودٌ إلا الله) جعلت كل موجود هو الله ، وهذا خطر عظيم.

ولهذا كان المتعين أن نقول: إن تقدير الخبر «حَقُّ» لأن الكلام تام منفي

#### أنواع أخرى من (لا):

قد تلتبس (لا) النافية للجنس بأنواع أخرى من (لا) ؛ ولذا يجب التنبيه إلى أنه بجانب (لا) هذه توجد (لا) الملحقة بـ (ليس) ، و(لا) النافية ، و(لا) العاطفة ، و(لا) الجوابية ، و(لا) الناهية .

### والأمثلة الآتية توضح الفرق بينها :

| ( نافية للجنس )     | <ul> <li>لا حوادث مهمة في الصحف اليوم</li> </ul>                       |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------|
| ( ملحقة بليس )      | لا مُجِدُّ في عمله فاشلًا                                              |
| ( نافية غير عاملة ) | <ul> <li>"إنَّ المُنْبَتَ لا أرضًا قَطَعَ ولا ظَهْرًا أبقى"</li> </ul> |
| ( نافية غير عاملة ) | <ul> <li>"لا ييأسُ مِنْ رَوْح الله إلا القومُ الكافرون"</li> </ul>     |
| ( نافية غير عاملة   | * "فلا صَدَّقَ ولا صَّلَّى "                                           |
| ( عاطفة )           | <ul> <li>أحبُّ الصادقين لا المنافقين</li> </ul>                        |
| ( جوابية )          | هل حضرت متأخرًا ؟ لا                                                   |
| ( ناهية جازمة )     | لا تُؤَخِّرْ عملَ اليوم إلى الغد                                       |





#### إعراب جملة «لا سِيَّما»

يكثر في العربية استعمال تعبير «لَاسِيُّما» وهو مُكَوَّنٌ من ثلاث كلمات:

"لا" + "سِي" + "ما" النافية للجنس بمعنى (مِثْل) اسم "لا" الزائدة أو الموصولة

وهذا التعبير يُستعمَلُ إذا كان هناك شيئان مشتركان في شيء واحد وما بعدها أكثر قدرًا مما قبلها ،

فأنت تقول:

أُحِبُّ الكُتُبَولا سِيَّا كُتُب الأدب.

أنت تعني بهذه الجملة أنك تحب الكتب على وجه العموم ، ولكن حبك لكتب الأدب أقوى.

والذي يهمنا في هذا الاسم ثلاثة أوجه: الرفع والنصب والجر.

#### ١ – الرفع : تقول:

• أحب الكتب ولا سيها كتب الأدب.

التقدير: ولا مثل الذي هو كتب الأدب

أحبُّ : فعل مضارع مرفوع بالضمة الظاهرة .

والفاعل: ضمير مستتر وجوبًا ؛ تقديره: أنا.

الكتبَ: مفعول به منصوب بالفتحة الظاهرة.

الواو: للاستئناف، حرف مبني على الفتح لا محل له من الإعراب.

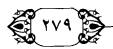

لا: النافية للجنس ، حرف مبني على السكون لا محل له من الإعراب. سِي: اسم «لا» منصوب بالفتحة الظاهرة ؛ لأنه مضاف.

وخبر «لا» محذوف ؛ تقديره : موجود.

ما : اسم موصول مبنى على السكون في محل جر مضاف إليه.

كتبُ: خبر لمبتدأ محذوف وجوبًا ؛ تقديره : هو

والجملة من المبتدأ والخبر لا محل لها من الإعراب صلة الموصول.

الأدب: مضاف إليه مجرور بالكسرة الظاهرة.

#### ملحوظة:

يمكنك أن تعرب «ما» هنا: نكرة بمعنى شيء ؛ فتكون الجملة الاسمية بعدها في محل جر صفة لـ «ما».

٢ - النصب: تقول:

### أحب الكتب ولا سيم كتب الأدب

التقدير: ولا مثلَ لشيء أعني كتبَ الأدبِ

لا: نافية للجنس ، حرف مبني على السكون لا محل له من الإعراب سي : اسم «لا» مبني على الفتح في محل نصب ؛ لأنه غير مضاف ولا شمه بالمضاف

و خبر «لا» : محذوف ؛ تقديره : موجود.

ما : حرف زائد مبني على السكون لا محل له من الإعراب.

كتب : مفعول به لفعل محذوف ؛ تقديره : أعنى أو أخص.

الأدب: مضاف إليه مجرور بالكسرة الظاهرة.





#### ملحوظة:

هذا إن كان ما بعد «لا سيما» معرفة ، أما إن كان ما بعدها نكرة فإعرابه على التمييز.

ويرى ابن هشام أن حالة الاسم الذي بعد «لا سيما» إنها ترجع إلى أنه مستثنى ؛ لأن «لاسيما» بمعنى «إلا» ؛ مثل:

أحب الناس لا سيما صديقًا.

٣- الجر: تقول:

• أحب الكتب ولا سيا كتب الأدب.

والتقدير : ولا مثلَ كتبِ الأدب موجودٌ

لا: نافية للجنس حرف مبني على السكون لا محل له من الإعراب.

سي: اسم «لا» منصوب بالفتحة الظاهرة ؛ لأنه مضاف.

ما: حرف زائد مبني على السكون لا محل له من الإعراب.

كتب: مضاف إليه مجرور بالكسرة الظاهرة.

الأدبِ: مضاف إليه مجرور بالكسرة الظاهرة.

(وهذا الوجه هو أيسرها).

تلخيص لإعراب الاسم الوقع بعد «لاسيما»

له ثلاث حالات: الرفع والنصب والجر













#### تدريبات

س١: تعمل «لا» النافية للجنس عمل «إن» بشروط . وضحها مع التمثيل. س٢: يأتي اسم «لا» النافية للجنس على ثلاثة أقسام . اذكرها بالأمثلة. س٣: اذكر الصور المختلفة لخبر (لا) النافية للجنس. مثل لما تقول.

س٤: متى يجوز حذف اسم «لا» النافية للجنس؟ ومتى يجوز حذف خبره؟ س٥: اذكر الأوجه الإعرابية لقولنا : «لا حول ولا قوة إلا بالله».

س٦: أعرب ما يأتى:

\* لا إله إلا الله.

\* قَالَتَعَالَىٰ:

\* ﴿لَا بَيْعٌ فِيهِ وَلَا خُلَةٌ ﴾ [الله: ٢٥٤]

\* قَالَ تَعَالَىٰ:

\* ﴿ قَالُواْ لَا صَنِّرٌ لِلَّا إِلَىٰ رَبِّنَا مُنقَلِبُونَ ﴿ ﴾ [النَّل : ٥٠]

\* قَالَ تَعَالَىٰ:

\* ﴿ وَلَوْ تَرَيْ إِذْ فَزِعُواْ فَلَا فَوْتَ وَأَخِذُواْ مِن مَّكَانٍ قَرِيبٍ ۞ ﴾

[4]: [4]

\* قَالَتَعَالَىٰ:

٢: النهذ ٢: إلى الكوت الكوت في مُدكى النفية إلى النهذ ٢: ١

\* قَالَتَعَالَىٰ:

\* ﴿ قَالَ لَا عَاصِمَ ٱلْيَوْمَ مِنْ أَمْرِ ٱللَّهِ إِلَّا مَن رَّحِمُّ ﴾ [ ١٣: ٤٣]

\* قَالَ تَعَالَىٰ:

ن ﴿ وَلَاجِدَالَ فِي ٱلْحَيِّ ﴾ [الله: ١٩٧]





\* قَالَ تَعَالَىٰ:

### التانات : ١٤٧ ﴿ لَا فِيهَا غُولُ وَلَا هُمْ عَنْهَا يُنزَفُونَ ﴿ اللَّهَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللهُ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّ

س٧: بين نوع اسم «لا» فيما يأتي وأعربه.

\* لا إيهانَ لمن لا أمانةَ له.

\* لا صاحب جودٍ ممقوتٌ.

\* لا مُجدًا في عمله يفشل.

\* لا قولَ زُورِ نافعٌ.

\* لا مُرَوِّجي إشاعاتٍ قدوةٌ لنا.

\* لا عاقًا والديه يكرمُه اللهُ.

\* لا حياة مع اليأس ولا يأسَ مع الحياة.





# الجُمْلَةُ الفِعْلِيَّة

للجملة الفعلية ركنان أساسيان ؛ هما : الفعل والفاعل ، وأمَّا المفعول به فهو فضلة يمكن الاستغناء عنه ، إذا لم يضرَّ ذلك بالمعني.

### أولًا الفعل:

ينقسمُ الفعلُ إلى قسمين : لازم ومُتَعَدٍ .

١- اللازم:

هو ما لا مفعول له ، نحو:

### قام زَيْدٌ

أو: هو ما يصل إلى المفعول به ولكن بحرف جر ، نحو:

مَرَرْتُ بِزَيْدِ

(وهذا الفعل يُسمَّى فعلًا لازمًا ، أو قاصرًا ، أو : غير مُتَعدٍ ، أو يُسمَّى: متعديًا بحرف جر.)

### ويتحتم اللزوم لكل فعل:

١ - دال على السجايا ؛ نحو:

شَرُف - كَرُم - ظَرُف-نَهم

٢-دالُ على النظافة ؛ نحو:

طَهُر الثوتُ وينظف

٣-دالُ على الدَّنَس ؛ نحو:

دَنُس الثوبُ ، و وَسُخ



٤-دالٌّ على العَرَض؛ نحو:

مرض زیدٌ ، وارتعد

٥-دال على عيب أو حلية ؛ نحو:

عَوِر زيدٌ ، وحَوِل ، وعَرج ، وكحل

٦-دالُ على لون ؛ نحو:

اخضَّر الزرعُ.

٧-دالً على فرح أو حزن ؛ نحو:

فرح - جزع - حزن

٨-دال على وزن (فَعْلَ) وصفتها المشبهة

على وزن(فعيل) ؛ نحو:

عزَّ فهو عزيز ، وذلَّ فهو ذليل.

٩ - بزنَة (انفَعَلَ) ؛ مثل :

انطلق، وانخرط، وانبعث.

١٠ - بِزِنَة (استَفْعَلَ) للصَّيْرورَةِ ؛ نحو:

استأسد الجندي ، واستنوق الجمل

١١- دالً على حركة ذاتية ؛ نحو:

خرج - دخل - قام - جلس ...

١٢ – ما كان على وزن "افْعَلَلّ " ؛ نحو:

اقْشَعَرَّ ، و: اطْمَأَنَّ

١٣ - ما كان مُطاوعًا لفعل مُتَعدد لواحد؛ نحو:

مَدَدْتُ الحَديدَ فامْتَدُّ ، و دُّحْرَجْتُ زَيْدًا فَتَدَحْرَجَ.

( فالفعل "امتدّ" مطاوع للفعل "مدًّ" المتعدي لواحد؛ ولهذا فهو

فعل لازم، وكذلك الفعل "تدحرج".)



#### ٧- المتعدي:

هو الذي يصل إلى مفعولٍ بغير حرف جر، نحو:

فعل فاعل مفعول

وعلامة الفعل المتعدي أن تتَّصل به هاءٌ تعود على غير المَصْدَرِ ، وهي هاءُ المفعول به ، نحو :

فالهاء المتَّصلة بالفعل (أغلق) عائدة على (الباب) وهو مفعول به في المعنى ؛ لأن المعنى:

والفعل المتعدي شأنه أن يرفع فاعله ، وينصب مفعوله ، نحو:





قد يُرْفَعُ المفعولُ به، ويُنْصَبُ الفاعلُ عند أَمْنِ اللَّبْسِ؛ كقول العرب:

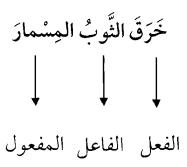

(وهذا لا يَنْقاسُ عليه ، بل يُقْتَصَرُ فيه على السَّماع.) أقسام المتعدى:

الفعل المتعدي على ثلاثة أقسام:

القسم الأول: المتعدي لمفعولٍ واحدٍ،

نحو:

القسم الثاني: المتعدى لمفعولين ؛ وهما قسمان: الأول: ما أصل المفعولين فيه المبتدأ والخبر. وهذه الأفعال منها:

١ - ما يفيد اليقين وهي:



رأى ؛ تقول :

فالمفعولان هنا كان أصلهما المبتدأ والخبر؛ فتقول:

ومنه قول القرآن:

" إنَّهم يرونه بعيدًا \* ونراه قريبًا "[المعارج:٦]

- عَلِمَ ، تقول:

فعل فاعل مفعول ١ مفعول ٢

ومنه قوله تعالى :

"فإنْ علمتموهن مؤمناتٍ ... السنعة ١٠٠١

وجد، تقول:





ومنه قوله تعالى :

"وإنْ وجدنا أكثرَهم لفاسقين" [الأعراف:١٠٢]

- **درى**، تقول:

دَرَيْتُ الإيمانَ أساسَ النصرِ. ل ل ل ا ل ا م ۲

جعل (بمعنى: اعتقد) ، تقول :

جَعَلْتُ زَيْدًا كَرِيمَا

( بمعنى: اعتقدْتُ ). ومنه قوله :

"وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثًا" الزخرن:١٩ فإن كانت بمعنى ( خَلَقَ أو: وجد ) تعدَّتْ لواحدٍ ، كقوله: ( وجعل الظلماتِ والنُّور ).

· أَلْفَى ، تقول :

أَلْفَيْتُ الإخلاصَ خلقًا كريمًا. ل ل

م ( م ۲

وهي هنا بمعنى "علم واعتقد".

فإذا كانت بمعنى "أصاب أو: ظفر به" كانت متعدية إلى واحد،

تقول:

ألفَيتُ الكتابَ

ومنه قوله تعالى: "وألفيا سيِّدَها لدى الباب" [بوسف:٢٥]



- تعلُّمْ ، تقول :

تعَلَّم الجدَّ سبيلَ النجاح. لللهالم

( تعلم هنا بمعنى: اعلم ، ولا تُستعمل إلا فعلَ أمرٍ ، ونُعربه : فعل أمر جامد. )

ب- ما يدلُّ على الرُّجْحان ، وهي

- ظن ، تقول :

ظننتُ زيدًا كريمًا.

۲ <sub>۲</sub> ۲ <sub>۲</sub>

قد تكون ( ظن ) لليقين ، كقوله تعالى :

"الَّذِيْنَ يَظُنُّونَ أَنَّهُمْ مُلَاقُوا رَبِّهِمْ" [البقرة:٤٦]

وقوله: "وَظَنُّوا أَنْ لا مَلْجَأً مِنَ اللهِ إِلا إِلَيْهِ" أي: علموا

واعتقدوا.

- **خال** ، تقول :

خِلْتُ زیدًا کریمًا ل ل م ۱ م ۲

(عند استعمال هذا الفعل مضارعًا مع المتكلم الأفصح فيه كسر همزته

- ، فتقول: إخال. )
- حسب، تقول:





حَسِبْتُ زيدًا كريمًا.

ل ل م ۱ م ۲

و منه قوله: "يَحْسَبُ هُمُ الْجَاهِلُ أَغْنِيَاءَ مِنَ التَّعَفُّفِ" [البقرة: ٢٧٣]

وقوله: "وَتَحْسَبُ هُمْ أَيْقَاظَا وَهُمْ رُقُودٌ" [الكهف:١٨]

- زعم، تقول:

زعمْتُ زيدًا كريمًا.

- عَـدَّ ، تقول:

عددْتُ زيدًا صديقًا.

- حجا، تقول:

حجوْتُ زيدًا كريمًا

- هَتْ ، تقول:

هَبْ صحتك قويةً ، فهل تضمنها غدًا؟

ا ام ا م

من الاستعمالات الشائعة استعمال (أنَّ) بعد (هَبُ ) ، وهو استعمال صحيح لكنَّه نادر في العربية ، والأفصح استعمال هذا الفعل دون (أنَّ ) ، فلا تقول:

هَبْ أنَّ صحتك قوية

بل:

هَبْ صحتك قوية

(و: "هَبْ" - دائمًا- فعل أمر جامد.)



ج - أفعال التَّغْيير ، وهي التي تفيد التحويل ، وأشهرها ما يلي :

- صَيّر ، تقول:

صيّر الحائكُ القماشَ ثوبًا.

- جَعَلَ ، تقول:

هذا المصنع يجعلُ القشَّ ورقًا.

ومنه قوله: ".... فجعلناه هباءً منثورًا" [الفرقان: ٢٣]

- اتَخذ، تقول:

ومنه قوله تعالى: "واتَّخَذُ اللهُ إبراهيمَ خليلًا"[النساء:١٢٥]

- **ترك**، تقول

ه سنه قوله تعالى:

"وتركنا بعضهم يومئذٍ يموج في بعض".





#### ملاحظة مهمة جدًا:

الأفعال السابقة - فيما عدا أفعال التَّغيير - قد تدخل على (أنَّ ومعموليها)، أو (أنْ والفعل)، ويكون المصدر المُؤَوَّل منها سادًا مسد المفعولين.

#### فتقول:

# ظنندتُ أنَّ زيدًا كريمٌ.

ظننت: فعل ماضٍ مبنيٌّ على السكون لاتصاله بضمير رفع متحرك، والتاء : ضميرٌ متصلٌ مبنيٌ على السكون في محل رفع فاعل.

أنَّ : حرف توكيد ونصب.

زيدًا: اسم "أنَّ" منصوب بالفتحة الظاهرة.

كريم : خبر "أنَّ" مرفوع بالضمة الظاهرة.

والمصدر المؤول من "أنَّ" ومعموليها في محل نصبٍ، سد مسد مفعولي "ظن". وتقول:

مَنْ ظَنَّ أَنْ يَنْجَحَ بلا عَمَلِ فَهُو وَاهِم.

ظن : حرف مصدري ونصب

ينجح: فعل مضارع منصوب بأنْ ، وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة

والمصدر المؤول من (أنْ والفعل) في محل نصب سد مسد مفعولي

ظن

وكما يكون المفعول الثاني لأفعال القلوب كلمة واحدة ، يكون جملة ، وقد يكون شبه جملة ، مثل :

عَلِمْتُ الجِدَّ يُؤَدِّى إلى النَّجاح.

علمْتُ : فعل وفاعل





البحد : مفعول به أول منصوب بالفتحة الظاهرة.

يُؤدِّي : فعل مضارع مرفوع بضمة مقدرة منع من ظهورها الثقل ،

**والفاعل** ضمير مستتر جوازًا تقديره: هو

والجملة من الفعل والفاعل سدت مسد المفعول الثاني.

تَعَلَّمُ الإهمـــالَ عاقبتُه وخيمةٌ.

ر بندا خبره المسلط الم

مفعول أول جملة اسمية سدَّتْ مَسَدَّ المفعول

الثاني

تقول :

يظن البخيلُ السعادةَ في جمع المال.

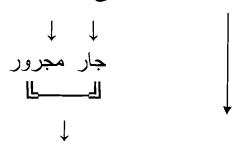

مفعول أول شبه جملة سدَّتْ مَسَدَّ المفعول الثاني

ملاحظة مهمة:

يجوز أن يكون فاعلُ هذه الأفعال ومفعولُها الأوَّلُ ضميرين متَّصلَيْن مُتَّحدَين في المعنى مُختلِفَين في الموقع الإعرابي ، مثل : رَأَيْتُ نِـ م رَاغِبًا فِي السَّفَرِ.





رَأَيْتُ نِـ ي : فعلٌ ماضٍ مبنيٌّ على السكون لاتصاله بضمير رفع متحرك .

و التاء: ضميرٌ متصلٌ مبنيٌّ على الضم في محل رفع فاعل ، و النون للوقاية. و الياء: ضميرٌ متصلٌ مبنيٌّ على السكون في محل نصب مفعول أول.

رَاغِبًا : مفعولٌ به ثانٍ منصوبٌ بالفتحة الظاهرة.

( فالضَّميران متَّحدان في المعنى ؛ لأنهما يدلان على المتكلم ، وهما مختلفان في الموقع ؛ لأنَّ الأول فاعلٌ ، و الثاني مفعولٌ أول. ) ومنه قوله تعالى :

"إِنِّي أَرَانِي أَعْصِرُ خَمْرًا" [يوسف:٣٦]

بَيْدَ أَنَّ الفاعل ضمير مستتر؛ تقديره: أنا ، والمفعول الأول ضمير متَّصل "ياء المتكلم" وجملة "أعصر خمرًا" في محل نصب المفعول الثاني.

#### تنبيه

إذا كانت "رأى" بَصَرِيَّة ؛ أي: بمعنى "أَبْصَرَ" ورأى بعينيه " فهي متعدية إلى مفعول واحد.

تقول:

رَأَيْ ــ ـ ـ ـ ـ ـ القَمَـرَ سَاطِعًا اللَّيْلَةَ.

ل ل ل ل ل ل ل الفاعل المفعول حال ظرف



فليس في الجملة إلا مفعول واحد؛ لأن "رأيْتُ" بمعنى: (أبصرْتُ بعينى).

وإنْ كَانت بمعنى "إصابة الرئة" بمعنى: فَرَانُ كَانت بمعنى

أي: أصاب رئته ، تَعَدَّتْ إلى مفعولٍ واحدٍ أيضًا.

• إِجْرَاءُ القَوْلِ مَجْرَى الظَّن

هناك فِعْلُ آخر نستعمله كثيرًا يجوز أن يعمل عمل أفعال القلوب، فينصب مفعولين، وهو الفعل (قال) وهو يعمل هذا العمل بشروط تُفَصِّلُها كُتُبُ النَّحو

أهمها:

١ - أن يكون فعلًا مضارعًا مسندًا إلى المخاطب بأنواعه.

٢- أن يكون معناه ظن.

٣- أن يسبقه استفهام ....

مثل:

أَ تَقُولُ زَيْدًا قادِمًا اليَومَ

أي :

أَ تَظُنُ زَيْدًا قادِمًا اليَومَ

الهمزة: حرفُ استفهام مبنيٌّ على الفتح لا محل له من الإعراب. تقول : فعلٌ مضارعٌ مرفوعٌ بالضمة الظاهرة.

والفاعل: ضمير مستتر وجوبًا ؟ تقديره: أنت

زيدًا: مفعولٌ به أول منصوبٌ بالفتحة الظاهرة.

قادماً : مفعولٌ به ثانِ منصوبٌ بالفتحة الظاهرة.





أمَّا إِنْ كان هذا الفعل بمعنى نطق أو تلفظ ، فإنَّه لا يَنْصِبُ إلا مفعولًا واحدًا.

وقد يكون هذا المفعول كلمة واحدة ، كقولك:

تَسْأَلُنِي عَنْ طَرِيقِ النَّصْرِ فَأَقُولُ: الإِيمَانَ

والفاعل: ضمير مستتر؛ تقديره: أنا.

وقد يكون جملة ، كقولك :

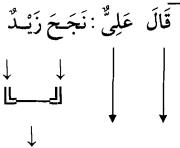

فعل فاعل في محل نصب مقول القول "المفعول به" ومنه قول القرآن:

"قال: أنا خير منه" [ص:٢٦]

# الثاني: ما ليس أصل المفعولين المبتدأ والخبر، وهي:

أعطى ، تقول :

فالمفعولان هنا لا يصلحان مبتدأ وخبرًا ، فلا تقول : الفقير صدقة.



ومنه قوله

## "إنا أعطيناك الكوثر" [الكوثر:١]

منح، تقول:

منع ، تقول :

- كسا، تقول:

ألبس، تقول:



- عَلَّمَ ، تقول :

عَلَّمْ ـ ثُ خالدًا الأدبَ ل ل م ١ م ٢

وثَمَّة أفعالُ أخرى تؤدِّى المعنى نفسه ؛ ولهذا فإنها أيضًا تَنْصِبُ مفعولين ؛ منها :

- آتى ؛ يقول تعالى :

- سَمَّى ، كقول القرآن:

ومن ذلك أيضا الفعلين: "وهب" و "وعد".

\* القسم الثالث: المتعدي إلى ثلاثة مفاعيل:

وهو:

| یُری        | ومضارعه | 🌣 أرَى                     |
|-------------|---------|----------------------------|
| يُعْلِمُ    | ومضارعه | * أَعْلَمَ                 |
| يُنبِئُ     | ومضارعه | <ul> <li>أنْبَأ</li> </ul> |
| وسر<br>ينبئ | ومضارعه | * نَبَّأ                   |





| يُخْبِرُ  | ومضارعه | <ul> <li>أُخْبَرَ</li> </ul> |
|-----------|---------|------------------------------|
| وخسو      | ومضارعه | ❖ خَبْرَ                     |
| يُحَدِّثُ | ومضارعه | ❖ حَدَّثَ                    |

تقول:

قال تعالى :

"إذ يُرِيكَ هُم اللهُ في منامك قليلًا" [الأنفال / ٤٣]





## تدريبات

س١ للجملة الفعلية ركنان أساسيان. اذكرهما مع التمثيل.

س٢ ينقسم الفعل إلى قسمين: لازم ومتعدٍ. اذكر تعريف كلَّ منهما.

س٣ حاول بعض النُّحاة حصرَ الأفعال اللازمة. اذكر بعضها.

س؛ كيف يمكن أن تعرف أن هذا الفعل أو ذاك متعديًا؟

سه الفعل المتعدي ثلاثة أقسام. ما هي؟

س٦ اذكر الأفعال المتعدية لمفعولين ولثلاثة مضاعيل.

س٧ الفعل "رأى" متى ينصب مفعولاً واحدًا ؟ ومتى ينصب مفعولين؟

س٨ من الأفعال التي تنصب مفعولين فعلان جامدان. اذكرهما.

س الفعل "جعل" : متى ينصب مفعولاً واحدًا ؟ ومتى ينصب مفعولين؟ مثِّل.

#### س١٠ اعرب ما يأتي.

١ -قوله تعالى : "وإنى لأظنك يا فرعون مثبورًا".

٢-قوله تعالى: "لا تحسبوه شرًا لكم".

٣-قوله تعالى: "زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا".

٤ - قوله تعالى : "لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارًا".

قوله تعالى: "وعدالله المؤمنين والمؤمنات جنات تجرى
 من تحتها الأنهار.."

٦-قوله تعالى: "وقال الذى اشتراه من مصر لامرأته: أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدًا.".





## الفاعل

#### تعريفه:

هو اسمٌ مرفوعٌ ، صريحٌ أو مُؤَوَّلُ بالصريح ، أُسْنِدَ إليه فعلٌ أو شبهُ فعلٍ مُقَدَّمٌ عليه بالأصالة ، واقعًا منه ، أو قائمًا به.

ومعنى ( واقِعًا منه ) ؛ أي : إن الفاعل هو الذى قام بالفعل ؛ كما في قول القرآن :

# \* "كذبتْ قومُ نوح المرسلين" [الشعراء:١٠٥]

ف "قَوْمُ": فاعل ؛ لأنهم هم الذين كذّبوا المرسلين.

وأما معنى (قائمًا به) فبأن يُنْسَبَ الفعلُ إلى الفاعل دون أن يعمله أو يقوم به، كقوله تعالى :

# الفما ربحت تجارتُهم السهرة ١٦٠٠]

ف ( تِجَارَتُهم ) فاعل للفعل ( ربحتْ ) ؛ والتجارة ليست هي الرابحة في المعنى؛ ولكن الفعل نُسِبَ إليها ؛ ولذلك فإنها تعرب فاعلًا.

# وللفاعل سبعةُ أحكامٍ مُتَّفَقُّ عليها بين النحاة ، وهي :

## الأول: الفاعل مرفوع!

الحكم الإعرابي للفاعل أنه أحد المرفوعات ، فرفعُه واجبٌ ، فهو مرفوع أو في محل رفع .

فمن شواهد رفعه قوله تعالى :

اتبارك اللهُ رب العالمين "الاعراف :١٥٤]

ومن شواهد بنائه في محل رفع قوله تعالى:



"تبارك الذى بيده الملك" [الملك: والملك: والذي يعمل الرفع في الفاعل هو الفعل أو شبه الفعل:

ف (الفعل) نحو، قوله تعالى:

الجاء الحقُ و زَهنَ البَاطِلُ! [الإسراء: ٨١]

و (شبه الفعل) ، مثل:

١ - اسم الفاعل ؟ كقوله:

ا يَخْرُجُ مِنْ بُطُونِهَا شَرَابٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُه الصلا [النحل: ٢٩]

ألوانُه : فاعل مرفوع لاسم الفاعل "مُخْتَلِفُ"

٢- صيغ المبالغة ، كقولك:

هَذَا رَجُلٌ كَرِيمٌ خُلقُه

خلقُه : فاعل مرفوع بالضمة الظاهرة ( والعامل فيه هو صيغة المبالغة كريم).

٣- الصفة المشبهة ، كقولك:

هَذَا طَالِبٌ حَسَنٌ خُلُقُه

٤ – اسم الفعل، مثل:

صَهُ

صه: اسمُ فعل أمرٍ مبنيٌّ على السكون لا محل له من الإعراب والفاعل: ضمير مستتر وجوبًا ؛ تقديره: أنت.

ورغم أن الفاعل حكمه الرفع إلا أنه قد يُجَرُّ في اللَّفظ ، ويبقى محلُه مرفوعًا. وهذا الجر اللفظى يكون بوسيلتين :



١ - بالإضافة ، كقوله تعالى :

" وَلَوْ لَا دَفْعُ اللهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَفَسَدَتِ الأَرْضُ اللهِ ؛ لفظ الجلالة: مضاف إليه للمصدر "دَفْعُ" العامل عمل فعله،

وهو فاعل في المعنى مرفوع في المحل.

٢-بحرفِ جرِّ زائدٍ ، كقوله تعالى :

"وكفى باللهِ شهيدًا" [الساء:٦٩]

الله ؛ لفظ الجلالة : فاعل مرفوع بضمة مقدرة منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة حرف الجر الزائد.

## الثاني: الفاعل عُمُدَة:

والفاعلُ ركنٌ رئيسٌ من أركان الجملة الفعلية ، فلا يَستغنى تركيبٌ من التراكيب التي حَوَتْ فعلًا أو شبهه عن فاعل يقوم بهذا الفعل ؛ لذا لم يَجُزْ حذفُه ، أو الاستغناءُ عنه إلا في بعض التراكيب النحوية ؛ وسيأتي ذكرها إن شاء الله.

وهذا الفاعل يكون على ثلاثة أقسام: صريح، وضمير، ومؤول.

١ - الصريح ، كقوله:

"قَالَتِ الأَعْرَاثِ آمَنَّا" [الحجرات:١٤]

٢- الضمير ، وهو نوعان :

بارز ، ومستتر.

\*البارز: متصل ومنفصل:

- المتصل:

♦ كالتاء من (قمتُ)



- ♦ والواو من (قاموا)
- ❖ والألف من (قامـــا)
- ❖ والياء من (تقومــــن).

- المنفصل:

مثل (أنا) من قولك:

♦ ما قام إلا أنا

و ( نحن ) من قولك :

إنَّما قامَ نحن

المستتر: جوازًا و وجوبًا:

- جوازًا مع المفرد الغائب ( مذكرًا أو مؤنثًا ).

- المذكر ، كقوله:

الساء:١٢٣] الساء:١٢٣] ثب المَنْ يَعْمَلْ ... شُوءًا يُجْزَ ... به الله الساء:١٢٣]

أي : يعمل ( هو ) ، ويجز ( هو ).

- المؤنث، كقوله:

"وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ ... مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا"

[النساء:١٢٨]

أي : خافت ( هي ).

- وجوبًا مع التكلم والمخاطب:

- للمتكلم ، كقوله:

"وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ ... الغَيْبَ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ

الخَيْر"

أي: أعلم "أنا".

- للمخاطب، كقوله:





# "لِتُنْذِرَ... قَوْمًا" [سند] أي: لتنذر "أنت"

ملاحظة:

الفاعلُ يُحذَف وجوبًا مع ضمير الغائب في ثلاثة مواضع وسيأتي ذكرها في مواضعها (إن شاء الله تعالى).

## ٣- المُؤَوَّل؛ وهو المكون من:

• ( أَنْ + الفعل ) ، نحو:

\* يُعْجِبُنِي أَنْ تَجْتَهِدَ

والتقدير: يعجبني اجتهادُك

• ( أنّ + اسمها + خبرها ) ؛ نحو:

\* بَلَغَنِي أَنَّكَ فاضِلٌ

والتقدير : بلغني فضلُك.

• ( ما + الفعل ) ؛ نحو :

\* أَعْجَبَنِي ما فَعَلْتَ

والتقدير: أعجبني فِعْلُك

ومن شواهد الفاعل المؤول قوِله تعالى:

\* "أُولَمْ يَكْفِهِمْ أَنَّا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الكِتَابَ"

[العنكبوت/١٥]

والتقدير - والله أعلم -: أولم يكفهم إنزالنا عليك الكتاب





#### ملاحظة مهمة:

إن وجدت جملةً تراها فاعلًا للفعل ؛ فهي ليست فاعلًا باعتبارها جملة مكونة من أجزاء ، بل باعتبارها كلمة واحدة ، وتُعربها على الحكاية ، فتقول :

# تَشْفِينِي لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ.

تشفيني: فعلٌ مضارعٌ مرفوعٌ بضمةٍ مقدرةٍ منع من ظهورها الثِّقل، والنون للوقاية ،والياء: ضميرٌ مبنيٌّ في محل نصب مفعول به.

لا إله إلا الله: فاعلُ مرفوعٌ بضمة مقدرةٍ على آخر الجملة ، منع من ظهورها حركة الحكاية.

أما إن كانت هناك جملة غير محكية فالنحاة يمنعون جعلها فاعلًا ، ويُقَدِّرون الفاعل ضميرًا مستتراً يعود على مصدر الفعل، مثل:

# • لَقَدْ تَبَيَّنَ لَّكَ كَيْفَ يَفْشَلُ المُهْمِلُ •

فهذه الجملة (كيف يفشل المهمل) ليست فاعلًا على ما يرى النحويون رغم أنك قد تشعر أن معناها هو الذي تبين لك، وهم يقولون: إن الفاعل ضميرٌ مسترَّ تقديره هو عائد على مصدر الفعل؛ وتقدير الكلام:

لقد تبين لك تَبيُّنٌ (هو ) كيف يفشل المهمل.





## الثالث: تأخير الفاعل بعد فعله (أو شبه الفعل):

الأصل أن يتأخر الفاعل عن الفعل، أو شِبه فعل ؛ لأنَّ الفعل وفاعله كالشيء الواحد، ومن ذلك قوله تعالى:

ا فَمَنْ يُرِدِ اللهُ أَنْ يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ السَّامِ السَّ

\* حيث سبق الفعل (يرد) الفاعل (لفظ الجلالة).

\* وكذلك ( يهدي) جاء فاعله ضميرًا مستترًا فيه ؛ تقديره ( هو ) .

\* والفعل (يشرح) فاعله ضمير مستتر تقديره (هو).

ومن تأخير الفاعل على شبه الفعل قوله تعالى:

حيث تقدَّم اسم الفاعل ( القاسية ) على الفاعل ( قلوبهم ).

وإذا قلنا في أحد التراكيب:

## الضَّيْفُ حَضَرَ

أعربنا (الضيف) مبتدأ لا فاعلًا مُقدَّمًا ؛ لأن الفاعل لا يتقدم على فعله عند البصريين ، وأمَّا الخبر فهو الجملة الفعلية من الفعل (حّضرَ) وفاعله الضمير المستتر العائد على المبتدأ.

# الرابع: إفراد الفعل مع فاعله:

يحسن - على الأشهر في الاستعمال اللَّغوي - أن يَبقى الفعل مفردًا في جميع الاستعمالات ، مهما كان الفاعل : مفردًا أو مثنى أو جمعًا.

فالمفرد ، كقوله تعالى :

اوقال مُوْسَى: يَا قَوْمِ إِنْ كُنْتُمْ آمَنْتُمْ بِاللهِ فَعَلَيْهِ تَوَكَّلُوْاً [بونس: ١٨]
 والمثنى ، كقوله تعالى :

المالدة: ٢٣: ١٠ المالدة: ٢٣:



والجمع ، كقوله تعالى ِ

مَ الْوَقَالَ الظَّالِمُوْنَ إِنْ تَتَّبِعُوْنَ إِلَّا رَجُلًا مَسْحُوْرًا" [الفرقان: ٨]

وقوله تعالى :

ال وَقَالَ نِسْوَةٌ فِي الْمَدِيْنَةِ ... ال إبوسف ٣٠٠]

إلا أنَّ هناك لهجة عربية فصيحة تُلْحِقُ الفعلَ علاماتِ التثنيةِ والجمع ، وهي اللهجة المعروفة بلغة "أكلوني البراغيث"، وفي النحو الميسر لا نُعربها ضمائر ، بل نُعربها حروفًا .

ومنه قوله تعالى:

"وَأَسَرُ وا النَّجْوَى الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا" [الأبياء:٣]

ونُعربها كالآتي:

أَسَرُّوا : فعلٌ ماضٍ مبنيُّ على الضَّم ؛ لاتصاله بواو الجماعة والواو : حرفٌ دالُّ على الجماعة ، مبنيٌّ على السكون لا محل له من الإعراب.

النَّجُوى: مفعولٌ به منصوبٌ بفتحة مقدرة منع من ظهورها التَّعذر النَّجُوى: اسم موصول مبنيُّ على الفتح في محل رفع فاعل للفعل "أسرَّا"

ظَلَموا : جملة فعلية ، صلة الموصول لا محل لها من الإعراب. والإعراب نفسه يُقال في الأمثلة الآتية :

جاءا الولدان
 جاءوا الأولادُ
 ذاكرْنَ الطالباتُ

الخامس: حذف الفعل أحيانًا.

قد يُحْذَفُ الفاعل من الجملة ؛ إما جوازًا ، وإما وجوبًا.





ويكون الحذف جائزًا إن دلَّ على المحذوف دليلٌ ، كأنْ يقع الفاعل في جواب استفهام صريح ، كقوله تعالى :

٠٠٠ ا وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَهُمْ لَيَقُوْلُنَّ : الله ١٠ الزحرف: ١٨٧

بتقدير: خلقنا الله. وكقوله تعالى:

\* "كَلَّا إِذَا بَلَغَتِ التَّرَاقِي" [القبامة:٢٦]

أي : إذا بلغت الروحُ ، وكقوله :

\* الأَسْمِعْ بِهِمْ وأَبْصِرْ ال [مريم: ٣٨]

أي: وأبصر بهم

وأما الوجوب فمن بعض التراكيب ، وهي:

١ - تركيب الجملة التي بُنِيَ فعلُها للمجهول ؛ حيثُ يحلُّ نائبُ الفاعل محلَّ الفاعل ، كما في قوله تعالى :

"قُتِلَ أَصْحَابُ الأُخْدُودِ" [البروج:٤]

٢- في صورة الفعل المسند إلى واو الجماعة أو ياء المخاطبة إذا أُرِيدَ
 توكيده بالنون ، كقوله تعالى :

﴿ "لَتُبْلَـوُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ وَلَتَسْمَعُـنَّ مِنَ الَّذِيْنَ أُوْتُوْا الْكِتَابَ..." [آل عمران: ١٢٦]

فالفاعل في شاهِدَي الآية الكريمة ( واو الجماعة ) قد حُذِفَ ؛ لئلا يلتقي ساكنان: واو الجماعة والنون الأولى من نوني التوكيد .

وقد يكون الحذف واجبًا أيضًا إن وقع الاسم بعد أداة الشرط (إنْ) أو (إذا) في أحد الآراء.

ومن ذلك قوله تعالى :

اوَإِنْ أَحَدٌ مِنَ المُشْرِكِيْنَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرُه' النوبة:٦]
 والتقدير: وإن استجارك أحد استجارك.





وقوله:

# " إِذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتْ" [الانشقاق:١]

والتقدير: إذا انشقت السماء انشقت.

# السادس: تأنيث الفعل (أو: شبهه) مع فاعله أحيانًا:

قد يلحق بالفعل علامة التأنيث ، وهي تاء ساكنة تلحق آخر الماضي ، أو تاء متحركة تلحق أول المضارع ، أو تاء التأنيث المربوطة التي تلحق شبه الفعل (الوصف) مراعاة لحالة الفاعل في تأنيثه.

وقد يكون التأنيث في الفعل واجبًا أو جائزًا:

#### فالوجوب في موضعين:

أولهما: أن يكون الفاعل حقيقي التأنيث:

( وهو كل ما يلد أو يبيض ، إنسانًا كان ، أم حيوانًا ، أم طيرًا ). وأن يكون غير مفصول عن الفاعل ، كقوله تعالى :

## "إذْ قَالَتْ إِمْرَأَةُ عِمْرَانَ ... "

ثانيهما: أن يكون الفاعل ضميرًا مستترًا يعود على مؤنث:

(أي: مؤنث حقيقة أو مجازي)

**فالحقيقي** ، كقوله:

"وَإِنِ إِمْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوْزًا" [النساء:١٢٨]

والمجازي ، كقوله:

\* "وَتَرى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَتْ" [الكهف:١٧]

وأما الجواز ففي مواضع ، منها:

١ - أن يكون الفاعل حقيقي التأنيث لكنه انفصل عن الفعل بفاصل، تقول:

جاء أو جاءت اليوم فاطمة



٢- أن يكون الفاعل مجازي التأنيث ، تقول:

طلع أو طلعت الشمس

٣-إذا كان الفاعل جمع تكسير للمذكر، نحو:

"قَالَتِ الأَعْرَابُ آمَنَّا"

أو للمؤنث، نحو:

الوقال نِسْوَةٌ فِي المَدِيْنَةِ !!

٤-أن يكون الفاعلُ ملحقًا بجمع المذكر السالم، تقول:

💠 (جاء أو جاءت البنونَ)

وكقوله تعالى:

﴿ آمَنتُ أَنَّهُ لا إله إلاَّ الذي آمَنَتْ به بنو إسرائيل}

[يونس: ٩٠].

٥- أن يكون الفاعلُ ملحقًا بجمع المؤنث السالم، تقول:

(قام، أو قامت البناتُ).

ومن تذكيره قول الشاعر:

فبكي بناتي شجْوَهُنَّ وزَوجَتي ... والظَّاعنُون إليَّ، ثم تَصَدَّعوا

#### ملاحظة مهمة:

إذا وقع الفاعل للفعل المضارع نونًا للنسوة ، حَسُنَ اتِّصالُ الفعل بياء المضارعة ، دون التاء ، كما في قول القرآن :

"وَالمُطَلَّقَاتُ يَترَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ " [البقرة:٢٢٨]

وقوله:

"وَالوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلادَهُنَّ ... " [البقرة: ٢٣٣]





## السابع: الترتيب بين الفعل والفاعل والمفعول:

الأصل في الجملة الفعلية أن يكون ترتيبها كالآتي:

الفعل ، ثم الفاعل ، ثم المفعول

ومنه قوله تعالى :

" وورث سليمانُ داودَ" [النمل:٢١]

**↓ ↓ ↓** 

فعل فاعل مفعول

ولكن قد يتقدُّمُ الفاعلِ على المفعول جوازًا أو وجوبًا:

فالجواز، كقوله:

"ولقد جاء آلَ فرعون النذرُ" [القمر:٤١]

**1** 

مفعول فاعل

وأما الوجوب ففي الحالات الآتية :-

أ- عند خوف اللَّبْس:

وذلك في حالتين:

الأولى: إذا كان الفاعل والمفعول اسمين مقصورين ، كقوله تعالى:

"فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى"

**1 1** 

فعل فاعل مفعول

الثانية: إذا كانا مضافين لياء المتكلم، كقولك:

فعل فاعل مفعول.



ب- إذا كان الفاعل والمفعول ضميرين متصلين بالفعل ، كقوله
 تعالى :

خ ' وَإِذَا رَأَيْتَ هُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُم' [المنافقون:٤] فالفعل (رأى) أتَّصل به ضميران التاء والهاء، فيجب أن يكون الأول منهما فاعلًا و الثاني مفعولًا.

ج- إذا كان الفاعل ضميرًا متصلًا بفعله ، والمفعول اسمًا ظاهرًا ، كقوله تعالى :

"لِتُخْرِجُ وا مِنْهَا أَهْلَهَا" [الأعراف: ١٢٣]
 ل ل ل
 فعل فاعل مفعول.

قد يتوسط المفعول وجوبًا بين الفعل وفاعله في الحالات الآتية:

۱ - إذا اتصل الفاعل بضمير يعود على المفعول ، كقول القرآن : " وإذا ابتلى إبراهيمَ ربُّه لهُ" [البقرة: ١٢٤]

٢-أن يكون الفاعل محصورًا ، كقول القرآن :
 ٢٠-أن يكون الفاعل محصورًا ، كقول القرآن :

٣-أن يكون المفعول ضميرًا متصلًا بالفعل، والفاعل ظاهرًا ، كقول القرآن :

اوكلم هم الموتى الانهام:١١١
 ل ل
 فعل مفعول فاعل.





## قد يتقدم المفعول على الفعل والفاعل جوازًا ووجوبًا

جوازًا:

إذا لم يَحُلْ مانعٌ لُغويٌّ أو نَحْوِيٌٌ ، كقول القرآن لله يَحُلْ مانعٌ لُغويٌٌ أو نَحْوِيٌٌ ، كَوْرِيْقًا تَقْتُلُ ون' [البقرة: ٨٧]

ووجوبًا: في الحالات الآتية:

أ- أن يكون المفعول اسمًا له الصدارة ؛ كأسماء الشرط أو الاستفهام ،
 فمن أسماء الشرط ؛ قول القرآن:

" أيًّا مَّا تَدْعُوا فَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى" [الإسراء:١١٠]

ف"أيًّا": مفعول به للفعل والفاعل (تدعوا).

ومن أسماء الاستفهام قول القرآن:

" فأى آياتِ اللهِ تُنْكِرُونَ " [غافر: ٨١]

ف"أيَّ" : مفعول به للفعل والفاعل ( تنكرون ).

ب- أن يكون المفعول ضميرًا منفصلًا ، لو تأخر عن الفعل لوجب اتصاله به ، ولضاع الغرض البلاغي من التقديم ، وهو غرض الحصر . وذلك كقوله تعالى :

# اإيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ السَالِهِ الفاتحة:٥]

ج- إذا جاء الفعل متصلًا بفاء جواب الشرط في جواب أمَّا الشرطية ظاهرة أو مقدرة.

فمن الظاهرة قول القرآن:

خ "فَأَمَّا الْيَتِيْمَ فَلَا تَقْهَرْ ، وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ" [الضحى: ١٠] فـ"اليتيم" مفعولٌ مقدَّمٌ على الفعل "تقهر" وعلى فاعله المستتر، و"السائل" مفعولٌ مقدَّمٌ على الفعل "تنهر" وعلى فاعله المستتر.



ومن المقدرة قول القرآن:

\* " وَرَبُّ لَكَ فَكَبُّرْ ، وَ ثِيَابَ لَكَ فَطَهُّرْ " [المدار:٣-١٤]

أضاف صاحب كتاب ( النحو الوافي ) حكمين آخرين هما :

أ- عدم تعدد الفاعل اصطلاحًا ، ففي مثل قولنا:

# تَصَافَحَ عَلِيٌّ وَأُمِينٌ

يُعرب (علَيٌ ) فاعلًا ، ويُعرب (أمينٌ ) معطوفًا على الفاعل ، بالرغم من أن أثر الفعل ومعناه متساوِ بين الأول وغيره.

ب- إغناؤه عن الخبر، حين يكون المبتدأ وصفًا مستوفيًا الشروط،
 كقولك:

# أَمُتْقِنٌ الصَّانِعَانِ؟

 $\downarrow$   $\downarrow$ 

مبتدأ فاعل (لاسم الفاعل) سدَّ مَسدَّ الخبر.

ملاحظة مهمة جدًا

هناك بعض الأفعال لا تحتاج إلى فاعل ، منها:

١ - الفعل الذي ورد توكيدًا لفظيًا لآخر ،

كما في قول الشاعر:

أَتَاكَ أَتَاكَ اللَّاحِقُونَ احْبِسِ احْبِسِ

٢ - والفعل الذي بني للمجهول ، كما في قوله تعالى :
 الوقُضِيَ الأَمْرُ وَإِلَى اللهِ تُرْجَعُ الأُمُورُ!!

٣- الفعل (كان) إن وقع بين متلازمين ، كما لو وقعت بين "ما" التعجبية وفعل التعجب ، كما في قول الشاعر:





للهِ دَرُّ أَنُو شرُوانَ مِنْ رَجُل

مَا - حَكَانَ - أَعْرَفَه بالدُّونِ والسَّفَل!

٤- تلك الأفعال التي تلحقها "ما" الكافة ، تقول:

\* قَلْمَا يَصْدُقُ الكَذُوبُ

قلُّ : فعلٌ ماضِ مبنيٌّ على الفتح.

ما : حرفٌ كافٍّ مبنيٌّ على السكون لا محل له من الإعراب. وتقول :

# طَالَـمَا سَاعَدَهُ أَصْدِقَاقِه

طال: فعلٌ ماضِ مبنيٌّ على الفتح.

ما : حرفٌ كافٌّ مبنيٌّ على السكون لا محل له من الإعراب.

ولكن يرى أستاذنا الدكتور عبده الراجحي أن الوجه الأحسن الذي يساير القاعدة النحوية أن تُعْرَبَ "ما " مصدرية ، فتقول:

قَلَّ : فعلٌ ماضٍ مبنيٌّ على الفتح.

ما : حرفٌ مصدريٌّ مبنيٌّ على السكون لا محل له من الإعراب.

يَصْدُقُ: فعلُ مضارعٌ مرفوعٌ بالضمة الظاهرة.

الكذوب: فاعل "يصدق" مرفوع بالضمة الظاهرة.

[والمصدر المؤول من (ما والفعل) في محل رفع فاعل للفعل (قلّ)].

ومثلها ( **طالما** ) و ( **کثرما** ).





## تدريبات

### س ابيِّن العامل في الفاعل فيما يأتي: -

- قوله تعالى: "لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم".
  - قوله تعالى: "فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله"

#### س٢ حدد الفاعل فيما يأتي ثم أعربه:

- قوله تعالى: "لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرهًا"
- قوله تعالى: "ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنفسكم أنكم في العذاب مشتركون".
  - قوله تعالى: "ساء ما يحكمون".
  - قوله تعالى: "وتبين لكم كيف فعلنا بهم".
- قوله تعالى: "ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات ليسجننه حتى حين"

#### س٣ بين حكم تأنيث الفعل مع فاعله فيما يأتى:

- قوله تعالى: "أم هل تستوى الظلمات والنور".
  - قوله تعالى: "لا تأخذه سنة ولا نوم".
  - قوله تعالى: "وقال نسوة في المدينة ....".
    - قوله تعالى: "قالت الأعراب آمنا".
- قوله تعالى: "وإن امرأة خافت من بعلها نشوزًا"
  - قوله تعالى: "إذ قالت امرأة عمران".





#### س؛ أعرب ما يأتي:

- قوله تعالى: "ثم عموا وصموا كثير منهم".
- قوله تعالى: "وأسروا النجوى الذين ظلموا".
  - قوله تعالى: "إذا الشمس كورت".
- قوله تعالى: "وإن أحد من المشركين استجارك فأجره".
- قوله تعالى: "ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر لله".
  - قوله تعالى: "ما جاءنا من بشير".
  - قوله تعالى: "هيهات هيهات لما توعدون".
    - قوله تعالى: "وكفي بالله شهيدًا".

#### س٥ بين حكم تقديم الفاعل على المفعول فيما يأتى:

- قوله تعالى: "وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم".
  - قوله تعالى: "إذ حضر يعقوب الموت".
- قوله تعالى: "أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى".
  - قوله تعالى: "يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم".
  - قوله تعالى: "إنما يخشى الله من عباده العلماء".
    - قوله تعالى: "وكلمهم الموتى ".

## س٦ بَيِّن موضع الشاهد في الشواهد الآتية:

- قوله تعالى: "آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل".
  - قوله صلى الله عليه وسلم:
  - "من قُبْلَةِ الرَّجلِ امرأتَه الوُضوءُ".





- قول الشاعر:
- تَوَلَّى قِتَالَ المَارِقينَ بِنَفْسِهِ
- وَقَدْ أَسْلَمَاهُ مُبْعَدٌ وَحَمِيمُ
  - وقول الآخر: رَأَيْنَ الغَــوانِي الشَّيْبَ لاحَ بِعَارِضِي فَأَعْرَضنَ عَنِّى بِالخُدُّودِ النَّوَاضِــرِ.
- وقول الآخر: يَلُومُونَنِي فِي اشْتَــرَاءِ النَّخِ يلِ ، أَهْلِي ؛ فَكُلُّهُـمْ يَعْذِلُ
- وقول الآخر: فَبَكَى بَنَاتِي شَجْوَهُنَّ وَ زَوْجَتِي وَالظَّاعِنُونَ إِلَىَّ ، ثُمَّ تَصَدَّعُوا.



## نائب الفاعل

#### تعريفه:

نائبٌ الفاعلٌ هو الاسمُ المرفوعُ الذي حُذِفَ فاعلُه لغرضٍ ما ؛ فأقيم مقامَه وأخذَ معظمَ أحكامِه.

والتركيب الذى يقع فيه نائب الفاعل ، يحوى فعلًا قد تغيّرت بِنْيَتُه ؟ فسُمِّى مبنيًا للمعلوم ، وقام غير الفاعل مبنيًا للمعلوم ، وقام غير الفاعل مقامه،

كما في قول القرآن:

"فَقُطِعَ دَابِرُ القَوْمِ الَّذِيْنَ ظَلَمُوا" [الانعام:٥٠]

وقوله:

"وَلَمْ يُتَقَبَّل مِنَ الآخَرِ" [المائدة:٢٧]

وتقول مثلًا:

فَهِمَ الطَّالِبُ الدَّرْسَ.

الفعل "فهم" مبنى للمعلوم ، فَإذا أردت بناء الجملة للمجهول قمت بما ،:

١- حذفتَ الفاعلَ "الطالب".

٢- أَنَبْتَ المفعولَ به "الدرسَ" منابه.

٣- غَيَّرْتَ من بِنْيَةِ الفعل.

فتقول:

فُهِمَ الدرسُ.





#### أغراض حذف الفاعل:

يُحْذَفُ الفاعلُ ، ويُقامُ غيرُه مقامَه لأحد الأغراض التالية:

١ - قد يحذف لغرض بلاغي للإيجاز ؛ إذ لا يفيد ذكره ،

كقوله تعالى:

الوَّإِذَا حُيِّيتُمْ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَو رُدُّوْهَا"

[النساء:٨٦]

فذِكْرُ الذي يُحّيّي لا فائدة منه ، وإنما الغرض وجوب ردّ التحية لكلِّ مَنْ حيّى.

٢- ويحذف للعلم به،

كما في قوله تعالى:

"وخُلِقَ الإنسان ضعيفًا" [النساء: ٢٨]

٣- كما يُحَذُّفُ الفاعلُ للجهل به،

كما في قولهم:

رُوِى الحديث الشريف عن الرسول - صلى الله عليه وسلم.
 وقو لك:

پشاع کذا.

٤ - ويحذف الفاعل قصدًا و رغبة في التعمية والإيهام ،
 كما في قولهم :

\* هُرِّبتُ الباعة.

٥ - وقد يُحْذَفُ خوفًا من الفاعل ، أو عليه -حسب القرائن- كما في قولك:

\* يُقَالُ: إِنَّكَ مُخْتَلِسٌ



## و: سُرِقَتِ السَّيَّارَةُ.

٦ - كما يحذف الفاعل قصد تعظيمه وصيانة له عن الذكر ،
 كما في قول القرآن:

﴿ الْخُرِبَ مَثَلٌ فَاسْتَمِعُوا لَه ، إِنَّ الَّذِيْنَ تَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللهِ لَنْ يِخْلُقُوْا ذُبَابًا وَلَوِ اجْتَمَعُوْا لَه " [الحج: ٧٣]

وكقولك:

خُلْقَ الخنزيرُ.

٧- وقد يحذف قصد إهماله وتحقيره -وفقًا للقرائن كما في قولك:

• أَكْرَمْتُ اللَّئِيمَ ف أُهِدْتُ

وكقولك:

قُتِلَ عُمرُ بنُ الخطابِ .

#### أحكام نائب الفاعل:

لعلَّ فيما أسلفنا من أحكام الفاعل غِنَى عن أن نستعرض هنا أحكام نائب الفاعل ، حيث يكون النائب عن الفاعل:

- مرفوعًا أو في محل رفع .
- وعمدة لا يستغني عنه مذكورًا أو مقدرًا-
  - ويتأخر عن فعله .
- ويحتمل أن يحذف معه الفعل لقرينة تدل عليه .
- كما يؤنث الفعل معه إن احتاج السياق إلى هذا .
  - ولا يتحمل معه علامات تثنية أو جمع.





#### أقسام نائب الفاعل:

نائب الفاعل كالفاعل ، ثلاثة أقسام: صريح ، وضمير ، ومؤول ١ - الصريح ، نحو:

## • يُحَبُّ المجتهدُ

يُحَبُّ : فعلٌ مضارعٌ مرفوعٌ بالضمة "مبنيٌ للمجهول". المجهول". المجتهدُ: نائبُ فاعل مرفوعٌ بالضمة الظاهرة.

٢-الضمير: إمَّا

• بارز متصل ، نحو:

## • أُكْرِمْـتَ

أُكْرِمْتَ: أكرم: فعلٌ ماضٍ مبنيٌّ علَى السكون لاتِّصاله بتاء الفاعل "مبنيٌّ للمجهول".

التاء: ضميرٌ مبنيٌ على الفتح في محل رفع نائب فاعل.

إشًا:

• بارز منفصل ؛ نحو:

## ما يُكْرَمُ إلا أنا

أنا: ضميرٌ مبنيٌّ على السكون في محل رفع نائب فاعل. ويكون نائب الفاعل ضميرًا مستترًا،

نحو:

• أُكرّمُ، و يُكرَمُ، و تُكرّمُ، و رهيرٌ يُكرَمُ، و فاطمةُ تُكْرَمُ. فاطمةُ تُكْرَمُ. فاطمةُ تُكْرَمُ. فاطمةُ: مبتدأً مرفوعٌ الضمة الظاهرة.

تُكْرَمُ: فعلٌ مضارعٌ مرفوعٌ بالضمة الظَّاهرة "مبنيٌّ للمجهول" و نائب الفاعل: ضميرٌ مستترٌ جوازًا تقديره: (هي ).





### ٣-والمؤول، نحو:

## • عُلْمَ أَنَّ زَيْدًا نَاجِحٌ

عُلْمَ: فعلٌ ماضٍ مبنيٌّ على الفتح "مبنى للمجهول"

أنَّ : حرفُ توكيدٍ ونصب.

زيدًا: اسمُ أنَّ منصوبٌ بالفتحة الظاهرة.

ناجحٌ: خبرُ أنَّ مرفوعٌ الضمة الظاهرة.

والمصدر المؤول من أنَّ و معموليها في محل رفع نائب فاعل. وتقدير الجملة:

## • عُلْمَ نجاحُ زيدٍ

#### ملاحظة مهمة:

قد يكون نائب الفاعل جملة على اعتبار الحكاية كما بيَّنا في المبتدأ، فنقول:

• عُلِم: نَجَحَ زَيْدٌ

عُلِمَ : فعلُ ماضٍ مبنيٌّ على الفتح "مبنى للمجهول".

نجح زيد: نائب فاعل مرفوع بضمة مقدرة على آخر الجملة ، منع من ظهورها حركة الحكاية.

وتقول:

## قِيلَ: إِنَّ زَيْدًا نَاجِحٌ

قيل: فعل ماض مبنى على الفتح "مبنى للمجهول".

إن زيدًا ناجحٌ: نائب فاعل مرفوع بضمة مقدرة على آخر الجملة ؛ منع

من

ظهورها حركة الحكاية.



وقد يكون نائب الفاعل مسبوقًا بحرف جر زائد ، ِ مثل:

## مَا عوقِبَ مِنْ أَحَدٍ

ما : حرفُ نفي مبنيٌّ على السكون لا محل له من الإعراب.

عوقبَ: فعلٌ ماضِ مبنيٌّ على الفتح.

من : حرفُ جرِّ زَائدٍ ، مبنيٌّ على السكون لا محل له من الإعراب.

أحد : نائبُ فاعل مرفوعٌ بضمة مقدرة منع من ظهورها اشتغال المحل بحرك حرف الجر الزائد.

## ما ينوب عن الفاعل:

ينوب عن الفاعل بعد حذفه أحد أربعة أشياء:

الأول: المفعول به، نحو:

## • يُكرَمُّ المجتهدُ

أصله:

## • يُكرِمُ الأستاذُ المجتهدَ

وإذا وُجِدَ في الكلام فلا ينوب عن الفاعل غيره مع وجوده ؛ لأنه أَوْلَى من غيره بالنيابة.

وإذا كان للفعل مفعولان أو ثلاثة ، أقيم المفعول الأول مقام الفاعل؛ فيرتفع عن النائبية ، وينتصب غيره ،

فتقول في:





- كُسِىَ الفقيرَ ثوبٌ
- وأُعطِى المسكينَ دينارٌ

الثاني: الجار والمجرور،

نحو:

• نُظِرَ في الأمرِ

نُظِرَ: فعلٌ ماضٍ مبنيٌّ على الفتح. في: حرفُ جرِّ مبنيٌّ على السكون لا محل له من الإعراب. الأمر: اسمٌ مجرورٌ بـ"في"، وعلامة جره الكسرة الظاهرة، وشبه الجملة "في الأمر" في محل رفع نائب فاعل.

على شرط أن **لا يكون** حرف الجر للتعليل، فلا يقال:





وقد جاء الجار والمجرور نائبًا عن الفاعل في:

قوله تعالى:

ا وَلَمَّا سُقِطَ فِي أَيْدِيْهِم الصَالَ الأعراف ١٤٩٠]
 ا وَهُوَ يُجِيْرُ وَلَا يُجَارُ عَلَيْه الصَالَ السَّومَاوِن ١٨٨]

الثالث: المصدر المتصرف المختص،

كقوله تعالى:

الْفَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ نَفْخَةٌ وَاحِدَةٌ ال

أما المصدر غير المتصرف وهو الذي يلازم النصب عن المصدرية ؟ فلا ينوب عن الفاعل ، مثل:

معاذ الله وسبحان الله

الرابع: الظرف المتصرف المختص،

نحو قوله تعالى:

• الْمَنْ يُصرَفْ عَنْهُ يَوْمَئِذٍ فَقَدْ رَحِمْه السَامِ:١٦

ومن الظروف المتصرفة:

يوم - ليلة - شهر - دهر - أمام - وراء - مجلس - جهة و نحو ذلك وهي التي يمكن أن تقع مسندًا إليه ؛ كالفاعل والمبتدأ.

أما الظروف غير المتصرفة فهي التي لا تكون إلا ظرفًا ، مثل: حيث ، وعوض ، وقط ، والآن ، و مع ، وإذا وهذه لا تنوب عن الفاعل.





### العامل في نائب الفاعل:

العامل في النائب هو الفعل ؛ كما في الأمثلة السابقة ،

وكقوله تعالى:

# اوَيَوْمَ يُحشَرُ أَعْدَاءُ اللهِ إِلَى النَّارِ" [نصلت:١٩]

وقد يكون العامل في نائب الفاعل هو اسم المفعول، كقول القرآن:

## اذَلِكَ يَوْمٌ مَجْمُوع لَهُ النَّاسُ! [هود:١٠٣]

فربما نتساءل: ما سبب رفع كلمة "الناس"؟ فالجواب أنها تعرب: نائب فاعل مرفوع ، لاسم المفعول "مجموع".

وقد يكون العامل في نائب الفاعل هو الاسم المنسوب إليه ، كقولك:

## \* صَاحِبْ رَجُلًا نَبُويًّا خُلُقُه

ف" خُلُقُه": نائب فاعل لـ "نبويًا" مرفوع به ؛ لأَن الاسم المنسوب في تأويل اسم المفعول ؛ والتقدير:

صاحب رجلًا منسوبًا خلقُه إلى الأنبياء.

## كيف يُبْنَى الفعلُ للمجهول ؟

لعل هذا الأمر من مباحث علم الصرف ، ولكن إتمامًا للفائدة نقول - باختصار شديد-: إن الفعل المبنى للمجهول يُصاغ من الماضي أو المضارع المتصرف ، حيث لا يبنى من الفعل الجامد.

## كيف يُبْنَى الماضي للمجهول:

يبني الماضي للمجهول بضم أوله وكسر ما قبل آخره ،

كقول القرآن:





#### وكقول القرآن:

# "وإذا السماء فُرِجـتْ" [المرسلات:٩]

وقد تَحْدُثُ بعض التغييرات الأخرى ذكرَتْها كتب الصَّرف. تأمل النماذج الآتية، ولاحظ ما حدث في الفعل من تغيير:

- قوله تعالى: "فتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ".
  - قوله تعالى: "إذْ تَبَرَّأُ الَّذِيْنَ اتُّبعُوا مِنَ الَّذِيْنَ اتَّبعُوا".
- قوله تعالى: الوَنُرِيْدُ أَنْ نَمُنَ عَلَى اللّذِيْنَ اسْتُضْعِفُوا فِي اللّزْض".
  - قوله تعالى: "فَإِذَا أُوْذِيَ فِي اللهِ...".
  - قوله تعالى: "وَ نُوْدِىَ أَنْ بُوْرِكَ...".
  - قوله تعالى: "و بُسَّتِ الجِبَالُ بَسًا".
  - قوله تعالى: "أَشَرٌّ أُرِيْدَ بِمَنْ فِي الأَرْض".
  - قوله تعالى: "زُيِّنَ لِلنَّاسَ حُبُّ الشَّهَوَاتِ...".
    - قوله تعالى: "إِذَا دُعِيَ اللهُ وَحْدَهُ كَفَرْتُمْ".

## كيف يُبنّى المضارع للمجهول:

تقول القاعدة العامة:

إن المضارع يُضم أوله ، ويُفتح ما قبل آخره - إن لم يكن مفتوحًا في الأصل

ومن ذلك قول القرآن:

"أَيَحْسَبُ الإِنْسَانُ أَنْ يُتْرَكَ سُدًى" [القيامة:٣٦]

وقوله:

"فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا" [الانشقاق:٨]





لكنْ قد تحدث بعض التغييرات الصرفية.

### تأمل النماذج الآتية:

- قوله تعالى: "سَمِعْنَا فَتَى يَذْكُرُهُم يُقَالُ لَهُ إِبْرَاهِيم".
  - قوله تعالى: "...وَأَنْتُمْ تُتْلَى عَلَيْكُمْ آيَاتُ اللهِ".
  - قوله تعالى: "إنْ تَجْتَنِبُوا كَبَائِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْه ....".
    - قوله تعالى: "يَوْمَ يُحْمَى عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّم".

### الأفعال الملازمة للبناء للمجهول:

وهي أفعال قد وردت ألفاظها على هيئة المبنى للمجهول ، وإن كانت تؤدي وظائف الأفعال المبنية للمعلوم.

ومن هذه الأفعال قولهم:

شُغِفَ فلان بكذا ، وأُولِع بكذا ، ودُهِشَ فلان ، وهُزِلَ المريض ، واستُهتر بالصَّبيِّ ، أُغْرى به ، وأُغرم ابني بالقراءة ، وعُنِيَ بها ، وحُمَّى المسافر فأغمى عليه بعد أن أمتُع لونه .....إلى آخر الأفعال التي يذكرها الثعالبي في "فقه اللغة" ، وابن دريد في "الجوهرة".

والذي يهمنا هنا هو إعراب هذه الأفعال. والحكم المُقَرَّرُ لدى القدماء إعراب ما بعدها فاعلًا ، وليس نائبًا عن الفاعل.

فتقول:

\* عُنِيَ زَيْدٌ بِهَذَا الأَمْرِ.

عُنِيَ: فعلٌ ماضٍ مبنيٌّ على الفتح َ زَيْدٌ : فاعلٌ مرفوعٌ بالضمة الظاهرة



هذا الإعراب على رأى مَنْ يرى أن هذه الأفعال لم تَرِدْ عن العرب إلا مبنية للمجهول هكذا.

أمَّا الذين يَرَوْنَ أنها وردت مبنية للمعلوم أيضًا ؛ فيرون ما بعدها نائبًا عن الفاعل. ويفضل الأستاذ عباس حسن هذا الرأي ويراه أقرب إلى الاستعمال اللغوي.





#### تدريبات

س ا ما أغراض حذف الفاعل وبناء الجملة للمجهول؟ مَثِّل لما تقول. س ا نائب الفاعل يأتي على ثلاثة أقسام. اذكرها مع التمثيل.

س٣ ينوب عن الفاعل بعد حذفه أحد أربعة أشياء. اذكرها مع التمثيل.

س؛ العامل في نائب الفاعل أحد ثلاثة أشياء. اذكرها مستشهدًا.

سه كيف يُبْنَى كلٌّ من الماضي والمضارع للمجهول؟

س٦ اذكر بعض الأفعال التي وردت عن العرب مبينة للمجهول. ثم اذكر آراء العلماء في مرفوعها.

س٧ حدد نوع نائب الفاعل في النماذج الآتية:

١ - قوله تعالى: "وبرزت الجحيم للغاوين".

٢-قوله تعالى: "وهم فيها لا يبخسون".

٣- قوله تعالى: "فإذا أوذي في الله جعل .....".

٤ - قوله تعالى: "فبهت الذي كفر".

س٨ حَدِّدْ فيما يأتي ما ينوب عن الفاعل:

١ - قوله تعالى: "قد أوتيت سؤلك يا موسى".

٧ - قوله تعالى: "ولما سقط في أيديهم".

٣- قوله تعالى: "فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة".

٤ - قوله تعالى: "وقيل: يا أرض ابلعي ماءك".

٥-قوله تعالى: "وحيل بينهم وبين ما يشتهون".



س ٩ بَيِّنْ الغرضَ مِنْ حذف الفاعل وبناء الجملة للمجهول فيما يأتي:

١ - قال تعالى: "وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم".

٢-قوله تعالى: "خلق الإنسان من عجل".

٣- قولك: روى الحديث عن الرسول - صلى الله عليه وسلم.

#### س١٠ أعرب ما يأتى:

- قوله تعالى: "وجمع الشمس والقمر".
- قوله تعالى: "إن هو إلا وحي يوحي".
- قوله تعالى: "يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها
   جباههم وجنوبهم وظهورهم".

#### س١١ بَيِّنْ العامل في نائب الفاعل فيما يأتي:

١ - قوله تعالى: "فذلك يوم مجموع له الناس".

٢ - قوله تعالى: "مفتحة لهم الأبواب".

٣-قولك: خالد سُعُودِيٌّ وطنُه.





### المفعولات

الجملة الفعلية – في كثير من الأحيان – لا تكتفى بركنيها الشكليين الأساسين: الفعل والفاعل أو نائبه، بل تحتاج معها إلى بعض المفاعيل أو المكملات؛ لتوضيح المعاني الدلالات المقصودة؛ فتستعمل كلمات يسميها النحاة بالفضلات، لأنها فضلة عن المعنى الأول، وإن حذفت بقى للجملة معنى مستقل أيضًا.

وأول هذه الفضلات هو المفعول به، وهو نوع من المفاعيل الخمسة.

#### أولاً: المفعول به

تعريفه:

هو اسم دلَّ على شيء وقع عليه فعل الفاعل إثباتًا أو نفيًا ، ولا تُغَيَّر لأجله صورة الفعل .

فالإثبات ؟ نحو:

\* بَريتُ القلمَ

والنفي ؛ نحو:

\* ما بَريتُ القلمَ

#### أقسامه:

المفعول به قسمان : صريح ومؤول

الصريح نوعان: ظاهر ومضمر:

فالظاهر ؛ كقوله تعالى:

\* ﴿ وَأَخْرَجَتِ ٱلْأَرْضُ أَثْقَالَهَا ﴿ ﴾ [[الزلزلة: ٢]



والمضمر منفصل، كقوله:

الفاتحة: ٥] ﴿ وَإِلَّاكَ نَعْبُدُ ﴾ [الفاتحة: ٥]

ومتصل، كقوله:

﴿ وَزَوَّجَنَهُم بِحُورٍ عِينِ ﴿ الدخان: ٥٤ ]

والمؤول ، كقوله:

\* ﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمُ أَن تَذْبَعُوا ﴾ [البقرة: ٢٧]

#### <u>ملاحظة</u>:

قد يأتي المفعول به جملة (فعلية أو اسمية) وهي جملة مقول القول، فالفعلية، كقوله

الأنباء: ٦٠ ﴿ فَالْوَأُ سَمِعْنَا فَتَى يَذْكُرُهُمْ ﴾ [الأنباء: ٦٠]

والاسمية ، كقوله:

الأعراف: ١٢]. ﴿ قَالَ أَنَا خَيْرٌ مِنْهُ ﴾ [الأعراف: ١٢].

#### أحكامه:

للمفعول به أربعة أحكام:

١- أنه يجب أن يكون منصوبًا أو في محل نصب

٢- أنه يجوز حذفه لدليل، نحو:

رعت الماشية.

أي: رعت الماشية العشب. ويقال:

→ هل رأيت زيدًا؟ فتقول: رأيت.

أي: رأيتـه ، والضمير يعود إلى زيد.

ومنه قوله تعالى:

الضحى: ٦] ﴿ مَاوَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَاقَلَىٰ ﴿ ﴾ [الضحى: ٦]

أي: وما قلاك ، أي: أبغضك.



وقوله تعالى:

## الله ﴿ وَهُمُ مَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ ٱلْقُرْءَانَ لِتَشْقَىٰ اللَّهِ إِلَّا نَذْكِرَةً لِمَن يَغْشَىٰ

[4-1:4]

أي: يخشى الله.

٣- أن الأصل فيه أن يتأخر عن الفعل والفاعل ، وقد يتقدم على الفاعل، أو على الفعل والفاعل معًا. وقد سبق بيان ذلك.

 ٤- العامل في المفعول به هو الفعل ، لكن هناك كلمات أخرى تتفرع عن الفعل وتعمل في المفعول به النصب أيضًا ،

وهي:

المصدر: فتقول:

إعدادُك الدرسَ مفيدلُ

**\** 

الدرس: مفعول به منصوب بالفتحة الظاهرة (والعامل فيه هو المصدر).

• اسم الفاعل: فتقول: التماه أن التماه التما

هـــو القارئ القصة أمــس

**4** 1

مبتـدأ خبــر ظرف

القصة: مفعول به منصوب بالفتحة الظاهرة (العامل فيه هو اسم الفاعل: القارئ).



وتقول أيضًا:

محمد قرارئ كتابً الله الفاعل (قارئ) منعول به لاسم الفاعل (قارئ)

أعباء: مفعول به منصوب بالفتحة الظاهرة (العامل فيه صيغة المبالغـة: حَمَّال).

اسم الفعل: تقول:

#### • دونك الكتاب

دونك: اسم فعل أمر مبنى على الفتح لا محل له من لإعراب. وفاعله: ضمير مستتر وجوبًا ؛ تقديره: أنت.

الكتاب: مفعول به منصوب بالفتحة الظاهرة (العامل فيه اسم الفعل: دونك).





وجهَه (بالنصب): مشبه بالمفعول به منصوب بالفتحة الظاهرة (العامل

فيه الصفة المشبهة: حسن).

#### ملاحظة:

يجوز حذف عامل المفعول به لدليل ، كقوله تعالى:

• ﴿ مَاذَا أَنزَلَ رَبُّكُمُ قَالُوا خَيْرًا ﴾ [النحل: ٣٠]

أي: أنزل ربنا خيرًا.

ويجب حذفه في الأمثال ونحوها مما أُشتُهرَ بحذف الفعل، نحو:

«الكلاب على البقر»

أي: أَرْسِلْ الكلابَ

ونحو:

«أَمْرَ مُبْكِياتِكَ، لا أَمْرَ مُضْحِكاتِكَ»

أي: الزم أمرَ...

ونحو:

« كلَّ شيء ولا شتيمة حرٍ
 أي: ائت كلَّ شيء، ولا تأتِ شتيمة حرٍ
 ينحو:

• «أهلًا وسهلًا»

أي: جِئْتَ أهلًا و نَزَلْتَ سهلًا.

ومن ذلك حذفُه في أبواب التحذير والإغراء والاختصاص والاشتغال والنعت المقطوع ، وسيأتي بيان ذلك في مواضعه (إن شاء الله ).





### المفعول به على الاختصاص

من الأساليب العربية الشائعة أسلوب يعرَف بأسلوب الاختصاص، وفيه اسم منصوب يُعربه النحاة منصوبًا على الاختصاص، ويعتبرونه نوعًا من المفعول به ؛ لأن قبله فعلًا محذوفًا وجوبًا ؛ تقديره: «أَخُصُّ أو أعنى».

ولا يكون هذا الاسم إلا بعد ضمير لبيان المراد منه ، وقصر الحكم الذي للضمير عليه ، نحو:

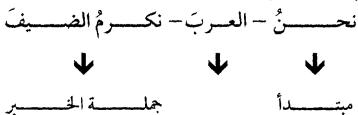

العرب: منصوب على الاختصاص أو

مفعول به لفعل محذوف وجوبًا ، تقديره: أخص أو أعنى وفاعله : ضمير مستتر فيه وجوبًا.

وجملة الفعل المحذوف معترضة بين المبتدأ وخبره ، ولذا فهي جملة اعتراضية لا محل لها من الإعراب ؛ إذ ليس المراد الإخبار عن «نحن» بالعرب، بل المراد أن إكرام الضيف مختص بالعرب ، ومقصور عليهم.

فإن وقع الاسم بعد الضمير للإخبار به عنه لا لبيان المراد منه ، فهو مرفوع ؛ لأنه يكون خبرًا للمبتدأ ، كأن تقول:







واعلم أن الأكثر في المختص أن يلى ضمير المتكلم ، كما رأيت. وقد يلى ضمير الخطاب، نحو:

بـك - الله َ - أرجو نجاحَ القصدِ.

#### صور الاسم المختص:

للاسم المختص ثلاث صور:

١- أن يكون معرفًا بأل ، نحو:

نحـــن - العرب - أوفى الناس بالعهود





مبتدأ

خبـــر

أن يكون مضافًا لمعرفة ، كحديث:

«نحن – معاشرَ الأنبياءِ – لا نُوْرَثُ، ما تركناه صدقة»

"" أن يكون علمًا - وهو قليل -

كقول الراجز:

• «بنا - تميمًا - يُكشَفُ الضبابُ»

وأكثر الأسماء دخولًا في هذا الباب:

«بنو فلان ، ومعشر (مضافًا)، وأهل البيت، وآل فلان».

وقد يكون الاختصاص بلفظ «أيُّها أو أيَّتُها» فيستعملان كما يستعملان في النداء، فيبنيان على الضم، ويكونان في محل نصب بـ(أخص) محذوفًا وجوبًا، ويكون ما بعدهما اسمًا مُحَلَى بـ(أل) مرفوعًا دائمًا على أنه صفةً للفظها، أو بدلٌ أو عطفُ بيان له.

نحو قولك:

أنا – أيُّها العربيُّ – كريمٌ.



أنا: ضمير منفصل مبنى على السكون في محل رفع مبتدأ.

أيُّ: مفعول به مبنى على الضم في محل نصب.

وفعله محذوف وجوبًا ، تقديره: أخص.

وفاعله مستتر وجوبًا.

والجملة من الفعل والفاعل لا محل لها من الإعراب جملة اعتراضية.

ها: حرف تنبيه مبنى على السكون لا محل له من الإعراب.

العربيُّ: صفة مرفوع بالضمة الظاهرة.

كريم : خبر المبتدأ مرفوع بالضمة الظاهرة.

ومعنى الجملة:

أنا - مخصوصًا من بين الناس بالعربي - كريم.

### المحل الإعرابي لجملة الاختصاص:

إن وقعت جملة الاختصاص في الجملة الاسمية فهي جملة اعتراضية لا محل لها من الإعراب ؛ وذلك كالأمثلة السابقة.

وإن وقعت في الجملة الفعلية فهي في محل نصب حال من الضمير السابق لها. مثل:

ربنا اغفر لنا أيُّها المساكين.

ربنا: منادي منصوب بالفتحة الظاهرة .

نا: ضمير متصل مبنى على السكون في محل جر مضاف إليه.

اغفر: فعل دعاء مبنى على السكون.

والفاعل: ضمير مستتر وجوبًا تقديره: أنت

(جرى العرف على ألا نعربه فعل أمر تأدبًا).

لنا: جار ومجرور متعلق بالفعل: اغفر.





أيُّ: مفعول به مبني على الضم في محل نصب.

وفعله محذوف وجوبًا ؟ تقديره: أخص.

وفاعله مستتر وجوبًا ؛ تقديره أنا

والجملة من الفعل والفاعل في محل نصب حال من الضمير (نا).

ها: حرف تنبيه مبني على السكون لا محل له من الإعراب.

المساكين: صفة مرفوعة بالضمة الظاهرة.

ومعنى الجملة:

رب اغفر لنا مخصوصين من بين الناس بالمساكين.

### أغراض الاختصاص:

يُستعمل أسلوب الاختصاص بقصد:

١ - الفخر:

كقول جنود معركة رمضان:

نحن - أبطال العبور - حطمنا تحصينات العدو.

٢- التواضع:

كقول الشاعر:

جُـدْ بِعَفْ وٍ، فَإِنِ – أَيُّها العَبْـدُ

الفَقيرُ – إِلَى العَفْوِيَا إِلَى عَقِيرُ

٣- بيان المقصود بالضمير وتوضيحه:

كحديث:

«نحن – معاشر الأنبياء – لا نُورَث، ما تركناه صدقة»





### المفعول به في الإغراء و التحذير

#### تعريف الإغراء و التحدير:

الإغراء - نحويًا -: هو تنبيه المخاطب أو حثه على أمر محمود ليفعله. والتحذير - نحويًا -: هو تنبيه المخاطب على أمر مكروه ليتجنبه، ويبتعد عنه.

#### صورالإغراء والتحذير،

أولًا: صور الإغراء:

**\*الصورة الأولى:** صور الإفراد.

وهى الصورة التي يَرِدُ فيها الاسم المنصوب على الإغراء غيرَ مُكرَّرٍ، وغيرَ معطوفٍ عليه،

كقولك:

الإيثار، ولو كانت بك خصاصة.

الإيثار: مفعول به منصوب بالفتحة الظاهرة .

وفعله: محذوف جوازًا ؛ تقديره: «الزم».

وفاعله: مستتر وجوبًا تقديره: أنت.

ومن الأيسر أن نعربه ؛ فتقول:

الإيثار: منصوب على الإغراء.

\* الصورة الثانية: صورة التكرار:

وهي الصورة التي يتكرر فيها ذكر الاسم المُغْرَى به.

كما في قولك:

الشَّهامةَ الشَّهامةَ.



الشهامة: مفعول به لفعل محذوف وجوبًا ، تقديره «الزم»

**وفاعله**: مستتر وجوًبا تقديره : **أنت**.

الشهامة: توكيد لفظى منصوب بالفتحة.

ولكن من الأيسر أن:

يعرب الأول: منصوبًا على الإغراء

ويعرب الثاني: توكيدًا لفظيًا لا محل له من الإعراب.

\* الصورة الثالثة: صورة العطف:

وهى الصورة التي يذكر فيها المُغْرَى به أولًا ، ثم يعطف عليه بالواو - دون غيرها - اسم منصوب آخر، يدخل ضمن الأمور المحمودة التي ينبه المخاطب ، نحو:

### الشجاعة والإقدام.

ومن الأيسر أن يُعرَب الاسم الأول – في هذه الصورة – منصوبًا على الإغراء، ويعرب الآخر: معطوفًا منصوبًا.

#### ثانيًا، صورالتحذير،

الصور التي يرد عليها التحذير - في الاصطلاح النحوي - أربع:

\* الصورة الأولى: صورة الإفراد:

وهى الصورة التي يَرِدُ فيها الاسم المذموم - المنصوب - غيرَ مُكَرَّرٍ، ولا معطوفًا عليه ، ولا مسبوقًا **بإياك**.

نحو قولك محذرًا:

• خُلْفَ الوعدِ





خلف: مفعول به منصوب بالفتحة

وفعله: محذوف جوازًا ؟ تقديره: احْذَرْ

وفاعله: محذوف وجوبًا ؟ تقديره: أنت.

لكن الأيسر أن يعرب:

منصوبًا على التحذير.

ومن ذلك أيضًا قولك لصديقك تكادراًسه يصطدم بشيء:

• رَأْسَكَ

\* الصورة الثانية: صورة التكرار:

وهي الصورة التي يكون فيها ذكر الاسم المُحَذَّرِ منه مكررًا، كقولك:

### النَّذالَة النَّذالَة.

ويعرب الأول: منصوبًا على التحذير، أما الثاني، فيعرب توكيدًا لفظيًا لا محل له من الإعراب.

\* الصورة الثالثة: صورة العطف:

وهى الصورة التي يُذكَرُ فيه المُحَذَّرُ منه أولًا ، ثم يُعْطَفُ عليه بالواو - دون غيرها - اسم آخر منصوب ، ويكون ضمن الأمور المذمومة التي ينبه المخاطب على اجتنابها .

وذلك كقولك:

### الكذب والخداع.

الكذب: منصوب على التحذير.

الواو: حرف عطف.

الخداع: معطوف منصوب بالفتحة الظاهرة.





فإذا قلت محذرًا:

• ثيابك و النار.

فإن التقدير يكون:

احفظ ثيابك واحذر النارَ.

وإن قلت:

رأسَك و المطرَ

فالتقدير:

صُنْ رأسَك واحذر المطرَ.

الصورة الرابعة: صور التحذير بإيًا:

وهي الصورة التي يبدأ فيها الأسلوب باللفظة:

إيًّا + حرف خطاب مناسب + الأمر المُحَذَّر منه.

ولهذه الصورة أربعة استعمالات فصيحة وردت عن العرب،

الصورة الأولى ، نحو:

إيّاك قولَ الزور.

إيَّاك: إيَّا: مفعول به مبني على السكون في محل نصب.

والكاف: حرف خطاب مبنى على الفتح لا محل له من الإعراب.

وفعله: محذوف وجبًا ؛ تقديره: أَحَذُّرُ.

وفاعله: مستتر وجوبًا ، تقديره: أنا.

قولَ: مفعول به ثان للفعل المحذوف.

(وذلك لأن الفعل «حذُّر» قد ينصب مفعولًا واحدًا ، أو مفعولين ،

وقد ينصب مفعولًا واحدًا ويتعدى للثاني بحرف.)

الزور: مضاف إليه مجرور بالكسرة الظاهرة.



#### الصورة الثانية ، نحو:

#### • إيَّاكما والغضب.

إيَّاكما: إيَّا :مفعول به مبنى على السكون في محل نصب.

والكاف: حرف خطاب مبنى على الفتح لا محل له من الإعراب.

والميم: علامة التثنية مبنى على السكون لا محل له من الإعراب.

وفعله: محذوف وجوبًا ؛ تقديره: أَحَذُّرُ.

وفاعله: مستتر وجوبًا ؟ تقديره: أنا.

الواو: حرف عطف مبني على الفتح لا محل له من الإعراب.

الغضب: مفعول به منصوب بالفتحة الظاهرة.

وفعله: محذوف وجوبًا ؛ تقديره: أُقَبِّحُ أَو أُبُغِّضُ .

(والعطف هنا جملة على جملة ؛ لأننا قَـدَّرْناً في الثـاني غـير الفعـل الــذى قَدَّرْناه في الأول.)

ويجوز في "الغضب" وجهان آخران:

١-معطوف منصوب.

٢- مفعول معه منصوب.

الصورة الثالثة ، نحو:

### • إيَّاكم من الإهمال

من الإهمال: جار ومجرور متعلق بالفعل المحذوف والذي تقديره: أُحَذِّرُ وهو الناصب للمفعول به «إياكم».

#### الصورة الرابعة ، نحو:

### إِيَّاكُنَّ أَن تعصين الله.

أن تعصين الله: مصدر مؤول في محل جرٍ بـ «مـن» محذوفة ، والتقـدير: إِيَّاكُنَّ من معصية الله.







#### ملاحظة:

قد يرفع المكرر في الإغراء والتحذير على أنه خبر لمبتدأ محذوف. فقولنا في الإغراء:

• الصلاة الصلاة

يجوز فيه الرفع ، تقول:

• الصلاةُ الصلاةُ

وقولك في التحذير:

• الأسدَ الأسدَ

يجوز فيه الرفع ، تقول:

• الأسدُ الأسدُ





### المفعول به في أسلوب الاشتغال

الاشتغال أن يتقدم المفعول به على عامل من حقه أن ينصبه ، لولا اشتغاله عنه بالعمل في ضميره

فإنْ قلت:

#### • خالدًا رأيت.

فإن خالدًا: مفعول به تقدم على الفعل والفاعل «رأيت» و لا إشكال في ذلك.

لكن إذا قلت:

#### خالدًا رأيتــه.

فالهاء في « رأيته » هو المفعول به للفعل «رأى» فهل نعرب «خالدًا» مفعولًا به للفعل «رأى» المتأخر؟ فالجواب : لا

لأن الفعل هنا اشتغل عنه بالعمل في ضميره العائد عليه ، وهو الهاء. وهذا هو معنى الاشتغال.

فكيف نعرب «خالدًا» إذًا في هذا المثال؟

يعربه النحويون مفعولًا به لفعل محذوف وجوبًا ، فـلا يجـوز إظهـاره، ويقدر الفعل المحذوف من لفظ الفعل المتأخر المحذوف.

وعلى هذا يكون التقدير هنا:

## رأيـتُ خالدًا رأيـتُـه.

فإن كان الفعل المذكور لازمًا متعديًا بحرف جر فإن الفعل المحذوف يُقَدَّرُ معناه.





#### ومثال ذلك في قولك:

- العاجز أخذتُ بيده.
  - والتقدير:
- ساعدت العاجزَ أخذت بيده.

وقولك:

• بيروتَ مررتُ بها. فالتقدير:

جاوزتُ بيروتَ مررتُ بها.

وقد يَعْرِضُ للاسم المشتغل عنه ما يُوجِبُ نصبه أو يرجحه ، وما يوجب رفعه أو يرجحه ، ولا حاجة لنا - في النحو الميسر - إلى بسط الحديث فيه.





## المفعول به في أسلوب التنازع

التنازع: أن يتوجه عاملان متقدمان ، أو أكثر إلى معمول واحد متأخر، أو أكثر، كقوله تعالى:

## ﴿ وَا اللَّهُ اللَّهِ عَلَيْدِهِ قِطْ رَا ﴿ اللَّهِ ﴾ [الكهف: ٩٦]

آتوني: فعل أمر يتعدى إلى مفعولين. ومفعوله الأول هو الياء: ضمير المتكلم.

وهو يطلب (قطرًا) ليكون مفعوله الثاني.

أفرغ : فعلُّ متعدٍّ إلى مفعولٍ واحد .

وهو يطلب (قطرًا) ليكون ذلك المفعول.

فأنت ترى أن «قطرًا» تنازعه عاملان ، كلاهما يطلبه ليكون مفعولًا بـ ه له، لأن التقدير: «آتوني قطرًا أفرغ عليه». وهذا هو معنى التنازع.

ولك أن تُعمل في الاسم المذكور أيَّ العاملين شئت ، فإنْ أعملت الثاني فلقربه ، وإنْ أعملت الأول فلسبقه.

وللنحاة في التنازع تفضيلات كثيرة لا حاجة إلى تفصيل القول فيها – في هذا النحو الميسر.

#### ملحوظة:

يعتبر النحويون المنادى مفعولًا به أيضًا ؛ لأنه منصوب - في رأيهم - بفعل محذوف ؛ تقديره: أدعو أو أنادى، وقد عُوِّضَ عنه بحرف النداء .

كما يعتبر المستثنى مفعولًا به كذلك ، وكأنه منصوب بفعل محذوف تقديره: أستثنى .

ولما كان الاستعمال اللغوي الواقعي لا يتفق مع هذا التفسير فقد جعلناها في موضعهما الخاص دون أن ندرجهما تحت المفعول به.





#### تدريبات

س ا استخرج المفعول به مما يأتي ، ثم أعربه وبين نوعه.

- الله قَالَ تَعَالَىٰ:
- ﴿ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا ﴾ [الزمر: ٥٣]
  - \* قَالَتَعَالَىٰ:
- ﴿ وَإِذْ ءَاتَيْنَا مُوسَى ٱلْكِنْبَ ﴾ [البقرة: ٥٣]
  - \* قَالَتَعَالَىٰ:
- ﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمُ أَن تَذْبَعُوا بَقَرَةً ﴾ [البقرة: ٢٧]
  - \* قَالَتَعَالَىٰ:
- ﴿ فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَا أُحِبُ الْآفِلِينَ ﴿ ثُنَّ ﴾ [الأنعام: ٢٧]
  - \* قَالَتَعَالَىٰ:
  - ﴿ وَإِنَّنِي فَأَرْهَبُونِ ﴿ فَ الْبَقِرة: ٤٠]
    - \* قَالَ تَعَالَىٰ:
- ﴿ وَمَا نُقَدِّمُوا لِإِنْفُسِكُم مِنْ خَيْرٍ يَجِدُوهُ عِندَ ٱللَّهُ ﴾ [البقرة: ١١٠]
  - \* قَالَتَعَالَىٰ:
  - ﴿ إِذْ قَالَ لِبَنِيهِ مَا تَعَبُدُونَ مِنْ بَعَدِى ﴾ [البقرة: ١٣٣] قَالَ شَالَا:
    - ﴿ فَفَرِيقًا كُذَّبْتُمُ وَفَرِيقًا نَقَنُكُونَ ﴿ ﴿ ﴾ [البقرة: ٨٧]

س٢ بين السبب في حذف المفعول فيما يأتي، ثم قدّره:

الكَ تَعَالَىٰ:

• ﴿ قُلُ هَلْ يَسْتَوِى ٱلَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَٱلَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ ۗ ﴾ [الزمر: ٩]





\* قَالَتَعَالَىٰ:

• ﴿ وَٱلضُّحَىٰ ١ وَٱلَّتِلِ إِذَا سَجَىٰ ١ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ ١ ﴾

[ الضحى: ١ -٣]

\* قَالَ تَعَالَىٰ:

• ﴿ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُواْ وَلَن تَفْعَلُواْ ﴾ [البقرة: ٢٤]

\* قَالَ تَعَالَىٰ:

• ﴿ حَتَبُ ٱللَّهُ لَأَغَلِبُكَ أَنَا وَرُسُلِقٌ ﴾ [المجادلة: ٢١]

النَّعَالَىٰ:

• ﴿ وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ ﴾ [ الأعراف: ٨٠]

س٣ استخرج الاسم المخصوص فيما يأتي ، وأعربه ، وبين غرضه:

\* قَالَ تَعَالَىٰ:

• ﴿ رَحْمَتُ ٱللَّهِ وَبَرِّكُنُهُ، عَلَيْكُو أَهْلَ ٱلْبَيْتِ ۚ إِنَّهُ حَمِيدٌ مَّجِيدٌ ﴿ ﴾

[هود: ۷۳]

\* قَالَ تَعَالَىٰ:

 ﴿إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنصُهُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ ٱلْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمُ تَطْهِيرًا ﴿ ﴿ ﴾ [الأحزاب: ٣٣]

ಪಠ ಓ (صلى اله عليه وسلم):

«نحن – معاشرَ الأنبياءِ – لا نُورَثُ، ما تركناه صدقة»
 \* قولك:

نحن - أيُّها الضعفاء - محتاجون إلى رعاية المجتمع.

\* قول الشاعر:

لَنَا - مَعْشَرَ الْأَنْصارِ - بَجُدٌ مُؤَتَّلٌ بِإِرْضائِنا خَيْرَ البَرِيَّةِ أَحْمَدَا \* قول رؤية:

• بنا - تميمًا - يُكْشَف الضَّبابُ



س٤ ما المقصود بالإغراء والتحذير٩

سه استخرج مما يأتي المغرى به والمحذر منه ، وأعربه.

\* قَالَ تَعَالَىٰ:

• ﴿ فَقَالَ لَمُمْ رَسُولُ ٱللَّهِ نَاقَةَ ٱللَّهِ وَسُقَينَهَا ﴿ اللَّهِ ﴾ [الشمس: ١٣]

\* قول الشاعر:

أخاك أخاك إنَّ مَن لا أخاله

كساع إلى الهَيْجَا بغير سلاح

\* وقول الآخر:

فإيَّاك والأمر الذي إنْ توسعت

مواردُه، أعيتْ عليك مصادرُه

\* وقول الآخر:

فإيَّاك إيَّاك المِراءَ، فإنَّاه

إلى الشَّرِّ دَعَّاءٌ، وللشَّرِّ جالِتُ

\* وقول الآخر:

فلا تصحب أخا الجهل

وإيـــاك وإيـــاه

الصلاة الصلاة وما ملكت أيهانكم.

\* الصلاة جامعةً.





#### المفعول المطلق

#### <u>تعریفه:</u>

هو مصدر يُذْكَرُ بعد فعل من لفظه تأكيـدًا لمعنـاه ، أو بيانًا لعـدده ، أو بيانًا لنوعه وعدده معًا ، أو بدلًا من التلفظ بفعله.

#### 

يتضح من التعريف السابق أن المفعول المطلق أنواع هي:

#### ١ - المفعول المطلق المؤكد لفعله:

وهو المصدر المبهم - أو المفعول به المبهم - الذي لا يضيف جديـدًا إلى الجملة سوى تأكيد مضمون العامل قبله، وتثبيت معناه في الذهن.

ومن شواهده القرآنية قوله ١١٠٠٠

### ﴿ وَكُلُّمَ ٱللَّهُ مُوسَىٰ تَحَلِيمًا اللَّ ﴾ [النساء: ١٦٤]

تكليمًا: مفعول مطلق منصوب بالفتحة الظاهرة .

ويجوز أن تقول:

#### منصوب على المصدرية.

وهو هنا لم يضف جديدًا سوى تأكيد مضمون الفعل (كَلَّمَ) وتثبيت معناه في الذهن.

#### ٢ - المفعول المطلق المؤكد المبين للنوع:

وهو المصدر – أو المفعول المطلق – الذي يوصف بصفة تبين نوع الفعل أو العامل.

كقول القرآن:

- ﴿ وَزُلْزِلُواْزِلْزَاكُ مَنْدِيدًا اللهِ ﴾ [الأحزاب: ١١]
  - وقوله تعالى:
- ﴿ وَجَنهِ دَهُم بِمِيجِهَادًا كَبِيرًا ﴿ ثَنَّ ﴾ [الفرقان: ٥٦].





وقد يضاف إلى شيء يوضح هذا العامل. كقول القرآن:

• ﴿ لَوْ تَعْلَمُونَ عِلْمُ ٱلْكِفِينِ ﴿ فَ التَكاثر: ٥]

وقوله:

• ﴿ الظَّ آنِينَ بِٱللَّهِ ظَنَ ٱلسَّوْءِ \* ﴿ الفتح: ٦].

#### ملحوظة:

قد يكون هذا النوع من المصادر نكرة مختصة كما سبق من شواهد. وقد يكون معرفًا بأل.

كما في قوله سبحانه وتعالى:

• ﴿ فَأَصْفَحِ ٱلصَّفْحَ ٱلْجَدِ: ١٥٥]

#### ٣ - المفعول المطلق المؤكد المبين للعدد:

هو المصدر - أو المفعول المطلق - الذي يدلَّ على اسم المَّرَةِ ، كقول القرآن:

• ﴿ وَجُهِلَتِ ٱلْأَرْضُ وَلَلْجِبَالُ فَدُكَّنَادَكَّةً وَحِدَةً ﴿ اللَّهُ ﴾ [الحاقة: ١٤]

أو يكون مصدرًا مثني ، كقولك:

قرأت الكتاب قراءتين.

قراءتين: مفعول مطلق منصوب الياء.

أو يكون مصدرًا مجموعًا ، كقولك:

قرأت القرآن في رمضان ثلاث قراءات.

ثلاث: مفعول مطلق منصوب الفتحة الظاهرة.

قراءات: مضاف إليه مجرور الكسرة الظاهرة.

#### ٤ - المفعول المطلق المؤكد المبين للنوع والعدد.

هو اجتماع النوعين السابقين ؛ حيث يفيد المصدر – أو المفعول المطلق





- فضلًا عن التوكيد - بيان النوع والعدد في آنٍ واحد.

مثاله قولك:

• حَجَجْتُ أَرْبَعَ حَجَّاتٍ مُتَتالِياتٍ

وقولك:

قَرَأْتُ سُورَةَ البَقَرَةِ ثَلاثَ قِراءاتٍ مُسْتَوعَباتٍ.

#### ٥ - المفعول المطلق الذي ينوب عن التلفظ يفعله:

كقولك:

صبرًا على الشدائد.

كأنك قلت:

اصبر على الشدائد.

#### المصدر المتصرف والمصدر غير المتصرف:

المصدر المتصرف:

ما يجوز أن يكون منصوبًا على الظرفية ، وأن يتصرف عنها إلى وقوعه فاعلًا ، أو نائب فاعل ، أو مبتدأ ، أو خبرًا ، أو مفعولًا به ، أو غير ذلك. وهو جميع المصادر إلا قليلًا جدًا منها ، وهو ما سيذكر – بإذن الله-

#### المصدر غير المتصرف:

ما يلازم النصب على المصدرية ؛ أي: المفعولية المطلقة ؛ لا يتصرف عنها إلى غيرها من مواقع الإعراب ، وذلك نحو:

«سُبْحانَ - مَعاذَ - لَبَّيكَ - سَعْدَيْكَ - حَنانَيْكَ - دَوالَيْكَ - حَذارَيْكَ» وسيأتي الكلام على ذلك.





### \* النائب عن المصدر أو عن المفعول المطلق:

لقد عرفت العربية استعمالات كثيرة ليست فيها المفعول المطلق مصدرًا، وإنها كلمة أخرى قالوا عنها: إنها تنوب عن المصدر في صلاحيتها للمفعول المطلق. وأشهر هذه الاستعمالات نوردها على النحو التالى:

#### ١ - اسم المصدر:

وهو يختلف عن المصدر في أنه ليس جاريًا في الاستقاق على فعله ؟ بمعنى أن حروفه تنقص عن حروف الفعل غالبًا ، بالإضافة إلى أنه - في الأصل - يدل على اسم معين ، ثم أردنا أن ندل به على معنى الحدث ؛ أي على المغنى الذى يدل على المصدر.

فمثلًا عندنا الفعل (اغتسل)، مصدره هو (اغتسال)، نجد أن حروفه هي حروف الفعل كاملة ، ويدل على الحدث دون اقترانه بزمان ، أما لو قلنا : (غُسُل) فإنا نلحظ أن حروفه تنقص عن حروف الفعل ؛ إذ ليس فيه تاء الافتعال، وأنه لا يدل على الحدث بالضرورة ، بل كان يدل على اسم الشيء الذي هو الغسل.

ويوضح ذلك أن تقول: (كلّم) فالمصدر الجاري عليه هو (تكليم)، أما (كلام) فليس مصدرًا؛ لأن حروفه أنقص من حروف الفعل، إذ لم يظهر أثر التضعيف الموجود في عين الفعل (كلّم)، ثم إنه لا يدل على حدث التكليم، بل يدل على الكلام الملفوظ نفسه، فإذا نقلنا معناه من معنى الكلام الملفوظ لكى يدل على الحدث أي التكليم سميناه اسم المصدر، ويصلح أن يكون مفعولًا مطلقًا.

مثل قوله تعالى:

# • ﴿ وَأَلِلَّهُ أَنْلِتَكُمْ مِّنَ أَلْأَرْضِ نَبَاتًا ﴿ ﴾ [نوح: ١٧]

نباتًا: نائب عن المفعول المطلق منصوب بالفتحة الظاهرة (فهو اسم مصدر، أما المصدر فهو إنباتًا)





ومنه قوله تعالى:

• ﴿ وَتَبَتَّلُ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا ﴿ ﴾ [ المزمل: ٨].

تبتيلًا: نائب عن المفعول المطلق منصوب بالفتحة الظاهرة (والمصدر من تَبَتَّل تَبَتُلًا)

#### ٢ – مرادف المصدر:

وذلك كقول القرآن:

• ﴿ فَسَلِمُوا عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ يَحِيَّةُ مِنْ عِندِ ٱللَّهِ ﴾ [النور: ٢١]

تحية: نائب عن المفعول المطلق منصوبًا بالفتحة الظاهرة.

(وناب عن المصدر ؛ لأنه مرادفه ، فالتحية مرادف التسليم) ومنه قو لك:

- قمت وقوفًا
- جلست قعودًا

#### ٣ - ما يدل على نوعه:

نحو:

- رجع القهقري
   (فالقهقري نوع من الرجوع).
  - ونحو:
- قعد القُرْ فُصاء
- (فالقرفصاء نوع من القعود).

ونحو:

 جلس الاحتباء (والاحتباء نوع من الجلوس).





#### ٤ - ضميره العائد إليه:

كقوله تعالى:

# • ﴿ فَإِنِّى أُعَذِّبُهُ عَذَا كَا لَا أُعَذِّبُهُ وَ أَحَدًا مِّنَ ٱلْعَلَمِينَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّا اللَّ

[110

إني: إنَّ الناسخة ، والياء: اسمها.

أعذبه: جملة الخبر.

عذابًا: مفعول مطلق منصوب بالفتحة الظاهرة

(وإن شئت فقل: نائب عن المفعول المطلق؛ لأنه اسم مصدر).

لا: حرف نفى مبنى على السكون، لا محل له من الإعراب.

أعذب مه: أعذب: فعل مضارع مرفوع بالضمة الظاهرة.

والفاعل: ضمير مستتر وجوبًا ؟ تقديره: أنا.

والهاء: ضمير متصل مبني على الضم في محل نصب نائب عن المفعول المطلق ؛ وذلك لأنه يعود على المصدر.

#### ٥ - الإشارة إلى المصدر:

كقولك:

• كافأت ك تلك المكافأة.

كافأتك: فعل وفاعل ومفعول به.

تلك: اسم إشارة مبني على الفتح في محل نصب نائب عن المفعول المطلق.

المكافأة: نعت منصوب بالفتحة.

#### <u> 7 - هنئة المصدر:</u>

كقولك:

يقف الجندي على الحدود وقْفَة المستعد.





#### ٧ - صفة المصدر:

كقول القرآن:

• ﴿ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا ﴾ [ البقرة: ٣٥].

بتقدير: أكلًا رغدًا.

٨ - اسم العدد الدال على المصدر المحذوف.

كقول القرآن:

• ﴿ فَأَجَلِدُوهُمْ ثَمَنِينَ جَلْدَةً ﴾ [النور: ٤]

#### ٩ - آلة الفعل:

كقولك:

- سَقَيْتُ الحصان دلوًا
- ضربتُ المُقَصِّرَ عصًا

۱۰ - لفظ «كل» مضافة إلى مثل المصدر المحذوف: كقول القرآن:

• ﴿ وَلَا نَبْسُطُهِ كُلُّ ٱلْبَسْطِ ﴾ [الإسراء: ٢٩].

11 - لفظ «بعض» مضافة إلى مثل المصدر المحذوف: كقول القرآن:

• ﴿ وَلَوْ نَفَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ أَلَأَقَاوِيلِ اللَّهُ ﴾ [الحاقة: ٤٤]

<u>۱۲ - «ما» و «أيّ» الاستفهاميتان:</u> نحو:

- ما أكرمت خالدًا؟
- أيَّ عيش تعيش؟

ومنه قوله تعالى:

• ﴿ وَسَيَعْكُمُ ٱلَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ ﴿ السَّا ﴾ [ الشعراء: ٢٢٧]





#### <u> ۱۳ – «ما ومهما وأيّ» الشرطيات: نحو:</u>

- ما تجلس أجلس.
  - مها تقف أقف.
- أيَّ سير تسر أسر.

#### \* العامل في المفعول المطلق:

العامل الأصلي في المفعول المطلق هو الفعل ؛ كما في الأمثلة والشواهد السابقة ؛ وكقوله تعالى:

﴿ وَكُلُّمَ ٱللَّهُ مُوسَىٰ تَكِلِيمًا ﴿ ﴿ النساء: ١٦٤]

ولكن قد ينوب عن الفعل ويعمل في المفعول المطلق ما يأتي:

١ - المصدر: كقوله تعالى:

• ﴿ فَإِنَّ جَهَنَّ مَ جَزَآ فَكُمْ جَزَآء مَوْفُورًا ﴿ آُنَ ﴾ [الإسراء: ٦٣].

جزاءً: مفعول مطلق منصوب (والعامل فيه هو المصدر «جزاؤكم»).

٢- اسم الفاعل: كقوله تعالى:

• ﴿ الظَّ آنِيكَ بِاللَّهِ ظَلَ السَّوْءِ ﴾ [الفتح: ٦]

ظن: مفعول طلق منصوب (والعامل فيه اسم الفاعل «الظانين»).

٣- اسم المفعول: كقولك:

• هذا الرجل محبوب حبًا شديدًا.

حبًا: مفعول مطلق منصوب (والعامل فيه اسم المفعول «محبوب»)

## \* حذف عامل المفعول المطلق:

إذا جاء المفعول المطلق في التركيب النحوي مؤكِّدًا لعامله لم يجز حذف العامل ؛ حيث جيء بالمصدر قصد تقوية العامل ، والمحذوف لا يقوى و لا يؤكد.





أما الأنواع الأخرى ، فيجوز حذف عامل كُلِّ منها إنْ قام على المحذوف دليل ؛ كقولك لمن عاد من الحج:

• حجًامبرورًا

ولمن عاد من سفر:

رجوعًامبارگًا.

\* حذف العامل وجوبًا:

حيث توجد بعض التراكيب المسموعة أو المعروفة في لغتنا يـذكر فيهـا المفعول المطلق منصوبًا دون ذكر عامله ، وأشـهر مـواطن الحـذف الواجـب لعامل المفعول المطلق:

١- في المصادر المضافة المنصوبة ، ولا أفعال لها، مثل:

• وَيْلَـك - ك - وَيْحَـ ك - سبحان ـ ك - معاذ الله

ومن شواهدها القرآنية قوله تعالى: ﴿ يَوْمِهُ مِيْسِوْمُ مِنْ الْعُوْلُهِ مِعْمُ إِنْ الْمُؤْمِّ الْمُؤْمِّ

وقوله:

﴿ وَنَيْلَكُمْ لَا تَفْتَرُواْ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًا ﴾ [طه: ٢١]

• ﴿ قَالَ مَعَاذَ أَلِنَّهُ إِنَّهُ رَبِّي أَحْسَنَ مَثْوَاتًى ﴾ [ يوسف: ٢٣]

وقوله:

﴿ سُبْحَننَكَ لَا عِلْمَ لَنَا ٓ إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا ۗ ﴾ [البقرة: ٣٢].

٢- في المصادر المنصوبة التي ترد في الأساليب الخبرية ؛ دون ذكر أفعالها
 لوجود قرينة: مثل قولهم:

• حمدًا وشكرًا لا كفرًا.

لمن يحمد الله ويشكره ولا يكفر به.

٣- في المصادر الطلبية: كما في قول القرآن:

﴿ وَٱلَّذِينَ كَفُرُوا فَتَعَسَالُكُمْ ﴾ [عمد: ٨]





وقوله:

• ﴿ فَسُحْقًا لِأَصْحَبِ ٱلسَّعِيرِ اللهِ ١١] [ الله: ١١]

وكقوله:

• ﴿ فَضَرْبُ الرِّفَابِ ﴾ [ محمد: ٤]

وقول العرب:

- سقيًالك، ورعيًا
- و بعد اللظالم، و بؤسًا للكسلان
- و تباللواشي، و رحمة للبائس.....

(منع سيبويه أن يقاس على ما ورد من هذه الألفاظ ، وأجـاز الأخفـش القياس عليها.)

٤ - في المصادر المنصوبة بعد إمّا: التفصيلية المفيدة للتخيير،
 كقول القرآن:

• ﴿ فَشُدُّوا ٱلْوَبَاقَ فَإِمَّا مَثَابِعَدُ وَإِمَّا فِلَاتُهُ ﴾ [عمد: ٤]

٥- في المصادر المضافة والمسموعة بصيغة التثنية، كقولهم:

- لبيك (بمعنى: ألبيك تلبية بعد تلبية)
- وسعديك (بمعنى: أساعدك مساعدة بعد مساعدة)
  - وحنانيك (بمعنى: تحنن حنانًا بعد حنان)
    - ودواليك (بمعنى: أداول دواليك)

٦- في المصادر:

المكررة ، كقولك:

• أنت سيرًاسيرًا

أو المحصورة ، كقولك:

• ما أنت إلا سيرًا





أو المعطوفة ، كقولك:

أنت سيرًا ونشاطًا.

أو المستفهم عنها ، كقولك:

وهل أنت سيرًا؟
 (وفى كُلِّ منها يُقَدَّرُ فعل محذوف من نوعه).

٧- في المصدر المؤكد لمضمون الجملة قبله:

إما لمجرد التأكيد ، كقولك:

لك على الوفاء بالعهد حقاً.

ومن المصدر المؤكد لمضمون الجملة ، قولهم:

لا أفعله بتًا وبتاتًا وبتةً والبتة.

(يجوز في همزة البتة القطع والوصل).

وقولهم:

• إنى أعرفه يقينًا - هذا كتابي قطعًا

أي: أوقن يقينًا و أقطع برأيي قطعًا.

وإما لدفع إرادة المجاز، كقولك:

هذا أخى حقًا

فإن قولك : «هذا أخي» يحتمل أنك أردت الأخوة المجازية ، وقولك «حقًا» رفع هذا الاحتمال.





#### تدريبات

س١: لماذا سمى المضعول المطلق بهذا الاسم؟

جـ١: سمى المفعول المطلق بهذا الاسم ؛ لأنه مفعول لا يتعدى بحرف، لا بالباء ، فلا يقال : مفعول فيه (الظرف)، ولا باللام ، فلا يقال : مفعول له (لأجله). فلذلك سموه مفعولًا مطلقًا، يعنى: غير مقيد بشيء.

س٧: استخرج مما يأتي المفعول المطلق ، ثم أعربه ، وبين نوعه ، ونوع عامله.

- \* قَالَ تَعَالَىٰ:
- ﴿ وَجَنهِ ذَهُم بِهِ عِهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللهِ عَلَى اللَّهِ اللهِ المِلْمُلِي اللهِ المِلْمُلِي
- \* قَالَتَعَالَىٰ:
- ﴿ الظَّ آنِينَ بِاللَّهِ ظَنَ السَّوْءُ ﴾ [الفتح: ٦]
- \* قَالَ تَعَالَىٰ:
- ﴿ وَالنَّارِيَاتِ ذَرُوا اللَّهُ ﴾ [الذاريات: ١]
  - \* قَالَتَعَالَىٰ:
- ﴿ فَأَخَذَنَاهُمُ آخَذَ عَزِيزٍ مُقْنَدِدٍ ﴿ اللَّهِ ﴾ [القمر: ٤٢]
- \* قَالَ تَعَالَىٰ:
- ﴿ وَتَأْكُلُونَ ٱلثُّرَاتَ أَكْلًا لَّمَّا اللَّهُ وَتَجْبُونَ ٱلْمَالَحُبًّا
- جَمَّا ۞﴾ \* قَالَ تَعَالَ:
- ﴿ وَمَا قَنَلُوهُ يَقِينًا ﴿ ﴿ ﴾ [النساء: ١٥٧]
- \* قَالَنَعَالَىٰ:
- ﴿ لَمُنْمَ فِيهَا دَارُ ٱلْخُلُدِّ جَزَاءً عِمَا كَانُوا فِيا يَلِنَا يَجْعَدُونَ ﴿ ﴿ ﴾ [فصلت:
  - \* قَالَ تَعَالَىٰ:
  - ﴿ وَأَنْبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا ﴾ [آل عمران: ٣٧]





\* قول الشاعر:

وقد يجمع الله الشيتيين بعدما

يظنان كل الظن ألا تلاقيا

على حين ألهي الناس جل

فندلًا زريق المال ندل الثعالب

(ندلًا: مصدر من الفعل (اندل) أي : اخطف المال خطفًا، أو اختلسه اختلاسًا).

فصبرًا في مجال الموت صبرًا

فها نيل الخلود بمستطاع

أشوقًا؟ ولما يمض لي غير ليلة

فكيف إذا خبُّ المطيُّ بنا عشرا

أُسِجْنًا و قـتلًا واشـتياقًا وغربـة

وناًى حبيب؟ إنَّ ذا لعظيم

تنذر الجهاجم ضاحيًا هاماتُها

بَلْهَ الأكُهِ كَأنَّها لم تُخلَقِ

(بله: مصدر متروك الفعل، وهو منصوب على المصدرية بفعله المهمل، أو بفعل من معناه ؛ تقديره: اترك، وهو إما أن يستعمل مضافًا أو منونًا.)





#### المفعول له

وتسمى أيضًا المفعول لأجله أو المفعول من أجله

تعريفه: هو مصدر قلبي يُذكر علةً لحدثٍ شاركه في الزمان والفاعل.

شروطه: عرفتَ من التعريف السابق أن الاسم الذي يقع مفعولًا له لابد وأن تتوافر فيه شروط خمسة:

١ - أن يكون مصدرًا:

فإن كان غير مصدر لم يجز نصبه ، كقوله تعالى:

• ﴿ وَٱلْأَرْضَ وَضَعَهَ اللَّأَنَامِ اللَّهُ ﴾ [الرحن: ١٠]

ف«الأنام» جر باللام ؛ لأنه ليس مصدرًا.

٢- أن يكون المصدر قلبيًا:

والمراد بالمصدر القلبي: ما كان مصدرًا لفعل من الأفعال التي منشؤها الحواس الباطنة: كالتعظيم، والإجلال، والتحقير، والخشية، والخوف، والجرأة، والرغبة، والرهبة، والحياء، والوقاحة، والشفقة، والعلم، والجهل،... ونحوها

فإن كان المصدر غير قلبي، أي : كان من الحواس الظاهرة وجب جره بحرف بحرف بحر فيد التعليل ، كقوله تعالى:

• ﴿ وَلَا نَقَنُكُوا أَوْلَادَكُم مِنْ إِمْلَنَقِ \* [الأنعام: ١٥١]

٣- أن يكون علة لما قبله:

فإن لم يكن عِلة لما قبله لا يكون مفعولًا لأجله ، بل لابد أن يكون جوابًا لقولك:

• لِمَ فعلتَ؟ فإن قلت:

• جئتُ رغبةً في العلم

فقولك: «رغبة في العلم» بمنزلة جواب لقول قائل: لم جئت؟.





٤ - أن يكون المصدر القلبي مُتحدًا مع الفعل في الزمان.
 فإن لم يَتَّحدا في الزمان لم يجز نصب المصدر،

كقوله تعالى:

• ﴿ أَقِمِ ٱلصَّلَوْةَ لِدُلُوكِ ٱلشَّمْسِ ﴾ [الإسراء: ٧٨]

٥- أن يكون أيضًا مُتَّحدًا مع عامله في الفاعل:

فإن لم يتَّحدا في الفاعل لم يجز نصبه، بل يجب جره بحرف يفيد التعليل، كقوله تعالى:

# ﴿ يَخْسَبُهُمُ ٱلْحَاهِلُ آغَنِيَآهُ مِنَ ٱلتَّعَفُفِ ﴾ [البقرة:

[۲۷٣

ومثال ما اجتمعت فيه الشروط، قوله تعالى:

• ﴿ وَلَا نَفْنُكُواْ أُولَادًكُمْ خَشْيَةً إِمْلَتِ ﴾ [الإسراء: ٣١]

ف «خشية» مفعول لأجله منصوب بالفتحة الظاهرة ، وذلك لأنه توفر فيها الشروط الخمسة ، وإلا فيجب الجر بحرف يفيد التعليل ، وحروف الجر التي تفيد التعليل هي : اللام ، من – كالنهاذج السابقة –

وكذلك (في) كقوله - صلى الله عليه وسلم - :

• «دَخَلَتِ امْرَأَةُ النَّارَ في هِرَّةٍ...»

أيّ: بسبب هِرة.

والباء ؛ كقوله تعالى:

﴿ فَبِظُلْمِرِ مِّنَ ٱلَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَتٍ أُجِلَتَ لَكُمْ ﴾

[النساء: ١٦٠]

أيّ: بسبب ظلم.

الأحكام الإعرابية للمفعول لأجله:

عرفنا أن الاسم المذكور عِلة لشيء ما يُجر بحرف تعليل إذا لم يستوف الشروط المذكورة في الاسم الواقع مفعولًا لأجله.



أما الاسم الذي استوفى الشروط، فيجوز فيه النصب أو الجرعلى التفصيل الآتي:

١ - يكثر النصب إذا كان المصدر مجردًا من أل والإضافة ، وذلك كقوله
 تعالى:

# ﴿ وَٱلنَّخَلَ بَاسِقَنتِ لَمَّا طَلْعٌ نَضِيدٌ ﴿ إِنَّ إِنْ قَا لِلْعِبَادِ ﴾ [ق: ١٠

-11].

وقد يجر على قلة، كقوله:

مَنْ أَمَّكُمْ، لِرغبةٍ فيكم، جُبِرْ

وَ مَـنْ تكونـوا ناصريـه ينتصــرْ

٢- يتساوى النصب والجر إذا كان المصدر مضافًا ، كقوله تعالى:

• ﴿ وَٱلَّذِينَ صَبَرُوا البَيْغَآءَ وَجُو رَبِّهِمْ ﴾ [ الرعد: ٢٢]

فالمصدر هنا منصوب جوازًا، وقد يُجر هذا النوع بحرف جر جوازًا، فتقول في غير القرآن:

- نصوم ابتغاء وجه الله أو:
  - نصوم لابتغاء وجه الله

حيث يجوز الوجهان. ومن الجر قوله تعالى:

﴿ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَقَّقُ فَيَخُرُجُ مِنْهُ ٱلْمَاءُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ ٱللَّهِ ﴾

[البقرة: ٤٧]

٣-يكثر الجر إن كان المصدر مقترنًا بأل - مع احتمال النصب قليلًا نحو قولك:

• سافرت للرغبة في العلم

ومن شواهد النصب الجائز - على قلة - قوله تعالى:

• ﴿ وَنَضَمُ ٱلْمَوْنِينَ ٱلْقِسْطَ لِيَوْمِ ٱلْفِيكَمَةِ ﴾ [الأنبياء: ٤٧]





في رأى أبى حيان في البحر المحيط [٦-٣١٦] ومنه أيضًا قول الشاعر:

لا أَقْعُدُ الجبنَعن الهيجاء

وَلَوْ: تولت زُمَرُ الأعداء

#### من الأحكام الأخرى للمفعول لأجله:

١- يجوز حذف هذا المفعول إذا قامت دونه قرينة تغنى عن ذكره،
 كقوله تعالى:

# . ﴿ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمْ أَن تَضِلُوا ﴾ [النساء: ١٧٦]

بتقدير: كراهية أن تضلوا.

٢- يجوز أن يتقدم المفعول لأجله على عامله أحيانًا ؛ ولغرض بلاغي يقتضيه هذا التقديم:

كقول الشاعر:

طَرِبْتُ، وَمَا شَوْقًا إِلَى البِيْضِ أُطْرَبُ

وَلَا لَعِبًا مِنِّى، وَذُو الشَّيْبِ يَلْعَبُ؟

٣- كما ذكر النحاة من أحكام المفعول لأجله ، عدم جواز تعدده منصوبًا أو مجرورًا، كقول المادح:

يُغْضِي حَيَاءً وَيُغْضَى مِنْ مَهَابَتِهِ فَلَا يُكَلَّمُ إِلَا حِيْنَ يَبْتَسِمُ حتى إنهم قالوا في مثل قوله تعالى:

# ﴿ يَجْعَلُونَ أَصَابِعَكُمْ فِي ءَاذَانِهِم مِّنَ الصَّوَاعِقِ حَذَرَ الْمَوْتِ ﴾ [البقرة: ١٩]

أن الأول (من الصواعق) مفعول لأجله غير صريح ، والآخر مفعول مطلق لعامل محذوف ، مع صلاحيته مفعولًا لأجله.

#### <u>العامل في المفعول لأجله</u>

العامل الأصلي الذي ينصب المفعول لأجله هو الفعل ؛ كالنهاذج



السابقة، أما العوامل الأخرى فهي:

١ - المصدر، مثل:

• لزومُ البيتِ طلبَ الراحةِ ضرورةٌ بعد العملِ الشَّاقِّ. فالمصدر «لزوم» هو الذي نصب المفعول لأجله «طلبَ».

٢ - اسم الفاعل، مثل:

زیدٌ مجتهدٌ طلبًا للتفوق

فاسم الفاعل «مجتهد» هو الذي نصب المفعول الأجله «طلبًا».

٣- اسم لفعول، مثل:

هو محبوب إكرامًا لأخيه.

فاسم المفعول «محبوب» هو الذي نصب المفعول لأجله «إكرامًا».

٤ - صيغ المبالغة، مثل:

خالد مقدام في الحرب طلبًا للشهادة أو النصر فصيغة المبالغة «مقدام» هي التي نصبت المفعول الأجله «طلبًا»...

٥ - اسم الفعل، مثل:

• صه إجلالًا للقرآن.

صه : اسم فعل أمر مبني على السكون لا محل له من الإعراب. والفاعل: ضمير مستتر وجوبًا تقديره: أنت.

إجلالًا: مفعول لأجله منصوب بالفتحة الظاهرة.

للقرآن:جار ومجرور.

واسم الفعل «صه» هو الذي نصب المفعول لأجله « إجلالًا».





## تدريبات

س١: استخرج مما يأتي المفعول لأجله، وأعربه:

قَالَتَعَالَىٰ:

﴿ لَوْ يَرُدُّونَكُم مِنْ بَعْدِ إِيمَنِكُمْ كُفَّالًا حَسَكًا مِنْ عِندِ
 أنفُسِهِم ﴾ [البقرة: ١٠٩]

قَالَ تَعَالَىٰ:

• ﴿ كَأَلَّذِى يُنفِقُ مَالَهُ رِئَآءَ أَلنَّاسٍ ﴾ [ البقرة: ٢٦٤]

قَالَ تَعَالَىٰ:

• ﴿ إِذْ يُغَيِّشِكُمُ ٱلنَّعُ اسَ أَمَنَةً مِّنْهُ ﴾ [الأنفال: ١١]

قَالَ نَعَالَىٰ:

• ﴿ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِنَعْنَدُواً ﴾ [البقرة: ٢٣١]

س٢ حدد الشاهد في قول الشاعر:

وَأَغْفِـرُ عَـوْراءَ الكَـريم ادِّخـارَه

وَأَعْرِضُ عَنْ شَنْمِ اللَّئيمِ تَكَرُّما

س٣ لماذا وجب جر المصدر «نوم» في قول الشاعر:

فَجِئْتُ وَقَدْ نَضَّتْ لِنَوْمِ ثِيابَها

لَـدَى السِّتْرِ إِلَّا لُبْسَـةِ المُتَفَضِّلِ

س٤ قُدِّرْ المفعول لأجله في قوله تعالى:

قَالَ تَعَالَىٰ:

• ﴿ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمْ أَن تَضِلُوا ﴾ [النساء: ١٧٦]

سه اذكر حروف الجر التي تفيد التعليل مستشهدًا.





#### المفعول فيه

#### «الظرف»

#### تعريفه:

المفعول فيه (ويسمى ظرفًا): هو اسم ينتصب على تقدير «في» يـذكر لبيان زمان الفعل أو مكانه.

والظرف في الأصل ما كان وعاءً لشيء. وتسمى الأواني ظروفًا؛ لأنها أوعية لما يُجْعَلُ فيها، وسُمِّيَتِ الأزمنةُ والأمكنةُ «ظروفًا»؛ لأن الأفعال تحصل فيها، فصارت كالأوعية لها ؛ إذ لا يُتَصَوَّرُ وجودُ مكانٍ أو زمانٍ دون أن يكون هناك حدثٌ يحدث فيها ؛ ولذلك فالظروف على تقدير حرف الجر «فى»، فأنت حين تقول:

سافر زید یوم الجمعة.

فالتقدير:

سافرَ زيدٌ في يومِ الجمعةِ

لذلك تعرب كلمة «يوم» ظرف زمان منصوب بالفتحة الظاهرة.

والظرف قسمان: ظرف زمان، وظرف مكان.

#### فظرف الزمان:

ما يدل على وقتٍ وقع فيه الحدث ، كقول القرآن:

﴿ قَالُوا اَلْكَنَ جِنْتَ بِالْحَقِّ ﴾ [البقرة: ٧١]

#### وظرف المكان:

ما يدل على مكانٍ وقع فيه الحدث ، كقول القرآن:

• ﴿ وَكَانَ تَعَدُّ كُنَّ لَهُمَا ﴾ [الكهف: ٨٦]





#### \* الظرف المبهم والظرف المختص «المحدود»:

### \* ظرف الزمان:

١ - المبهم: ما دَلُّ على قَدْرٍ من الزمان غيرِ مُعَيَّنٍ، نحو:

أبدٍ، وأمدٍ، وحين، ووقتٍ، وزمان.

٢-المختص «المحدود»: ما دَل على وقتٍ مُقَدَّرِ محدودٍ نحو:

• ساعة، ويوم، وليلة، وأسبوع، وشهر، وسنة وعام.

ومنه أسماء الشهور والفصول وأيام الأسبوع، وما أضيف من الظروف المبهمة إلى ما يزيل إبهامه وشيوعه:

• كزمان الربيع، و وقت الصيف.

#### \* ظرف المكان:

١- المبهم: ما دَلَّ على مكانٍ غيرِ مُعَيَّنٍ «أي: ليس له صورةٌ تُدْرَكُ بالحس الظاهر، ولا حدود لصوره»

كالجهات الست ، (وهي مبهمة المكان والمسافة معًا):

أمام «ومثلها: قُدَّامٌ»، ووراء «ومثلها: خلف»، ويمين، ويسار «ومثلها: شمال»، وفوق، وتحت.

وكأسماء المقادير المكانية ، (وهي شبيهة بالمبهمة)، مثل:

ميل، وفرسخ، وبريد، وقصبة، وكيلومتر، ونحوها وكجانب، و مكان، وناحية، ونحوها.

[ هي مبهمة لأنها ليست أشياء معينة في الواقع ، ومحددة من حيث إنها محددة المقدار]

٢- المختص «المحدود»: ما دَلَّ على مكانٍ مُعَيَّنٍ، أي: له صورة محدودة، محصورة ، مثل: دارٍ ، ومدرسة ، ومكتب ، ومسجد ، وبلد ، ومنه أسماء البلاد ، والقرى ، والجبال ، والأنهار ، والبحار.





#### \* نصب الظرف:

يُنصَبُ ظرف الزمان مطلقًا سواء أكان مبهمًا أم مختصًا. أمَّا ظرف المكان فلا يُنصَتُ منه إلا شيئان:

١ - ما كان مبهيًا أو شبهه:

فالأول نحو:

• وقفْتُ أمامَ المِنْبَرِ

والثاني نحو:

سِرْتُ فَرْسَخًا.

٢- ما كان منها مشتقًا سواء أكان مبهمًا أم مختصًا على شرط أن يُنْصَب بفعله
 المشتق منه ؛ نحو:

جلستُ عَجْلِسَ أهلِ الفضل

ذهبت مَذْهَبَ ذوي العقل.

أما ما كان من ظروف المكان مختصًا «محددًا» غير مشتق لم يجز نصبه، بل يجب جره بـ «في» ، نحو:

• جلسْتُ في الدَّارِ

• وأقمْتُ في البلدِ

• وصليْتُ في المسجد

إلا اذا وقع بعد «دَخَلَ- ونَزَلَ- وسَكَنَ» أو ما يُشْتَقُ منها ، فيجوز

## نصبه ، نحو:

- دخلْتُ المدينةَ
- ونزلْتُ البلدَ
- وسكنْتُ الشَّامَ





ومِن النُّحاةِ مَنْ يَنصبُها على نَزْعِ الخافض أو على التَّشْبِيهِ بالمفعولِ به، ومنه قولُ القرآن :

# • ﴿ كُلُّمَا دَخَلَ عَلَيْهِ كَازُكُونَا ٱلْمِحْرَابَ ﴾ [آل عمران:٣٧]

## الظرف المتصرف والظرف غير المتصرف

## (١) الظرف المتصرف:

هو الذي يفارق الظرفية إلى حالة لا تُشْبِهُهَا ؛ لأنه لم يكن ظرفًا للحدث وليس على تقدير (في) ؛ ولهذا لا يُعرَبُ ظرفًا ، بل يأخذُ مواقعَ إعرابيةً أخرى؛ كأنْ يُعرَبَ مبتدأً ، أو خبرًا، أو فاعلًا، أو مفعولًا به، أو مضافًا إليه ، أو مجرورًا بحرف جر . ويُسَمَى (الظرف المتصرف).

#### فإذا قلت:

# • اليومُ مُشْرِقٌ.

فاليومُ: مبتدأ مرفوع بالضمة الظاهرة.

ومُشْرِقٌ: خبر مرفوع بالضمة الظاهرة

(من الواضح أن كلمة (اليوم) التي تُستَعمَلُ غالبًا ظرفَ زمانٍ لم يحدث فيها هنا حدث ، وإنها هي اسمٌ مَحكومٌ عليه بحكمٍ وهو الإشراقُ، فالجملة مبتدأ وخبر). ومثل:

# المُؤْمِنُ يَخْشَى يَوْمَ القِيامَةِ.

يومَ: مفعول به منصوب بالفتحة الظاهرة.

(من الواضح أن كلمة (يوم) لم يقع فيه الفعل (يخشى) بل وقع عليه ؟ لأن المؤمن لا ينتظر حتى يأتي يوم القيامة لكى يخشى فيه ، بل إنه الآن يخشى يوم القيامة ؛ ولذلك فالكلمة مفعول به.





لاحظ كلمة (الساعة) في الشواهد القرآنية الآتية:

\* قَالَ تَعَالَىٰ:

﴿حَقِّح إِذَا جَلَّة تَهُمُ السَّاعَةُ بَغْتَهُ ﴾ [الآيا: ٣١].

\* قَالَتَعَالَىٰ:

﴿ يَسْتَكُونَكَ عَنِ ٱلسَّاعَةِ أَيَّانَ مُرَّسَنِهَا ﴾ [الطَّكَ : ١٨٧].

\* قَالَ تَعَالَىٰ:

# ﴿ وَإِنَّ ٱلسَّاعَةَ لَانِيَّةً ﴾ [ الله : ٨٥].

فهي في الشاهد الأول مرفوعة لأنها فاعل، وفى الشاهد الثاني مجرورة بحرف الجر، وفى الشاهد الثالث منصوبة لأنها اسم (إنَّ).

### (٢) الظرف غير المتصرف: وهو نوعان:

الأول: ما يلازم النصب على الظرفية أبدًا، فلا يستعمل إلا ظرفًا منصوبًا نحو:

(قَطُّ، وعَوْضُ، وبينا، وبينها، وإذا، وأيَّان، وأنَّى، وذا صباحٍ، وذاتَ ليلةٍ، ومنه ما ركب من الظروف: كصباحَ مساءَ وليلَ ليلَ).

الثاني: ما يلزم النصب على الظرفية أوالجر بمن أوإلى أوحتى، أومذ، أومنذ، نحو:

(قبل - بعد - فوق - تحت - لدى - لَدُن - عند - متى - أين - هنا - ثَمَّ - حيثُ - الآنَ).

## العامل في الظرف:

العامل في الظرف (الذي نصب الظرف) — في الأصل — هو الفعل، مثل: • يحضر على علاً غدًا.

غدًا: ظرف زمان منصوب بالفتحة الظاهرة، وشبه الجملة متعلق بالفعل (يحضر).





أما العوامل الأخرى فهي:

\* المصدر: مثل:

السَّهَرُ ليلًا مُرْهِقٌ.

\* اسم الفاعل: مثل:

زيدٌ قادمٌ غدًا.

\* اسم المفعول: مثل:

المَحَلَّ مَفتوحٌ صباحًا ومُغلَقٌ مساءً.

\* صيغة المبالغة: مثل:

الكريمُ كريمٌ طولَ حياته.

وليس شرطًا أن يأتي الظرف بعد عامله بل يتقدم عليه أيضًا، مثل:

غدًا يَحْضُرُ زيدٌ.

زيدٌ غدًا قادمٌ.

## حَذْفُ العامل:

قد يُحذَف عامل الظرف جوازًا أو وجوبًا:

حذفه جوازًا: يحذف العامل جوازًا إذا وُجِـدَتْ قرينةٌ سياقيةٌ ، كأن يقول لك قائل:

متى تسافر؟

فتقو ل:

غدًا.

أي:أسافر غدًا.

حذفه وجوبًا: يحذف وجوبًا إن استحق محلًا إعرابيًا، كأنْ يكون:

\* خبرًا: كقول القرآن:

﴿ إِنَّ ٱللَّهُ مَعَ ٱلصَّدِينَ ﴿ اللَّهُ ﴿ اللَّهُ : ١٥٣].





\* حالًا: كقول القرآن:

# ﴿ وَسَيَحْلِفُونَ إِلَيْهِ لَوِ اسْتَطَعْنَا لَخَرَجْنَاكُمْ ﴾

[البَّوَيِّيَّةِ : ٤٢].

\* نعتًا: كقول القرآن:

• ﴿ فَلْنَقُمْ طَلَ بِفَ تُمِّينَهُم مَّعَكَ ﴾ [الشَّا: ١٠٢].

\* صلةً: كقول القرآن:

﴿ وَهَ امِنُواْ بِمَا أَنزَلْتُ مُصَدِّقًا لِّمَامَعَكُمْ ﴾ [الله: ١٤].

ويُقدَّر العامل المحذوف فعلًا ، مثل: استقر، أو: وجد، أو: كان التامة (بمعنى حصل).. أو اسمًا ، مثل: مستقر، أو: موجود، أو: كائن.

كما يجب حذف عامل الظرف أيضًا في بعض العبارات المسموعة بالحذف، فلا يجوز ذكره، كقولهم:

## • حينئذِ الآنَ.

أي: كان ذلك حينئذ، فاسمع الآن.

(فحينئذ والآن: منصوبٌ كُلُّ منهما بفعل محذوف وجوبًا ، لأنه سمع هكذا محذوفًا ، وهذا كلام يُقال لمن ذكر أمرًا قد تقادم زمانه ، لينصرف عنه إلى ما يعنيه الآن).

### کملاحظة:

يجوز تعدد الظرف لعامل واحد ، بشرط ألا تكون من نوع واحد ، أي يكون أحد الظروف للزمان، والآخر للمكان، مثل:

## انتظرتك يومَ الجمعة أمامَ البيت.

يومَ: ظرف زمان منصوب بالفتحة الظاهرة، وشبه الجملة متعلق بالفعل (انتظر).

أمامَ: ظرف مكان منصوب بالفتحة الظاهرة، وشبه الجملة متعلق بالفعل (انتظر).



أما إن كان الظرفان من نوع واحد، فيعرب الأول ظرفًا والثاني بدلًا، مثل:

# انتظرتك يومَ الجمعة ساعةً.

يومَ: ظرف زمان منصوب. وشبه الجملة متعلق بالفعل (انتظر).

ساعةً: بدل منصوب بالفتحة الظاهرة.

#### ما ينوب عن الظرف:

هناك كلمات تنوب عن الظرف في دلالتها على الزمان أوالمكان، وتُعْرَبُ بالنصب على الظرفية - أيضًا - وهي:

١ - المضاف إلى الظرف:

مما يدلُّ على كُلِّيَّة أو بَعْضِيَّة ؛ مثل:

مشيتُ كُلَّ النَّهارِ، أوكُلَّ الفرسخِ، أوجميعَها، أوعامتَهما، أوبعضها، أونصفَهما، أوربعَهما.

ومما يضاف إلى الظرف أيضًا ويعرب ظرفًا.

كلمة (مثل)، نحو:

• سار مثلَ ميلِ ثم عاد.

مثل: ظرف مكان منصوب بالفتحة، وشبِّه الجملة متعلق بالفعل (سار) وكلمة (أيّ)، نحو:

اذهب أي وقت تشاء.

أيَّ: ظرف زمان منصوب، وشبه الجملة متعلق بالفعل (اذهب).

٢ - صفة الظرف: نحو:

وقفت طويلًا من الوقت.

أى: وقفت زمانًا طويلًا منه. ونحو:

• جلست شرقيَّ الدار.

أي: جلست مكانًا شرقيًا منها.





٣- اسم الإشارة: نحو:

• مشيت هذا اليوم مشيًا متعبًا.

هذا: اسم إشارة مبني على السكون في محل نصب ظرف زمان. وشبه الجملة متعلق بالفعل (مشي).

٤ - العدد المضاف إلى الظرف: نحو:

- لزمت الدار ستة أيام
- وسرت ثلاثة فراسخً.

٥- العدد المميز بالظرف: نحو:

- سافرت ثلاثین یومًا
- وسرت أربعين فرسخًا.

٦- المصدر المتضمن معنى الظرف: نحو:

جئتك صلاة العصر.

أي: وقت صلاة العصر. ونحو:

أقمت في البلد راحة المسافر.

وقد يكون ذلك في ظروف المكان،

نحو:

- جلست قرنـك،
- وذهبت نحو المسجد.

٧- ألفاظ مسموعة:

توسعوا فيها فنصبوها نصب ظروف الزمان على تضمينها معني (في)، نحو:

• أحقًا أنك ذاهب؟

والأصل: أفي حيٍّ؟





أحقًا: الهمزة: حرف استفهام مبني على الفتح، لا محل له من الإعراب. حقًا: منصوب على الظرفية.

والظرف متعلق بمحذوف خبر مقدم.

أنك ذاهب: أنَّ ومعموليها مصدر مؤول في محل رفع مبتدأ مؤخر.

#### \*الظرف المعرب والظرف المبنى:

الظروف كلها معربة متغيرة الآخر، إلا ألفاظًا محصورة، منها ما هو للزمان، ومنها ما هو للمكان، ومنها ما يستعمل لها.

\* للزمان: (إذا – متى – أيان – إذ – أمس – الآن – مـذ – منـذ – قـط – عوض – بينا – بينها – ريث – ريثها – كيف – كيفها – لَـّا – صـباح مسـاء – ليل ليل – نهار نهار – يوم يوم).

\* للمكان: (حيث - هنا - ثُمَّ - أين).

\* للزمان والمكان: (أنى – لدى – لدن).





#### تدريبات

سا عرف المفعول فيه (الظرف)؟

س٢ الظرفان قسمان. وضح مع التمثيل.

س٣ ما الفرق بين الظرف المبهم والظرف المختص؟ مُثِّل لما تقول.

س؛ فُرِّق – مع التمثيل – بين الظرف المتصرف والظرف غيرالمتصرف.

سه يعمل في الظرف عدة عوامل. اذكرها.

س٦ هل يجوز أن تتعدد الظروف لعامل واحد؟ وضح مع التمثيل.

س٧ ينوب عن الظرف بعض الكلمات. اذكرها مع التمثيل.

س٨ من الظرف ما هو مبني وما هو معرب. وضح.

س ٩ من الشواهد الآتية استخرج الظرف وأعربه.

قَالَ تَعَالَىٰ:

• ﴿ وَسَبِّحُوهُ بُكُرُهُ وَأُصِيلًا اللهِ الله

قَالَتَعَالَىٰ:

• ﴿ بَلْ يُهِدُ ٱلْإِنسُنُ لِيغَجُرَأُمَامُهُ ﴿ إِلَّهَا اللَّهَا اللَّهَا اللَّهَا اللَّهَا اللَّهَ

قَالَ تَعَالَىٰ:

• ﴿ اللَّهُ يَتُوفَّى ٱلْأَنفُسَ حِينَ مَوْتِهَا ﴾ [الله: ٤٢].

قَالَ تَعَالَٰنِ:

• ﴿ فَٱلْمُغِيرَتِ صُبِّعًا ﴿ ﴿ الْعَلَامِ : ٣].

قَالَ تَعَالَان

• ﴿ وَأَن يُحْشَرُ ٱلنَّاسُ ضُحَى ﴿ ﴾ [ الله : ٥٩].

قَالَ تَعَالَىٰ:

• ﴿ كَأَنَّهُمْ يَوْمَ يَرُونُهَا لَوَيَلْبَثُوا إِلَّا عَشِيَّةً أَوْضَعُهَا ( اللَّهَ اللَّهُ ١٤٦].





قَالَ تَعَالَىٰ:

﴿ يُعِلُّونَ لَهُ عَامًا وَيُحَكِرِمُونَ لَهُ عَامًا ﴾ [الله : ٣٧].

قَالَ تَعَالَىٰ:

﴿ أَوِ أَطْرَحُوهُ أَرْضُا ﴾ [ فَشَكَ : ٩].

قَالَ تَعَالَىٰ:

• ﴿ مُطَاعِ ثُمَّ أَمِينِ ﴿ أَنَّ ﴾ [الله : ٢١].

قَالَتَعَالَىٰ:

• ﴿فَجَاسُواْ خِلَالَ ٱلدِّيَارِ ﴾ [النا : ٥].

قَالَ تَعَالَىٰ:

• ﴿ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ \* [اللَّهُ : ١٤٤].

قَالَ تَعَالَىٰ:

• ﴿فَهَبْ لِي مِن لَّدُنكَ وَلِيَّا ۞ ﴾ [عَمَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الله

قَالَ تَعَالَىٰ:

﴿ وَأَنَّا كُنَّا نَقْعُدُ مِنْهَا مَقَاعِدُ اللَّهُ مَعْ ﴾ [الناء ٩].

قَالَ تَعَالَىٰ:

• ﴿ وَكُلا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا ﴾ [الله : ٣٥].

قَالَ تَعَالَىٰ:

• ﴿ وَأَلْفَيَا سيدها لدى ٱلْبَابِ ﴾ [ فَلْنَكَ : ٢٥].

قَالَ تَعَالَىٰ:

﴿ وَنُعَلِّبُهُمْ ذَاتَ ٱلْمَيمِينِ وَذَاتَ ٱلشِّمَالِ ﴾ [التهن : ١٨].

قَالَ تَعَالَىٰ:

﴿ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِكُوبَ اللَّهَ رَكِي ﴾ [الشَّالُة :١٧].





# المفعول معه

#### <u>تعريضه:</u>

هو اسمٌ منصوبٌ مُكَمِّلٌ ، يأتي بعد تمام ركني الجملة الفعلية ، واقعًا بعد (واو)غير عاطفة بمعنى مع. نحو:

# سار زیدٌ و النَّهْرَ

#### <u>شروطه:</u>

يظهر من التعريف السابق أن للمفعول معه ثلاثة شروط:

- ١) أن يكون اسمًا منصوبًا ، لا يكون جملة و لا شبه جملة.
  - ٢) قبله واو تدل على المصاحبة ، أي: بمعنى مع.
    - ٣) قبل الواو جملة فعلية فيها فعل أو ما يشبهه.

ولهذا إذا قلت:

## • حضر خالد وسعيد بعده.

فإن كلمة (سعيد) لا تُعرب مفعولًا معه ؛ لأن الواو قبله لا تدل على المصاحبة ، أي: ليست بمعنى (مع). بل هي عاطفة ؛ ويكون إعراب (سعيد): معطوف مرفوع بالضمة.

#### وإذا قلت:

# کل صانع و صنعته.

فليست الواو للمعية ؛ لأن الاسم التالي للواو لم يسبق بجملة بالرغم من إفادة الواو معنى (مع) ؛ ويكون إعرابها هكذا:

كلُّ : مبتدأ مرفوع بالضمة لظاهرة.

صانع: مضاف إليه مجرور بالكسرة الظاهرة.

الواو: حرف عطف مبني على الفتح ، لا محل له من الإعراب.





صنعتُه: معطوف مرفوع بالضمة الظاهرة.

والهاء: ضمير مبنى في محل جر مضاف إليه.

والخبر محذوف وجوبًا ؛ تقديره: متلازمان أو مقترنان

وفى قول أبى الأسود:

لا تَنْـهَ عَـنْ خُلُـتِ وتَـأْتِى مِثْلَـهُ

عَارٌ عَلَيْكَ إِذَا فَعَلْتَ عَظِيمُ

لم يأت اسم بعد الواو، بل أتى بعدها فعل مضارع نصب بـ (أن) مضمرة بعد الواو – في العرف النحوي – وهذا ليس من باب المفعول معه كذلك مع أن الواو للمعية ؟ لفقده شرط الاسمية.

ومما ينطبق عليه الشروط ؟

قولك:

سِرْتُ و الشَّاطِيءَ.

سِرْتُ: فعل ماض مبني على السكون ؛ لاتصاله بضمير رفع متحرك، والتاء: ضمير متصل مبني على الضم في محل رفع.

الواو: واو المعية ، حرف مبني على الفتح لا محل له من الإعراب.

الشاطئ: مفعول معه منصوب بالفتحة.

#### العامل في المفعول معه:

العامل الأصلي الذي يعمل النصب في المفعول معه هو الفعل، ويتوصل إليه بواو المعية ، وذلك كالمثال السابق

وكقول العرب:

استوى الماءُ والخشبة



لكن هناك عوامل أخرى تسمى (شبه الفعل) وهي:

- ١) اسم الفاعل: كقولك:
- أنا مستيقظٌ وأذانَ الفجر.
  - ٢) المصدر: كقولك:
- سرنيَّ سَيْرُكُ ويمينَ الطريق.
  - ٣) اسم المفعول: كقولك:
  - زید مُکْرَمٌ وأخاه.
    - ٤) اسم الفعل: كقولك:
  - رُوَيْدَكَ والأَحْقَ.

وقد يكون العامل محذوفًا ، وذلك بعد (ما و كيف) الاستفهاميتين.

- كيف أنت والامتحان؟
  - ما أنت وزيدًا؟
    - ما لك وعليًا؟

والتقدير: كيف تصنع أو تكون، أو تفعل والامتحان؟ وكذلك في الباقي.

ويرى بعض النحاة أن اسم الاستفهام (ما أو كيف) هو العامل في المفعول معه ، لكن ذلك موقوف على السماع.

والمشكل في هذه الجمل أن المفعول معه يقتضى وجود جملة قبل الـواو، بشرط أن يكون فيها فعل يعمل النصب في المفعول معه.

#### أحكام ما بعد الواو:

للاسم الواقع بعد الواو أربعة أحكام:

- ١- وجوب النصب على المعية.
  - ٣- رجحان النصب.

- ٧- وجوب العطف.
- ٤- رجحان العطف.





١) وجوب النصب على المعية:

فيجب النصب على المعية (بمعنى أنه لا يجوز العطف) إذا لزم من العطف فساد في المعنى، نحو:

سافر خليل والليل

ورجع سعیڈ والشمسَ

وإنها امتنع العطف ؛ لأنه يلزم منه عطف الليل على خليل ، وعطف الشمس على سعيد ، فيكونان مسندًا إليهما، لأن العطف على نية تكريس العامل، والمعطوف في حكم المعطوف عليه لفظًا ومعنى ، كما لا يخفى ، فيكون المعنى

> (سافر خليل و سافر الليل، ورجع سعيد و رجعت الشمس) وهذا ظاهر الفساد.

> > ومنه قوله تعالى:

﴿ فَأَجِيعُوا أَمْرَكُمْ وَشُرَكًا ءَكُمْ ﴾ [ على : ١٧].

وقوله:

﴿ وَٱلَّذِينَ تَبَوَّءُو ٱلدَّارَ وَٱلْإِيمَنَ ﴾ السلا: ١].

\* فلو عطفت (شركاءكم) في الآية الأولى على (أمركم) لم يَجُنُّ، لأن المعنى إذًا سيكون:

(أعزموا على أمركم و أعزموا على شركائكم)...

وذلك واضح البطلان.

\* ولو عطفت (الإيمان) على (الدار)، في الآية الأخرى، لفسد المعنى ؟ لأن الدار إِنْ تُتَبَوَّأ - أَيْ: تُسْكَن - فالإيمان لا يُتَبَوَّأ.

فها بعد الواو في الآيتين، منصوب على أنه مفعول معه . فالواو واو المعية.



#### كالملاحظة:

## يجوز في الآيتين وجهان آخران:

١) العطف على المفعول به لفعل محذوف ؟ تقديره:

في الآية الأولى (ادعوا و اجمعوا) (فعل أمر من الجمع).

وفي الثانية (أخلصوا): (فعل ماض من الإخلاص).

فيكون الكلام من عطف جملة على جملة، لا من عطف مفرد على مفرد.

٢) أن يكون (شركاءكم) معطوف على (أمركم) على تضمين (أجمعوا)

معنى (هيئوا). وأن يكون (الإيمان) معطوفًا على تضمين (تبوءوا) معنى

(لزموا) والتضمين في العربية باب واسع.

#### ٢) وجوب العطف:

بمعنى أنه يمتنع النصب على المعية ، إذا لم يستكمل شروطه نصبه الثلاثة المتقدمة.

#### ٣) رجحان النصب على المعية:

مع جواز العطف على ضعف ، في موضعين:

الأول: أن يلزم من العطف ضعف في التركيب، فالعرب مثلًا لا تعطف على الضمير المرفوع المتصل البارز أو المستتر إلا أن يفصل بينها بفاصل أيِّ فاصل، نحو:

- جئـت اليوم وخالد
- واذهب...غدًا وسعيد

والأفضل أن يكون الفاصل ضميرًا منفصلًا يؤكد به الضمير المتصل أو المستتر، نحو:

- جئـت أناو خالد.
- واذهب... أنت و سعيد





فإذا حذفت هذا الفاصل فالأرجح أن تنصب ما بعد الواو على أنه مفعول معه ، فتقول:

- جئت و خالدًا
- واذهب... و سعيدًا

ويضعف أن يقال:

- جئت وخالد.
- واذهب... وسعيد

الثاني: أن تكون المعية مقصودة من المتكلم ، فتفوت بالعطف، نحو:

- لا يَغُرَّنَّكَ الغِنَى و البَطَرَ.
- ولا يُعْجِبْكَ الأكلُ والشَّبِعَ
- ولا تَهْوَ رَغَدَ العَيْش والذَّلَّ

فإن المعنى المراد، كما ترى، ليس النهى عن الأمرين، وإنما النهى عن الجتماع الأمرين معًا.

ومنه قول الشاعر:

فكونسوا أنستم وبنسي أبسيكم

مكان الكليتين من الطحال

فليس مراده: كونوا أنتم وليكن بنو أبيكم، وإنها يريد: كونوا أنتم مع بني أبيكم، وفي العطف ضعف من جهة المعنى.

والمُحققون يوجبون، في مثل ذلك ، النصب على المعية ، ولا يُجَوِّزون العطف، وهو الحق، لأن العطف يفيد التشريك في الحكم، والتشريك هنا غير مقصود.





#### ٤) رجحان العطف:

وذلك إذا أمكن العطف بغير ضعف من جهة التركيب، ولا من جهة المعنى، نحو قوله تعالى:

• ﴿ وَيُعَادَمُ أَسَكُنَ أَنتَ وَزُوجُكَ ٱلْجَنَّةَ ﴾ [الكِله : ١٩].

## من أحكام المفعول معه:

- الا يجوز أن يتقدم المفعول معه على عامله ، ولا على مصاحبه ، فلا يقال :
  - والجبلَ سارَ عليٌّ

ولا :

• سارَ والجبلَ عليٌّ.

٢) ولا يجوز حذف واو المعية في أي حال، ولا أن يَفْصل بين المنصوب والواو فاصلٌ.





## فهرس الموضوعات

| الصفحة | الموضوع                                                       |
|--------|---------------------------------------------------------------|
| ٥      | المقدمة                                                       |
| ٩      | تمهید                                                         |
| 11     | أولًا: الاسم:                                                 |
| 11     | تعريفه                                                        |
| 11     | عـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                        |
| 11     | (۱) الجر                                                      |
| 11     | (٢) التنوين                                                   |
| 14     | أنواع التنوين:                                                |
| 14     | (أ) تنوين التمكين                                             |
| 14     | (ب) تنوين التنكير                                             |
| ١٢     | (جـ) تنوين المقابلة                                           |
| 14     | - (ء) تنوين العوض                                             |
| 14     | ما لا ينون من الأسماء                                         |
| 18     | (٣) النداء:                                                   |
| ١٤     | (٤) أل:                                                       |
| ١٤     | (٥) الإسناد:                                                  |
| 10     | سؤال: هل يُشترط أن تجتمع كل هذه العلامات لتكون الكلمة اسمًا ؟ |
| ١٦     | ثانيًا :الفعل:                                                |
| ١٦     | تعريفه                                                        |
| ١٦     | علاماته:                                                      |







| الصفح | الموضوع                                |
|-------|----------------------------------------|
| ١٦    | (١) تاء التأنيث:                       |
| 17    | (٢) تاء الفاعل:                        |
| 17    | (٣) ياء المخاطبة:                      |
| 14    | (٥) نون التوكيد:                       |
| 14    | ثالثًا: الحرف:                         |
| ۱۸    | تعريفه                                 |
| ١٨    | عـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ |
| 19    | ملخص الكلمة                            |
| ۲.    | تدريبات                                |
| *1    | الإعراب والبناء                        |
| *1    | أولًا: الإعراب:                        |
| *1    | أركان الإعراب:                         |
| 78    | ملخص العامل                            |
| **    | ملخص العلامة                           |
| 44    | الإعراب في الأسماء                     |
| 44    | أولًا: المفرد:                         |
| 47    | ثانيًا: المثنى:                        |
| ٣.    | الملحق بالمثنى                         |
| **    | تدريبات                                |
| **    | ثالثًا: جمع المذكر السالم:             |
| **    | الملحق بجمع المذكر السالم:             |
| 47    | تدريبات                                |



| الصفح      | لموضوع                                                  |
|------------|---------------------------------------------------------|
| **         | رابعًا: جمع المؤنث السالم:                              |
| <b>۳</b> ۸ | الملحق بجمع المؤنث السالم:                              |
| 49         | تدريبات                                                 |
| 49         | خامسًا: جمع التكسير                                     |
| ٤.         | سادسًا: الأسماء الستة:                                  |
| ٤٠         | إعرابها:                                                |
| ٤١         | شروطها:                                                 |
| 20         | تدريبات                                                 |
| ٤٦         | سابعًا: المنوع من الصرف:                                |
| ٤٨         | إعراب الممنوع من الصرف                                  |
| ٤٩         | أسباب المنع من الصرف                                    |
| 29         | · ·                                                     |
| <b>£9</b>  | (أ) الأسهاء المختومة بألف التأنيث المقصورة أو الممدودة: |
| 01         | (ب) ما كان على صيغة منتهى الجموع                        |
| ٥٢         | ثانيًا: الممنوع من الصرف لعلتين معـًا:                  |
| ٥٣         | أولًا: العلمية:                                         |
| ٥٣         | ١ – العلمية + العجمى:                                   |
| ٥٤         | ٢ – العلمية + التأنيـث:                                 |
| ٥٥         | ٣- العلمية + التركيب المزجي:                            |
| ٥٦         | ٤ – العلمية + زيادة الألف والنون:                       |
| ٥٧         | ٥ – العلمية + وزن الفعـل:                               |
| ۵٧         | ٦ – العلمية + العـدل:                                   |







| الصفح      | الموضوع                           |
|------------|-----------------------------------|
| ٥٨         | ثانيًا: الوصفية:                  |
| ٥٨         | ١) الوصفية + زيادة الألف والنون : |
| 09         | ٢) الوصفية + وزن الفعـل:          |
| ٦.         | ٣) الوصفية + العدل:               |
| 77         | تلخيص المنوع من الصرف             |
| 78         | تدريبات                           |
| 70         | الإعراب في الأفعال                |
| 77         | ١ - رفع الفعل المضارع             |
| 79         | ٧- نصب المضارع                    |
| 79         | الحرف (أن):                       |
| ٧١         | الحرف (لن):                       |
| **         | الحرف (إذن):                      |
| ٧٤         | الحرف (كي):                       |
| ٧٤         | اللام الناصبة للمضارع:            |
| ٧٤         | أ) لام الجحود:                    |
| ۷٥         | ب) لام التعليل:                   |
| ۷۵         | جـ) لام العاقبـة:                 |
| ٧٥         | الحرف (حتى):                      |
| 77         | فاء السببية:                      |
| <b>YY</b>  | واو المعية:                       |
| <b>Y</b> A | (أو) الناصبة:                     |
| ٧٩         | جـزم المضـارع                     |



| الصفح | الموضوع                                     |
|-------|---------------------------------------------|
| ٧٩    | (أ) جزم المضارع في جواب الطلب:              |
| ۸٠    | (ب) جزم المضارع بعد جازم يجزم فعلًا واحدًا: |
| ٨٠    | ١- (لـم):                                   |
| ۸۱    | ۲ – (لَّــ):                                |
| ٨٢    | ٢- لام الطلب:                               |
| ٨٤    | ٤ – (لا) الطلبية:                           |
| ٨٤    | (جـ) جـزم المضارع بعد جـازم يجـزم فعلين:    |
| ٨٤    | ١ – إن:                                     |
| ۸٥    | ٢- إذما:                                    |
| ۸٥    | ٣- (مـن) للعاقل :                           |
| ۸٥    | ٤ - (ما) لغير العاقل:                       |
| ۸٥    | ٥- (مها) لما لا يعقل:                       |
| ۲۸    | ٦ – (متى) للـزمـان:                         |
| 71    | ٧- (أيان) للـزمان:                          |
| ۲۸    | ٨- (أينها) للمكان:                          |
| ۲۸    | ٩ – (أنـي) للمـكان:                         |
| ۲۸    | ١٠ - (حيثما) للمكان:                        |
| ٨٧    | ١١ – (أي):                                  |
| ٨٧    | ملخص إعراب الفعل المضارع:                   |
| ۸۹    | تدريب                                       |
| 9.    | الأمثلة الخمسة (الأفعال الخمسة)             |
| 91    | إعراب الأمثلة الخمسة:                       |





| الصفحة | الموضوع                                                |
|--------|--------------------------------------------------------|
| 97     | تـدريبات                                               |
| 9.8    | الإعراب الظاهر والإعراب المُقدَّر                      |
| 9.4    | الحروف في اللغة العربية قسمان:                         |
| 9.4    | (١) حروف المعاني:                                      |
| 9.     | (ب) حروف المباني:                                      |
| 99     | س: لماذا نقدر علامات الإعراب على الكلمة المعتلة الآخر؟ |
| 99     | الاسم المقصور:                                         |
| ١      | الاسم المنقوص:                                         |
| 1.4    | المضارع المعتل الآخر:                                  |
| 1.4    | إعرابه:                                                |
| 1.4    | ١ – الرفع:                                             |
| 1.4    | ٧ - النصب:                                             |
| 1.5    | ٣- الجزم:                                              |
| 1.0    | تلخيص حالات إعراب المضارع المعتل الآخر                 |
| 1.0    | الاسم المضاف إلى ياء المتكلم:                          |
| 1.7    | الاسم المجرور بحرف زائد أو شبيه بالزائد:               |
| 1.9    | تدريبات                                                |
| 111    | ثانيًا: البناء                                         |
| 114    | الكلمات المبنية ثلاثة أنواع هي:                        |
| 114    | النوع الأول: الحروف                                    |
| 110    | النوع الثاني: بعض الأفعال                              |
| 117    | (١) الفعل الماضي:                                      |





| الصفحة | الموضوع                                     |
|--------|---------------------------------------------|
| 119    | تلخيص حالات بناء الماضي                     |
| 14.    | (ب) فعل الأمر                               |
| 177    | تلخيص حالات بناء الأمر                      |
| 174    | (ج) الفعل المضارع                           |
| 174    | تلخيص حالات بناء الفعل المضارع              |
| 178    | تدریب                                       |
| 140    | النوع الثالث :الأسماء المبنية               |
| 177    | (١) الضمائر:                                |
| 177    | أ- ضهائر مستترة:                            |
| 177    | ب- ضهائر بارزة:                             |
| ١٢٨    | ١ - الضمائر المتصلة بالأسماء                |
| 149    | ٧- الضمائر المتصلة بالأفعال                 |
| 14.    | ٣- الضهائر المتصلة بالحروف:                 |
| 141    | تلخيص الضائر                                |
| 174    | تلريب                                       |
| 145    | (٢) أسماء الإشارة:                          |
| 140    | أسماء الإشارة المبنية وصورها:               |
| 140    | (١) بعض أسهاء الإشارة تركب مع (ها) التنبيه: |
| 147    | (٢) بعض أسهاء الإشارة تركب مع كاف الخطاب،   |
| 147    | (٣) بعض أسهاء الإشارة تتركب مع لام البعد،   |
| 144    | (٤) بعض أسهاء الإشارة تلحقه تاء التأنيث.    |
| 144    | تطبيـق                                      |







| الصفحة | الموضوع                         |
|--------|---------------------------------|
| ١٣٨    | تدريب                           |
| 149    | (٣) الأسماء الموصولة            |
| 18.    | والأسهاء الموصولة تردعلي قسمين: |
| 14.    | الأول: قسم مختص                 |
| 121    | الثاني: قسم مشترك               |
| 121    | ١) من:                          |
| 124    | ۲) ما:                          |
| 122    | ٣) أي:                          |
| 120    | ٤) ذا:                          |
| 127    | ه) ذو:                          |
| ١٤٧    | ملخص الأسماء الموصولة           |
| 1 & A  | تدريب                           |
| 1 29   | (٤) أسماء الأفعال:              |
| 1 29   | ١ - اسم فعل الأمر:              |
| 10.    | ٧- اسم الفعل الماضي:            |
| 101    | ٣- اسم فعل مضارع:               |
| 104    | تلاريب                          |
| 104    | (٥) أسماء الاستفهام             |
| 104    | (۱) مَنْ:                       |
| 101    | (۲) ما :                        |
| 100    | (۳) متی:                        |
| 107    | (٤) آيّان:                      |



| الصفح | الموضوع                                                |
|-------|--------------------------------------------------------|
| 107   | (٥) أين:                                               |
| 107   | (٦) كيف:                                               |
| 104   | (۷) کم:                                                |
| 109   | (٨) ماذا:                                              |
| 171   | تدريب                                                  |
| 177   | (٦) أسهاء الشرط                                        |
| 174   | (١) من:                                                |
| 174   | (۲) ما:                                                |
| 174   | (٣) مها:                                               |
| 174   | (٤) متى وأيان:                                         |
| 178   | (٥) أين – أني – حيثها:                                 |
| 178   | (۲) إذا:                                               |
| 170   | ندريب                                                  |
| 177   | (٧) الأسماء المركبة                                    |
| 177   | ١ - العدد المركب تركيبًا مزجيًا:                       |
| 177   | ٧- الظروف المركبة تركيبًا مزجيًا:                      |
| 177   | ٣- الأحوال المركبة تركيبًا مزجيًا،                     |
| 177   | (٨) أسهاء متفرقة                                       |
| 178   | ١) العلم المختوم بـ (ويه)                              |
| 178   | <ul><li>٢) ما كان سبًا للمؤنث على وزن «فعال»</li></ul> |
| 177   | ٣) ما كان علمًا على مؤنث على وزن فعالِ أيضًا           |
| 179   | ٤) الظروف المبهمة التي قطعت عن الإضافة لفظًا لا معنى   |





| الصفح | الموصوع                                        |
|-------|------------------------------------------------|
| 179   | ه) كلمة «أمس» إذا دلت على اليوم السابق         |
| 14.   | ٦) بعض الظروف مثل: (إذ – الآن – حيث)           |
| 171   | تدريب                                          |
| 177   | الجملة الاسمية                                 |
| 174   | ركنا الجملة الاسمية:                           |
| 174   | أُولًا:المبتدأ                                 |
| ۱۷٤   | (أ) أنواع المبتدأ:                             |
| 140   | النوع الأول يكون اسمًا صريحًا أو مصدرًا مؤولًا |
| 140   | ١ – فالاسم الصريح                              |
| 140   | ٧- والمصدر المؤول                              |
| 140   | النوع الثاني : المبتدأ الذي لا يحتاج إلي خبر   |
| 177   | كه ملاحظة مهمة:                                |
| 179   | (ب) تعريف المبتدأ وتنكيره:                     |
| 141   | (ج) حذف المبتدأ:                               |
| 141   | الحذف الجائز:                                  |
| ١٨٣   | الحذف الواجب:                                  |
| 112   | ثانيًا: الخبر                                  |
| 112   | أنواع الخبر:                                   |
| 140   | (أ) الخبر المفرد:                              |
| 781   | (ب) الخبر الجملة:                              |
| 197   | (جـ) الخبر شبه الجملة:                         |
| 194   | كالعملاحظة:                                    |

| الصفح | الموضوع                          |
|-------|----------------------------------|
| 194   | تعدد الخبر:                      |
| 198   | حذف الخبر:                       |
| 190   | حذف الخبر جوازًا                 |
| 197   | حذف الخبر وجوبًا                 |
| 194   | الترتيب بين المبتدأ والخبر:      |
| 191   | (أ) تأخير الخبر وجوبًا:          |
| 4.5   | (ب) تقديم الخبر وجوبًا:          |
| ۲.٦   | تدريبات                          |
| Y +9  | النواسخ                          |
| ۲۱.   | كان : رأس هذا الباب وعنوانه      |
| 711   | (أ) قد تستعمل فعلًا تامًا        |
| 414   | (ب) وحين تكون ناقصة              |
| 714   | (ج) تستعمل «كان» زائدة ،         |
| 418   | (هـ) يجوز حذف نون «كان» :        |
| 412   | (و) قد يجري الحذف على جملتها:    |
| 410   | (ز) قد تستعمل «كان» بمعنى «صار»: |
| 710   | أصبح:                            |
| 417   | أضحى:                            |
| 717   | ظل:                              |
| 717   | أمسى :                           |
| 414   | بات :                            |
| 414   | صار:                             |



| الصفح | الموضوع                                                                |
|-------|------------------------------------------------------------------------|
| 418   | وهناك أفعال أخرى تفيد معنى «صار» وتعمل عملها                           |
| 414   | • آض                                                                   |
| 414   | • عاد                                                                  |
| Y19   | • رجع                                                                  |
| 719   | • استحال                                                               |
| 719   | • ارتـد                                                                |
| 719   | <ul> <li>تحول</li> </ul>                                               |
| 719   | • غـدا                                                                 |
| ***   | ليس:                                                                   |
| ***   | زال:                                                                   |
| **1   | انفك :                                                                 |
| **1   | فتئ:                                                                   |
| 771   | برح:                                                                   |
| ***   | دام :                                                                  |
| ***   | أنواع خبر «كان» وأخواتها:                                              |
| 377   | الترتيب بين كان وأخواتها وبين معموليها:                                |
| 377   | ١ - الاسم لا يتقدم على الناسخ مطلقًا.                                  |
| 377   | ٢- إن كان الخبر جملة فهي واجبة التأخير - على الأرجح – على الناسخ واسمه |
| 770   | ٣- إن كان الخبر مفردًا أو شبه جملة فله الحالات الآتية:                 |
| 777   | • زيادة حرف الجرر «الباء» في الخرر:                                    |
| 779   | تدريبات                                                                |
| ***   | الحروف العاملة عمل ( ليس )                                             |



| الصفحا      | الموضوع                                                   |
|-------------|-----------------------------------------------------------|
| <b>۲۳</b> • | (۱) ما :                                                  |
| 747         | تُهمل ويُلغى عملها في الحالات الآتية:                     |
| 777         | أولًا: أن يتقدم خبرهاً ويتأخر اسمها:                      |
| 777         | ثانيًا: أن تقع بعدها « إن » الزائدة:                      |
| 744         | ثالثًا: أن يقترن خبرها بـ « إلا »:                        |
| 74.5        | رابعًا: أن يتقدم معمول خبرها على اسمها:                   |
| 740         | ويجوز إعمالها وإهمالها في المواضع الآتية:                 |
| 740         | ١ - أن يكون خبرها شبه جملة تقدم أو تأخر:                  |
| 747         | ٢ - أن يتقدم معمول الخبر على اسمها وهذا المعمول شبه جملة: |
| 747         | ٣- إن اقترن خبرها بالباء التي هي حرف جـر زائـد            |
| 747         | (٢) « لا » المشبهة بـ(ليس)                                |
| 749         | فرق مهم:                                                  |
| 72.         | ملاحظة:                                                   |
| 721         | (٣) «لات »:                                               |
| 727         | (٤) إن:                                                   |
| 722         | تدريبات                                                   |
| 7\$7        | (كاد) وأخواتها                                            |
| 7\$7        | وفيها مباحث هي:                                           |
| 757         | ۱ - أقسام « كاد » وأخواتها:                               |
| 757         | أ – أفعال المقاربة:                                       |
| 727         | ب- أفعال الرجاء:                                          |
| 727         | جـ - أفعال الشروع:                                        |





| الصفحت | الموضوع                                       |
|--------|-----------------------------------------------|
| 7 & A  | ٧- شروط خبرها:                                |
| 7 2 9  | ٣- الخبر المقترن «بأن»:                       |
| 729    | ٤ - المتصرف من هذه الأفعال وغير المتصرف منها: |
| 7 29   | ٥- خصائص (عسى - اخلولق - أوشك):               |
| ۲٥٠    | ٦- حذف خبر (كاد):                             |
| 701    | ٧- استعمال (عسى) حرفًا :                      |
| 707    | تدريبات                                       |
| 404    | إن وأخواتها                                   |
| 404    | وفيها مباحث:                                  |
| 404    | معانى هذه الحروف:                             |
| 404    | * «إن» و «أن» يفيدان التوكيد،                 |
| YOZ    | * و «كأنَّ» للتشبيه:                          |
| 402    | * «لكن» تفيد الاستدراك:                       |
| 400    | * «ليت» للتمنى:                               |
| 707    | * «لعل» للترجى والتوقع:                       |
| 404    | (٢) خبر (إنّ) وأخواتها:                       |
| 401    | (٣) تقديم خبر هذه الأحرف:                     |
| 409    | (٤) دخول «ما» الكافة على هذه الأحرف:          |
| ۲٦.    | تحذير:                                        |
| 771    | تدريباتتدريبات                                |
| 777    | «لا» النافية للجنس                            |
| 777    |                                               |





| الصفح       | الموضوع                                                               |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------|
| 777         | ١ - أن يكون اسمها وخبرها نكرتين :                                     |
| 777         | ملحوظة                                                                |
| 475         | ٢ - ألا يفصلها عن اسمها فاصل:                                         |
| 377         | ٣- ألا يدخل عليها حرف جر:                                             |
| 475         | أقسام اسمها وأحكامه:                                                  |
| 377         | ١ – المفرد:                                                           |
| 770         | ٢- المضاف:                                                            |
| 777         | ٤ – الشبيه بالمضاف:                                                   |
| AFY         | ملحوظات مهمة :                                                        |
| <b>NFY</b>  | ١ - قد يحذف اسمها                                                     |
| AFY         | ٧- قد تكتفي (لا)باسمها                                                |
| 779         | ٣- قد تدخل (من) الجارة الزائدة على اسم (لا):                          |
| 779         | ٤ - إذا سبقت (لا) بحرف جر ألغي عملها وجُرَّ ما بعدها بحرف الجر السابق |
| <b>TV</b> • | *أقسام خبرها وأحكامه:                                                 |
| **1         | أولًا: الخبر المفرد:                                                  |
| <b>TY 1</b> | ثانيًا: الخبر الجملة الفعلية:                                         |
| 777         | الخبر الجملة الاسمية:                                                 |
| 777         | ثالثًا: الخبر شبه الجملة:                                             |
| 777         | * أحكام «لا» إذا تكررت:                                               |
| ***         | يوضحه الشكل الآتي:                                                    |
| 474         | سؤال: ما الفرق بين «قوة » في الحالة الأولي وفي الحالة الثانية؟        |
| 777         | إعراب: لا إله إلا الله.                                               |

الموضوع



الصفحت



| <b>YVY</b> | أنواع أخرى من (لا):                                |
|------------|----------------------------------------------------|
| ***        | إعراب جملة «لا سِيَّا»                             |
| ۲۸.        | تلخيص لإعراب الاسم الوقع بعد «لاسيما»              |
| 787        | تدريبات                                            |
| 374        | الجُمْلَةُ الفِعْلِيَّةُ                           |
| 3 1.7      | للجملة الفعلية ركنان أساسيان ؛ هما : الفعل والفاعل |
| 445        | أولًا الفعل:                                       |
| 31.7       | ينقسمُ الفعلُ إلى قسمين : لازم ومُتَعَدٍ           |
| 31.4       | ١ – اللازم:                                        |
| 787        | ٧- المتعدى:                                        |
| 444        | ملاحظة                                             |
| 444        | أقسام المعتدى:                                     |
| 444        | القسم الأول: المتعدى لمفعولٍ واحدٍ                 |
| 444        | القسم الثاني : المتعدى لمفعولين ؛ وهما قسمان :     |
| 444        | الأول: ما أصل المفعولين فيه المبتدأُ والخبرُ       |
| 444        | ما يفيد اليِقين                                    |
| 49+        | ب- ما يدلَّ على الرُّجْحان                         |
| 797        | جـ – أفعال التَّغْيير ، وهي التي تفيد التحويل      |
| 797        | ملاحظة مهمة جدًا :                                 |
| 49 \$      | ملاحظة مهمة:                                       |
| 790        | تنبيه                                              |
| 797        | إجْرَاءُ القَوْلِ نَجْرَى الظَّنِ                  |



| الصفح | الموضوع                                                  |
|-------|----------------------------------------------------------|
| 797   | الثاني: ما ليس أصل المفعولين المبتدأ والخبر؛             |
| 799   | * القسم الثالث: المتعدى إلى ثلاثة مفاعيل:                |
| 4.1   | تدريبات                                                  |
| 4.4   | ثانيًا: الفاعل                                           |
| 4.4   | تعريفه:                                                  |
| ٣.٢   | وللفاعل سبعةُ أحكام مُتَّفَقٌ عليها بين النحاة ؛ وهي :   |
| 4.4   | الأول: الفاعل مرفوع:                                     |
| 4.8   | الثاني: الفاعل عُمْدَة:                                  |
| 4.8   | وهذا الفاعل يكون على ثلاثة أقسام: صريح؛ وضمير؛ ومؤول     |
| 4.8   | ١ – الصريح ؛                                             |
| **\$  | ٧- الضمير ؛ وهو نوعان :                                  |
| ۲.7   | ملاحظة                                                   |
| ٣٠٦   | ٣- المؤول ؛                                              |
| ٧.٧   | ملاحظة مهمة:                                             |
| ٣.٧   | قد يُحْذَفُ الفاعل من الجملة ؛ إما جوازًا ، وإما وجوبًا. |
| ٣.٧   | الجواز                                                   |
| ٧.٧   | الوجوب                                                   |
| ٣٠٨   | الثالث : تأخير الفاعل بعد فعله ( أو شبه الفعل ) :        |
| ٣٠٨   | الرابع: إفراد الفعل مع فاعله:                            |
| 4.9   | الخامس: حذف الفعل أحيانًا.                               |
| 411   | السادس: تأنيث الفعل (أو: شبهه) مع فاعله أحيانًا:         |
| 414   | السابع: الترتيب بين الفعل والفاعل والمفعول:              |





| الصمح | الهوصوع                                                     |
|-------|-------------------------------------------------------------|
| 414   | قد يتقدَّمُ المفعول على الفاعل جوازًا أو وجبًا :            |
| 317   | قد يتوسط المفعول وجوبًا بين الفعل وفاعله في الحالات الآتية: |
| 710   | قد يتقدم المفعول على الفعل والفاعل جوازًا ووجوبًا           |
| 717   | عدم تعدد الفاعل اصطلاحًا                                    |
| 417   | إغناؤه عن الخبر ، حين يكون المبتدأ وصفًا مستوفيًا الشروط ؛  |
| 717   | ملاحظة مهمة جدًا                                            |
| 414   | تدريبات                                                     |
| 441   | نائب الفاعل                                                 |
| 441   | تعريفه:                                                     |
| ***   | أغراض حذف الفاعل:                                           |
| ***   | أحكام نائب الفاعل:                                          |
| 475   | أقسام نائب الفاعل:                                          |
| 440   | ملاحظة مهمة :                                               |
| ***   | ما ينوب عن الفاعل :                                         |
| ***   | الأول: المفعول به                                           |
| ***   | الثانى: الجار والمجرور ؛                                    |
| ***   | الثالث: المصدر المتصرف المختص ؛                             |
| ***   | الرابع: الظرف المتصرف المختص ؛                              |
| 479   | العامل في نائب الفاعل:                                      |
| 444   | كيف يُبْنَى الفعلُ للمجهول ؟                                |
| 449   | كيف يُبْنَى الماضي للمجهول:                                 |
| ***   | كيف بينر المضارع للمحهول:                                   |



| لموضوع ا                         | الصفح  |
|----------------------------------|--------|
| لأفعال الملازمة للبناء للمجهول : | 441    |
| دريبات                           | ***    |
| لفعو لات                         | 440    |
| ولًا: المفعول به                 | 440    |
| عريفه:                           | 770    |
| قسامه:                           | 440    |
| لاحظة:                           | 441    |
| حكامه :                          | 441    |
| لفعول به على الاختصاص            | * \$ * |
| بىور الاسم المختص:               | 137    |
| لحل الإعرابي لجملة الاختصاص:     | 757    |
| غراض الاختصاص:                   | 757    |
| لفعول به في الإغراء و التحذير    | 455    |
| مريف الإغراء و التحذير:          | 455    |
| بور الإغراء والتحذير:            | 455    |
| ر <b>لًا: صور الإغراء:</b>       | 455    |
| الصورة الأولى: صور الإفراد.      | 722    |
| : الصورة الثانية: صورة التكرار:  | 722    |
| الصورة الثالثة: صورة العطف:      | 720    |
| نيًا: صور التحذير:               | 720    |
| الصورة الأولى: صورة الإفراد:     | 720    |
| الصورة الثانية: صورة التكرار:    | 727    |





| 0.7  |
|------|
| Y CX |
| 102  |
|      |
| 17-7 |
|      |
|      |

| الصفحة      | الموضوع                                       |
|-------------|-----------------------------------------------|
| 457         | * الصورة الثالثة: صورة العطف:                 |
| 727         | * الصورة الرابعة: صور التحذير بإيًّا:         |
| <b>40</b> • | المفعول به في أسلوب الاشتغال                  |
| 401         | المفعول به في أسلوب التنازع                   |
| 704         | تدريبات                                       |
| 401         | المفعول المطلق                                |
| 401         | تعريفه:                                       |
| 707         | أنواعه:                                       |
| 401         | ١ – المفعول المطلق المؤكد لفعله:              |
| 401         | ٧- المفعول المطلق المؤكد المبين للنوع:        |
| 407         | ٣- المفعول المطلق المؤكد المبين للعدد:        |
| 401         | ٤ – المفعول المطلق المؤكد المبين للنوع والعدد |
| 401         | ٥ - المفعول المطلق الذي ينوب عن التلفظ بفعله: |
| 401         | * المصدر المتصرف والمصدر غير المتصرف:         |
| 409         | * النائب عن المصدر أو عن المفعول المطلق:      |
| 409         | ١ – اسم المصدر:                               |
| *7.         | ٢- مرادف المصدر:                              |
| 44.         | ٣- ما يدل على نوعه:                           |
| 441         | ٤ – ضميره العائد إليه:                        |
| 411         | ٥ - الإشارة إلى المصدر:                       |
| 471         | ٦- هيئة المصدر:                               |
| 777         | ٧- صفة المصدر:                                |



| الصفح | الموضوع                                      |
|-------|----------------------------------------------|
| 414   | ٨- اسم العدد الدال على المصدر المحذوف.       |
| 411   | 9 – آلة الفعل:                               |
| 777   | ١٠ – لفظ «كل» مضافة إلى مثل المصدر المحذوف:  |
| 777   | ١١ - لفظ «بعض» مضافة إلى مثل المصدر المحذوف: |
| 777   | ۱۲ – «ما» و «أي» الاستفهاميتان:              |
| 474   | ۱۳ – «ما ومهما وأى» الشرطيات:                |
| 474   | * العامل في المفعول المطلق:                  |
| 474   | * حذف عامل المفعول المطلق:                   |
| 478   | * حذف العامل وجوبًا:                         |
| 414   | تدريبات                                      |
| 479   | المفعول له                                   |
| 479   | تعريفه                                       |
| 479   | شروطه                                        |
| ***   | الأحكام الإعرابية للمفعول لأجله:             |
| ***   | من الأحكام الأخرى للمفعول لأجله:             |
| 777   | العامل في المفعول لأجله                      |
| ***   | تدريبات                                      |
| 440   | المفعول فيه                                  |
| 440   | «الظرف»                                      |
| 440   | تعريفه:                                      |
| 440   | والظرف قسمان: ظرف زمان، وظرف مكان            |
| 777   | * الظرف المبهم والظرف المختص «المحدود»:      |
|       |                                              |





| الصفح       | الموضوع                               |
|-------------|---------------------------------------|
| **7         | * ظرف الزمان:                         |
| **7         | * ظرف المكان:                         |
| ***         | * نصب الظرف:                          |
| ***         | الظرف المتصرف والظرف غير المتصرف      |
| ***         | (٢)الظرف غير المتصرف:                 |
| ٠ ٨٣        | حذف العامل:                           |
| ۳۸٠         | قد يُحذَف عامل الظرف جوازًا أووجوبًا: |
| ٠٨٠         | حذفه جوازًا:                          |
| ۳۸٠         | حذفه وجوبًا:                          |
| 474         | ما ينوب عن الظرف:                     |
| 474         | ١ - المضاف إلى الظرف:                 |
| 474         | ٧- صفة الظرف:                         |
| 474         | ٣- اسم الإشارة:                       |
| <b>474</b>  | ٤ - العدد المضاف إلى الظرف:           |
| 474         | ٥- العدد المميز بالظرف:               |
| 474         | ٦- المصدر المتضمن معنى الظرف:         |
| 374         | ٧- ألفاظ مسموعة:                      |
| <b>ፕ</b> ለ٤ | *الظرف المعرب والظرف المبنى:          |
| 440         | تدريبات                               |
| 474         | المفعول معه                           |
| 444         | تعريفه:                               |
| 444         | شروطه:                                |



| الصفح | الموضوع                    |
|-------|----------------------------|
| ***   | العامل في المفعول معه:     |
| 474   | أحكام ما بعد الواو:        |
| 49.   | ١) وجوب النصب على المعية:  |
| 491   | كالملاحظة:                 |
| 491   | ٢) وجوب العطف:             |
| 491   | ٣) رجحان النصب على المعية: |
| 797   | ٤) رجحان العطف:            |
| 444   | من أحكام المفعول معه:      |

رَفْعُ عِب (لرَّحِمْ الْهُجُنِّ يُّ رُسِلِنَهُ (لِالْمُرَّ (لِفِرُوفُ مِسِی سِلِنَهُ (لِفِرُوفُ مِسِی www.moswarat.com

المنتج المائية المنتج المنتج

اسم الكناب: النحو الميسر وشواهده القرآنية

**اليف:** د./ عصام أحمد بدر النجار

القطع: ۲٤/۱۷ ٢سم عدد الصفحائ: ۲۸۷ صفحة

نة الطبع: ١٤٣٦هـ/ ٢٠١٥م (طبعة جديدة) شريع والنشر والتوزيع

ــــة: دار التقوى للطبع والنشر والتوزيع

رقم الايداع القانوني 19716/2014

الت<mark>رقيم الدولي :6-268-977-978-978</mark>



٨ ش البيطار ـ خلف الجامع الأزهر 3.413107 7.001433 \7.7. 1477P01.1.

E-mail: dar-altakoa@hotmail.com altakoabook@hotmail.com

رَفَّحُ عِس (لرَّعِين (الْبَخَنَّ يُ رُسِلَتَرَ (النِّرُ (الْفِروف مِسَ www.moswarat.com

وشواهده القالنية

يَجُمْعُ بَيْنَ النَّظُرِيَّةِ وَالتَّطْبِيْقِ لايستغني عَنْه طَالبالعِلْم

عَالِينَ (الركوريجم) م اليحمر بَرَر (النَّخَارَ

دكتوله في علوم اللغة جَامِعَة الإشكندرَية دكتوله في لنحووالصَّرف كلية الاَواب جَامِعَة الإشكندرَيّ

المجنئ الثاني

اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّمُ وَاللَّهُ وَاللَّاللَّالَّ وَاللَّهُ وَاللّمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّاللَّالَّالَّالَّالَّ وَاللَّهُ و





## ً الحــــال ً

تعريفه:

هو وصف فضلة يُذكر لبيان هيئة الاسم الذي يكون الوصف له، نحو:

- رَجَعَ الجندُ ظافرًا.
- وأُدِّبْ ولَدك صغيرًا.
- ومررتُ بهندٍ راكبةً.
  - وهذا خالدٌ مُقبلًا.

فالحال تبين هيئة صاحبها، وتزيل إبهامه، فمثلًا إذا قلت:

جاء زید راکبًا.

فإن (راكبًا) بينت هيئة (زيد) عند مجيئه. ولوقلت:

جاء زید. فقط،

لم نعرف هل جاء راكباً؟ هل جاء ماشيًا؟ هل جاء محمولًا؟ لا ندرى، فإن قلت: (راكبًا). فقد فسرت وبينت حاله حين مجيئه.

وتقريب ذلك أن الحال تقع جوابًا لـ (كيف)؛ أنَّك لوقلت: جاء زيد. فقال لك المخاطب: كيف جاء؟ تقول: راكبًا. فهذا تقريب لها، أنها هي التي تقع في جواب (كيف).

وليس معنى كونها فضلة أنه يصح الاستغناء عنها؛ إذ قد تجيء الحال غير مستغنى عنها، ومن ذلك:

\* قوله تعالى:

• ﴿ وَإِذَا قَامُوا إِلَى ٱلصَّلَوْةِ قَامُوا كُسَالَى ﴾ [السَّا: ١٤٢]

فالحال هنا (كسالي) جاءت أساسية لا يمكن الاستغناء عنها.

\* قوله تعالى:

﴿ وَمَا خَلَقْنَاٱلسَّمَآءُ وَٱلْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَعِبِينَ ﴾ [اللَّئِيَّة: ١٦]





فالحال (العبين) أيضًا جاءت أساسية - ليست فضلة - حيث يفسد السياق لو أُغْفِلَتْ أو حُذِفَتْ؛ فلا يتصور المعنى لوقيل: (وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما) ونعوذ بالله من هذا التصور.

\* وكقوله تعالى:

• ﴿ لَا تَقَدَّرُبُوا ٱلصَّكَاوَةَ وَأَنتُمْ سُكَارَىٰ ﴾ [النبَّة: ٤٣]

واعلم أن الحال منصوبة دائمًا. وقد تُجُرُّ لفظًا بالباء الزائدة بعد النفى؛ كقول الشاعر:

فها رَجَعَتْ بـخائبةٍ ركابٌ

حكيم بن المسيَّب مُنتهاها

## صاحب الحال:

وصاحب الحال: هو الاسم الذي جاءت الحال لتبين هيئته، والأصل فيه أن يكون معرفة — من أى نوع من أنواع المعارف —

كالضمير كما في قول القرآن:

• ﴿ فَأَدْخُلُوهَا خَلِدِينَ ﴿ اللَّهُ ﴿ اللَّهُ : ٢٣]

والمعرف بأل كقوله:

• ﴿ وَخُلِقَ ٱلْإِنْسَانُ ضَعِيفًا ﴿ اللَّهُ ١٨ ]

والعلم كقوله:

• ﴿ أَنِ ٱتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَهِي مَحْنِيفًا ﴾ [الحَكَ : ١٢٣].

\* لكن ما موقع الحال في التركيب النحوى؟

نقول: يأتى صاحب الحال من الصور الآتية:

١) من الفاعل:

نحو:

رجع الغائب سالمًا.



وكقول القرآن:

• ﴿ لَا يَسْتَعُونَ ٱلنَّاسَ إِلَّحَافًا ﴾ [الله: ٢٧٣].

وكقوله:

• ﴿ وَلَهُ مُ أَسْلَمُ مَن فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ طَوْعُنا وَكُرْهَا ﴾ [النَّفِيكَ : ٨٣].

٢) من نائب الفعل:

نحو:

• تؤكُّ الفاكهةُ طازجةً.

وكقول القرآن:

• ﴿ وَخُلِقَ ٱلْإِنسَانُ صَعِيفًا ۞ ﴾ [الله : ٢٨].

٣) من الخبر:

نحو:

هذاالهلال طالعًا.

وكقول القرآن:

• ﴿ وَهَلَذَاصِرَكُ رَبِّكَ مُسْتَقِيمًا ۗ ﴾ [الأنشاء ١٢٦].

وكقوله:

• ﴿ فَتِلْكَ بُيُوتُهُمْ خَاوِيكَةُ إِمَاظَلُمُوا ﴾ [التلا: ٢٥].

٤) من المبتدأ:

وهذا هومذهب سيبويه ومَنْ تبعه، وهوالحق؛ نحو قوله:

• الماءُ - صِرفًا- شرابي.

وقولك:

• أنت - مخلصًا- أخي.

وقولك:

• الخضر اواتُ - طازجةً - مفيدةٌ.





وكقوله تعالى:

﴿ وَٱلْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَ تُهُ ﴿ ﴿ اللَّهُ ٤٧٠]

وكقوله:

• ﴿ فَلَهُمْ أَجُرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ ﴾ [الله : ١٢].

٥) المفعول به:

الصحيح أن الحال يأتي صاحبه من المفاعيل كلها على الصحيح، وليس من المفعول به فقط.

ومن المفعول به:

قولك:

• ركبَ زيدٌ السَّيَّارَةَ مسرعةً.

ومنه قوله تعالى:

• ﴿رَبُّنَا مَاخَلَقْتَ هَذَابِعُطِلًا ﴾ [النَّفِينَ ١٩١].

وقوله تعالى:

• ﴿ وَهُوَ ٱلَّذِي يُرْسِلُ ٱلرِّيكَ بُشُرًا بَيْنَ يَدَى رَحْمَتِهِ ﴾ [الكلف :٥٧].

٦) من المفعول المطلق:

نحو:

• سِرْتُ سيري حثيثًا

• فتعبثُ التعبَ شديدًا

٧) من المفعول فيه:

نحو:

• سِرْتُ الليلَ (مظلمًا)

• وصُمْتُ الشهرَ (كاملًا).



٨) من المفعول لأجله:

نحو:

افعل الخير محبة الخير (مجردةً) عن الرياء.

٩) من المفعول معه:

نحو:

سِرْ والجبل (عن يمينك).

ولا تَسِرْ والليلَ (داجيًا).

١٠) من المضاف إليه:

وذلك بشروط:

\* أن يكون المضاف جزءًا من المضاف إليه:

نحو:

أعجبتنى شرفة البيتِ (فسيحًا).

صاحب الحال هو المضاف إليه (البيت)، والمضاف (شرفة) جزء من المضاف إليه.

ومنه قوله تعالى:

• ﴿ أَيُعِبُ أَحَدُكُم أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْنًا فَكَرِهْتُمُوهُ ﴾

\* أن يكون كالجزء منه:

نحو:

أعجبتنى مقالة زيدٍ (مُوضِّحًا).

صاحب الحال هو المضاف إليه (زيد)، والمضاف (مقالة) ليس جزءًا منه، لكنه بمنزلة الجزء، ويصح حذفه، تقول:

أعجبني زيد (موضّعًا).

ومنه قوله تعالى:

• ﴿ أَنَّ دَابِرَ هَكُولُكَمْ مَقْطُوعٌ مُصْبِحِينَ ﴿ ﴾ [ اللهُ : ٢٦].



\* أن يكون المضاف من الأسماء التى تشبه الفعل - معنى ووظيفة، أى:
 يكون المضاف عاملًا في المضاف إليه:

نحو:

• سَرَّنى قدومُـك (سالًا).

قدوم: مضاف إلى الكاف. من إضافة المصدر إلى فاعله

سالًا: حال من الكاف التي هي فاعل في المعنى، وإن كانت في اللفظ مضافة إلى المصدر.

ومن ذلك أيضًا قولك:

خالد مُغْمِضُ العين (دامعةً)

ونحو:

یعجبنی تأدیب الغلام (مذنبًا)، و تهذیب ه (صغیرًا)
 ومنه قوله تعالى:

﴿ إِلَيْهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا ﴾ [ ١٤٠ : ١] ،
 ف (جميعًا) حال من الكاف في (مرجع كم).

١١) من المجرور بحرف جر:

ومنه قوله تعالى:

﴿إِنَّ ٱللَّهَ يُكِشِيرُكِ بِكَلِمَةِ مِنْهُ ٱلسَّمُهُ ٱلْمَسِيحُ عِيسَى ٱبْنُ مَرْمَيمَ وَجِيهَا فِي
 ٱلدُّنْيَا وَٱلْآخِرَةِ ﴾ [النظاة: ٤٥].

## شروط الحال:

يشترط في الحال أربعة شروط:

الأول: أن تكون منتقلة:

بمعنى أنها لا تدل على هيئة ثابتة لصاحبها، بل على هيئة معينة مدة معينة، فأنت حين تقول:

جاء محمد ضاحكًا.



فإن معناه أن هيئته ضاحكة وقت المجئ فحسب ، هذا هوالأصل، ومنه قوله تعالى:

• ﴿ فَنُولَوْا عَنْهُ مُذْبِرِينَ أَنْ ﴾ [القالان : ٩٠].

وقوله:

• ﴿ وَخُرُ رَاكِعًا ﴾ [ص: ٢٤]

وقوله:

• ﴿إِذَا جَآءَ كُمُ ٱلْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِزَتِ فَآمْتَحِنُوهُنَّ ﴾ [النَّفَيَّ : ١٠]

وقد تأتى للدلالة على أمر ثابت لصاحبها، وذلك في استعمالات أشهرها:

أ) أن تكون مؤكدة لمضمون الجملة قبلها، بشرط أن تكون الجملة مكونة من اسمين معرفتين جامدين،

مثل:

زید أبوك رحيًا.

فكلمة (رحيمًا) حال من (أبوك) وهذه الحال تؤكد مضمون الجملة قبلها، لأن (زيد أبوك) تتضمن معنى الرحمة.

ب) أن يكون عاملها دالًا على خَلْقِ أُوتَجَدُّد،

مثل:

خلق الله رقبة الزرافة طويلةً

فكلمة (طويلة)حال من (رقبة)وهي دالة على هيئة ثابتة لها.

وقوله:

﴿ وَخُلِقَ ٱلْإِنسَانُ ضَعِيفًا ﴿ ۞ ﴾ [الشَّا: ٢٨].



ج) أن تكون هناك قرينة تدل على ثبات الحال،

نحو:

قوله تعالى:

﴿ وَهُو ٱلَّذِى آَنزَلَ إِلَيْكُمُ ٱلْكِئنَبُ مُفَصَّلًا ﴾ [النشاء ١١٤].

فكلمة (مفصلًا)حال من (الكتاب) وهي تدل على هيئة ثابتة لـ ه غـير منتقلة؛ إذ يستحيل أن يكون القرآن مفصلًا وقت إنزاله فحسب.

ومنه قوله تعالى:

• ﴿رَبُّنَا مَاخَلَقْتَ هَلْذَا بَكِطِلًا ﴾ [النَّفِيكَ: ١٩١]

وقوله:

• ﴿ ٱلَّذِينَ يَرِثُونَ ٱلْفِرْدَوْسَ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللهُ اللهُ

• ﴿ وَنَوْمَ أَبْعَثُ حَيَّالًا ﴾ [عَنَى: ٣٣].

الثاني: أن تكون نكرة لا معرفة:

الأصل في الحال – المفردة – أن تأتى نكرة، وفق ما قَرَّرَه النُّحاة بناءً على الستقرائهم التراكيب العربية، ولم يجوِّزوا أن يأتى لفظها معرفة. ولعل في الشواهد والناذج السابقة ما يغنيها عن التكرير.

ولعل العبارات التي نطق بها العرب الأوائل؛ وجاءت الحال فيها معرفة، تُعَدُّ محدودة، مما دفع النحاة إلى تأويلها بالنكرة، ورفضوا تعميمها: (فحُجَجُ النحاة كجُحْرِ اليربوع إذا حَجَرْتَه من بابه خرج من الباب الثاني).

في قوله تعالى:

﴿ قَالُواْ أَجِفْتَنَا لِنَعْبُدُ أَلَثَهُ وَحُدُهُ ﴾ [الطلك : ٧٠]

فكلمة (وَحْد)هي الحال، وهي ملازمة للإضافة، وتضاف إلى الضمير، والمضاف إليه معرفة، والنحاة يُؤوِّلون الحال هنا بنكرة، ويكون التقدير: ألجئتنا لنعبد الله وحده؛ أي: (منفردًا؟)



\* ومن ذلك قولك:

• حاولت جُهْدِي، وسَعَيْتُ في الأمر طاقتي.

فكلمة (جهد)و (طاقة)، وهما مضافتان إلى ضمير، يمكن تأويلها بنكرة:

حاولْتُ جاهدًا، وسعيْتُ في الأمر مُطيقًا

ومنه قوله تعالى:

• ﴿ وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَنَّهُمْ ﴾ اللَّكَ : ١٠٩

لكنها هنا مضافة إلى اسم ظاهر.

\* ومن ذلك:

ادخلوا الأول فالأول.

فكلمة (الأول) الأُولَى حال، والثانية معطوفة، وهما مُعَرَّفتان بالألف واللام، وتأويل الحال: ادخلوا مترتبين.

\* ومن ذلك:

جاءوا قضّهم بقضيضهم.

جاءوا الجُمَّاءِ الغفير.

فكلمة (قضَّهم) حال، و(الجُمَّاء) حال

والقَّض هو الكسر، فكأن معنى الجملة الأولى:

جاءوا كاسرهم مع مكسورهم، أي: جاءوا جميعًا

أما الجُبَّاء فمعناه الكثير، وتأويلها أيضًا:

جاءوا جميعًا.

\* ومن ذلك أيضًا:

رجع زید عُودَه علی بدئه

فكلمة (عود) حال، وهي مضافة إلى الضمير، وتأويلها:

رجع عائدًا على بدئه

أي: على الطريق نفسه، أو: على الفور.



\* ومنه قولك:

• تَفَرَّقَ المَهْزومونَ أَيادِيَ سَبَأٍ

أى: متبددين.

الثالث: أن تكون نفس صاحبها في المعنى:

نحو:

جاء سعیدراکبًا.

فإن الراكب هونفس (سعيد)، ولا يجوز أن يقال: (جاء سعيد ركوبًا)؛ لأن الركوب فعل الراكب وليس هونفسه.

الرابع: أن تكون مشتقة لا جامدة:

الأصل في الحال - من النوع المفرد - أن يكون وصفًا مشتقًا:

كاسم الفاعل؛ كما في قوله تعالى:

• ﴿وَأَدْعُوهُ مُغْلِصِينَ ﴾ [الله : ٢٩]

واسم المفعول؛ كما في قول القرآن:

• ﴿ ثُمَّ جَعَلْنَا لَهُ مَجَهَنَّمَ يَصْلَنَهَا مَذْمُومًا مَّذْحُورًا ١٠٠٠ ﴾

[14: 蜒测]

وصيغة مبالغة؛ كما في قوله:

﴿ وَإِذَا بَطَشْتُم بَطَشْتُمْ جَبَّادِينَ ﴿ ﴿ ﴾ [النَّظِ : ١٣٠]

والصفة المشبهة؛ كما في قوله:

• ﴿ وَلَا تَسْنَمُواْ أَن تَكُنُّهُ وَ مُنفِيرًا أَوْكَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ ،

وقوله:

﴿ وَلَا تَحْسَبَنَ ٱلَّذِينَ قُتِلُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ أَمْوَتُمَّا بَلَ أَحْيَاهُ عِندَ
 رَبِهِمْ يُرْزَقُونَ ﴿ وَإِن بِمَا ءَاتَنهُمُ ٱللَّهُ مِن فَضَلِهِ عَلَى وَيَعْلِهِ عَلَى اللَّهُ مِن فَضَلِهِ عَلَى اللَّهُ مَا اللَّهُ مِن فَضَلِهِ عَلَى اللَّهُ مِن فَضَالِهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مِن فَضَالِهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ مَا اللَّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَ

[14. - 179: 4]

كما يأتى اسم التفضيل.

هذا هوالاصل، لكنها قد تأتى جامدة مؤولة بمشتق أوغير مؤولة:

\* الحال الجامدة المؤولة بمشتق:

١ - إذا دلت على تشبيه،

كقولك:

## • وضح الحق شمسًا

فالحال (شمسًا) وهي جامدة، لكن يمكن تأويلها بمشتق أي: مضيئًا، أومنرًا كالشمس.

ومنه قوله تعالى:

﴿ وَلَا تَمُدَّذَ عَيْنَكَ إِلَى مَامَتَعْنَا بِهِ ۚ أَزْوَجُا مِنْهُمْ زَهْرَةَ ٱلْحَيَوْةِ
 ٱلدُّنْيَا ﴾ [ﷺ: ١٣١].

٢- إذا دلت على مفاعلة (التي تعنى المشاركة).

نحو:

• بعتك الفرس يدًا بيد.

يدًا: حال منصوبة بالفتحة الظاهرة.

ب يد : جار ومجرور متعلق بمحذوف صفة في محل نصب، والموصوف هو كلمة (يدًا) الواقعة حالًا.

الحال (يدًا) مع صفتها (بِـيَدٍ) يمكن تأويلها بمشتق، أي: متقابضين. ومثله قولك:

• كلم\_\_\_\_ ه فاه إلى فيَّ. أي: متشافهين.

٣- إذا دلت على ترتيب.

نحو:

• قرأت الكتاب بابًا بابًا.



بابًا: حال منصوبة بالفتحة الظاهرة.

بابًا: معطوف بحرف محذوف وهو الفاء أو ثم.

ويمكن إعرابها توكيدًا.

وتأويل الحال هنا: مترتبين.

٤ - إذا دلت على سعر:

نحو:

اشتریت العنب أقةً بخمسین.

أقة: حال منصوبة بالفتحة.

بـخمسين: جار ومجرور متعلق بمحذوف صفة في محل نصب، (والموصوف هنا هوكلمة (أقة) الواقعة حالًا، والحال (أقة) يمكن تأويلها بمشتق هو (مُسَعَّرًا).

٥ - إذا كانت مصدرًا صم يحًا:

ومنه قوله تعالى:

﴿ وَعُرِضُواْ عَلَىٰ رَبِّكَ صَفًّا ﴾ [الكمَّنِكَ : ٤٨]

وتأويلها: مصطفِّين.

\* وقد تكون الحال جامدة وغير مؤولة بمشتق،

وذلك في الحالات الآتية:

١) أن تكون موصوفة،

كقوله تعالى:

﴿ إِنَّا أَنزَلْنَهُ فَرْءَانًا عَرَبِيًّا ﴾ [ الله ٢ : ٢]

فالحال هنا (قرآنًا) وهي جامدة غير مؤولة، لأنها وُصِفَتْ بـ (عربيًا)، ونحوقوله تعالى:

﴿ فَتَمَثَّلَ لَهَابَشُرُاسُوِيًّا ﴿ ﴾ [مُحَمَّ : ١٧]
 وتسمى بالحال الموطّئة.



٢) أن تدل على عدد،

كقوله تعالى:

﴿ فَنَتُم مِيقَتُ رَبِهِ عَ أَرْبَعِينَ لَيَـلَةً ﴾ [الآل : ١٤٢].

٣) أن تكون فى أسلوب تفضيل، وصاحبها مفضل على نفسه تبعًا لأحواله،
 نحوقولك:

خالد غلامًا أحسن منه رجلًا.

الحال (غلامًا) و(رجلًا) وصاحبها هو (خالدٌ) وهومُفَضَّلُ على نفسه تبعًا لأحواله.

٤) أن تكون نوعًا لصاحبها:

نحو:

هذا مَالُكَ ذَهَبًا.

٥) أن تكون فرعًا لصاحبها:

نحو:

• هذا ذَهَبُكَ خَاتَمًا.

ومنه قوله تعالى:

• ﴿ وَنَنْجِنُونَ ٱلْجِبَالَ بُيُوتًا ﴾ [الله : ١٧٤]،

٦) أن تكون أصلًا لصاحبها:

نحو:

- هذا خَامَّكُ ذهبًا
- هذا ثُوْبُكَ كَتَّانًا

ومنه قوله تعالى:

• ﴿ مَأْسَجُدُ لِمَنْ خَلَقْتَ طِينًا اللهِ ﴾ [الله : ١٦].





٧) أن تكون اسم ذات:

كقوله تعالى:

• ﴿ثُمُّ يُخْرِجُكُمْ طِفَلًا ﴾ [علا: ١٧].

## العامل في الحال:

العامل في الحال عند النحاة لابد أن يكون هو العامل في صاحبها ، إلا في الحال التي تأتى من المبتدأ أو ما أصله المبتدأ؛ فإن العامل في المبتدأ هو الابتداء، أو الناسخ، والعامل في الحال هو المبتدأ.

والعامل الأصلى في الحال هو الفعل؛ كما في النهاذج السابقة؛ ونحوقولك:

طلعـتِ الشَّمسُ (صافيةً)

ونحو قوله تعالى:

• ﴿ وَأَدْخُلُواْ ٱلْبَابَ شَجَّكُ ا ﴾ [الله : ١٦١].

أما العوامل الأخرى فنوعان: لفظية ومعنوية.

١) العوامل اللفظية: مثل:

١ - المصدر الصريح:

نحوقولك:

• تُعْجِبُني قِراءَتُ مهُجُلِّدًا.

العامل في الحال هنا هو المصدر (قراءة)، وهوعامل أيضًا في صاحب الحال الذي هوضمير مضاف إليه.

٢- اسم الفاعل:

نحو:

• هذا طالبٌ كاتبٌ مقالتَه واضحةً.

العامل في الحال هو اسم الفاعل (كاتب)، وهونفسه الذي عمل النصب في صاحب الحال (مقالة).



## ٣- اسم المفعول:

نحو:

• هذه مقالةٌ مكتوبٌ موضوعُها واضحًا.

العامل في الحال هواسم المفعول (مكتوب)، وهونفسه الذي عمل الرفع في صاحب الحال (موضوع).

٤ – اسم الفعل:

نحو:

نَزالِ مسرعًا.

نَزالِ: اسم فعل أمر مبنى على الكسر، لا محل له من الإعراب والفاعل: ضمير مستتر وجوبًا؛ تقديره: أنت.

مسرعًا: حال منصوبة بالفتحة الظاهرة.

٢) عوامل معنوية:

وهي عوامل تتضمن الفعل دون حروفه. مثل:

١ - الإشارة:

نحو:

• هذا خالد مقبلًا

ومنه قوله تعالى:

﴿ وَهَنذَا بَعْلِي شَيْخًا \* ﴾ [ ﴿ ٢٢ : ٢٧]

وقوله تعالى:

﴿ فَتِلْكَ بُيُوتُهُمْ خَاوِيةً إِمَاظُلُمُوَّ أَ ﴾ [الثقال : ٢٥]

وقوله تعالى:

﴿ إِنَّ هَا ذِهِ مَ أُمَّتُ كُمْ أُمَّةً وَحِدَةً ﴾ [الشيئة: ٩٢].

فالعامل هنا هو اسم الإشارة؛ لأنه يتضمن معنى فعل: أشير...



٢- حروف التمني والترجي:

نحو:

لیت السرور – دائهًا – عندنا.

ونحو:

• لعلك - مدعيًا - على حق.

لأن التمني بمعنى الفعل: أتمني، و الترجي بمعنى الفعل: أرجو.

٣- حرف التشبيه:

نحو:

• كأنَّ خالدًا - مقللًا - أسدُ.

وكقول امرئ القيس:

كأنَّ قُلوبَ الطَّيْرِ، رَطْبًا ويابِسًا

لَدَى وكْرِها، العُنَّابُ والحشفُ البالي

(الحشف: أردأ التمر - أواليابس الفاسد منه).

٤ - الاستفهام:

نحو:

• ماشأنك واقفًا؟

ما: اسم استفهام في محل رفع خبر مقدم.

شأنك: مبتدأ مؤخر.

و يجوز أن تكون (ما) مبتدأ، و(شأنك) خبرًا.

واقفًا: حال من ضمير المخاطب.

ونحو:

- مالك منطلقًا؟
- وكيف أنت قائمًا؟
- وكيف بزهير رئيسًا؟



كيف: اسم استفهام في محل رفع خبر مقدم.

برهير: الباء: حرف جر زائد.

زهير: مجرور لفظًا بالباء الزائدة.مرفوع محلًا على أنه مبتدأ مؤخر.

ومن ذلك أيضًا قوله تعالى:

• ﴿ فَمَا لَمُمْ عَنِ ٱلتَّذَكِرَةِ مُعْرِضِينَ ﴿ ﴾ [الله : ٤٩].

٥- الجار والمجرور:

نحو:

الفرس لــك وحدك.

٦ - الظرف:

نحو:

• الموضوع أمامـك واضحًا.

#### \* صاحب الحال:

صاحب الحال هوما كانت الحال وصفًا له في المعنى.

فإن قلت:

• رجع الجندظافرًا.

فصاحب الحال هو (الجند) وعاملها هو (رجع).

والأصل في صاحب الحال أن يكون معرفة- كما رأيت- وقد يكون نكرة، بأحد أربعة شروط:

١) أن يتأخر عنها:

نحو:

جاءنى – مسرعًا – مستنجدٌ فأجدته.

مسرعًا: حال.

مستنجدٌ: صاحب الحال (نكرة).



ومنه قول الشاعر:

لِيَّةَ (مُوحِشًا) طَلَلُ

يَلُ وحُ كَأَنَّ لَهُ خِلَ لَ

ويقول آخر:

وَما لَامَ نَفْسِي (مِثْلَها) لِي لَائِـمُ

وَلَا سَدَّ فَقْرى مِثْل ما ملكتْ يَـدِى

مثلها . حال من "لائم" مقدمة عليه .

٢) أن يسبقه نفي أونهي أواستفهام.

\* النفي: نحو:

ما في المدرسة من تلميذٍ (كسولًا).

ونحو:

• ما جاءني أحدٌ إلا (راكبًا).

ومنه قوله تعالى:

• ﴿ وَمَا آَهُلَكُنَامِن قَرْيَةٍ إِلَّالْهَا مُنذِرُونَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللهِ اللهِ

\* والنهى: نحو:

لا يبع امرؤ على امرئ (مستسهلًا) بغيه.

ومنه قول الشاعر:

لا يَــرْ كَنَنَّ أَحَــدُ إِلَى الإحْجـام

يَوْم الوَغَى (مُتَخَوِّفًا) لِحِهَام

\* والاستفهام: نحو:

أجاءك أحدٌ (ركبًا) ؟





٣) أن يتخصص بوصف أو إضافة:

\* بالوصف: نحو:

• جاءني صديق حميم (طالبًا)معونتي.

ومنه قوله تعالى:

• ﴿ فِيهَا يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ ١٠ أَمْرَا مِنْ عِندِ نَا ﴾ [المثالة :٤-٥].

أمرًا: بمعنى (آمرين)

وقول الشاعر:

يارَبُّ نَجَيْتَ نُوحًا وَاسْتَجَبْتَ لَـهُ

فِي فُلُكِ مَاخِرٍ فِي السِّمِّ (مَشْحونا)

\* بالإضافة، نحو:

• مَرَّتْ عَلينا سِتَّةُ أَيَّامِ (شَديدةً)

ومنه قوله تعالى:

﴿ فِي أَرْبَعَةِ أَيَّامِ سَوَآءً لِلسَّآبِلِينَ ﴿ ﴿ ﴾ [فَظَلَتَ : ١٠].

٤) أن تكون الحال بعده جملة مقرونة بالواو:

نحو؛ قوله تعالى:

﴿ أَوْ كَالَّذِى مَكَرَّ عَلَىٰ قَرْيَةٍ وَهِي خَاوِيَةُ عَلَىٰ عُرُوشِهَا ﴾ [النا : ٢٥٩]
 وقد يكون صاحب الحال نكرةً بلا مُسَوِّغٍ؛ أي: سماعًا، وهوقليل،
 كقولهم:

• عليه مائةٌ (بيضًا).

ومنه ما رواه البخارى عن أم المؤمنين عائشة - رضي الله عنها - قالت:

«صَلَّى رَسُولُ الله فى بَيتِه، فَصَلَّى جالِسًا، وصَلَّى وَصَلَّى وَصَلَّى وَصَلَّى
 وَراءَه قَوْمٌ (قِيامًا).....



## الترتيب بين الحال وصاحبها:

الأصل في الحال أن تتأخر على صاحبها، لكن قد تتقدم عليه جوازًا نحو:

• جاء راكبًا سعيدٌ.

وقد تتقدم وجوبًا ، وقد تتأخر وجوبًا.

تقدم الحال على صاحبها وجوبًا:

وذلك في موضعين:

(١) أن يكون صاحبها نكرة غير مستوفية للشروط،

نحوقولك:

لخليل مهذبًا (غلامٌ).

ونحوقول الشاعر:

وفي الأرض مثبوتًا (شبحاعٌ) وعقربُ

فالحال (مثبوتًا) تقدم وجوبًا على صاحبها النكرة (شجاعٌ).

(٢) أن يكون صاحب الحال محصورًا،

نحو:

- ما جاء ناجحًا إلا (خالدٌ)
- وإنَّما جاء ناجحًا (خالدٌ).

تقول ذلك إذا أردت أن تحصر المجيء بحالة النجاح في خالد.

## تأخر الحال عن صاحبها وجوبًا:

وذلك في ثلاثة مواضع:

١) أن تكون الحال هي المحصورة،

نحو:

- ما جاء (خالد) إلا ناجحًا
- وإنها جاء (خالد) ناجحًا.



تقول ذلك إذا أردت أن تحصر مجيء خالد في حالة النجاح. ومنه قوله تعالى:

• ﴿ وَمَا نُرْسِلُ ٱلْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ ﴾ [الكتك :٥٦].

٢) أن يكون صاحب الحال مجرورًا بالإضافة،

نحو:

يعجبني وقوف عليًّ (خطيبًا).

وسرنى عملك (مخلصًا).

ملاحظة:

المجرور بحرف جر أصلي أجازه ابن مالك وغيره.

وجعلوا منه قوله تعالى:

• ﴿ وَمَآ أَرْسَلْنَكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَكَذِيرًا ﴾

[ﷺ: ۲۸].

٣) أن تكون الحال جملة مقترنة بالواو،

نحو:

جاء زیدٌ (والشمس طالعةٌ).

\* تقدم الحال على عاملها وتأخرها عنه:

١ - تقدم الحال على عاملها جوازًا:

وذلك بشرط أن يكون العامل فعلًا متصرفًا،

نحو:

راكبًا (جاء) عليًّ.

ومنه قوله تعالى:

﴿ خُشَعًا أَبْصَدُوهُمْ يَغُرُجُونَ مِنَ ٱلْأَجْدَاثِ ﴾ [التَّنَّؤُ: ٧].





٢- تقدم الحال على عاملها وجوبًا:

وذلك في ثلاث صور:

١) أن يكون لها صدر الكلام،

كيف (رجع) زيد؟

كيف: اسم استفهام مبنى على الفتح، وهوفى محل نصب على الحال من (زىد).

أي: على أيَّة حال جاء ؟

(وأسماء الاستفهام لها صدر الكلام)

٢) أن يكون العامل فيها اسم تفضيل، عاملًا في حالين، فُضِّل صاحبُ إحداهما على صاحب الأخرى.

خالدفقيرًا، (أكرم) من خليل غنيًا.

أوكان صاحبُها واحدًا في المعنى، مفضلًا على نفسه في حالة دون أخرى

نحو:

سعيد، ساكتًا ، (خير ) منه متكلمًا.

٣) أن يكون العامل فيه معنى التشبيه دون أحرفه،

نحو:

أنافقيرًا كـعَلِيٍّ غنيًا.

#### \* الحذف في باب الحال:

أولًا: حذف الحال:

الأصل في الحال أنه يجوز ذكرها وحذفها، لأنها فيضلة، وإن حذفت فإنها تحذف لقرينة، وأكثر ما يكون ذلك إذا كانت الحال قولًا أغني عنه ذكر



المقول، كقوله تعالى:

﴿ وَٱلْمَلَتِ كُمُ أَنْدُخُلُونَ عَلَيْهِم مِّن كُلِّ بَابٍ ﴿ السَّسَلَامُ عَلَيْكُمْ بِمَا
 صَبَرْتُمُ فَنِعْمَ عُقْبَى ﴿ السَّلَا : ٢٣ - ٢٤].

أى: يدخلون قائلين: سلام عليكم.

وقوله:

﴿ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَهِ عُمُ ٱلْقَوَاعِدَ مِنَ ٱلْبَيْتِ وَإِسْمَعِيلُ رَبَّنَا
 لَقَبَّلُ مِنَّاتٌ ﴾ [الثنة: ١٢٧]

أى: يرفعان القواعد قائلين: ربنا تقبل منا.

وقد يعرض للحال ما يمنع حذفها،

وذلك في أربع صور:

١) أن تكون جوابًا،

كقولك:

• ماشيًا

في جواب من قال:

کیف جئت؟.

٢) أن تكون سادةً مَسَد خبر المبتدأ،

نحو:

• أفضلُ صدقةِ الرجلِ مستترًا.

٣) أن تكون بدلًا من التلفظ بفعلها،

نحو:

• هنيئًا لك

أى: ثبت الشيء هنيًا.

ومعنى أنها بدّل من التلفظ بفعلها أنها نائبة منابه؛ لأن الأصل أن يقال: هنأ الشيء أو يهنئك الشيء.





- أن يكون الكلام مبنيًا عليها بحيث يفسد بحذفها -،
   كقوله تعالى:
- ﴿ لَا تَقْدَرُبُوا ٱلصَّكَلُوةَ وَأَنشُرْ شُكَارَىٰ حَتَّىٰ تَعْلَمُوا مَا نَقُولُونَ ﴾

[27:美國]

وقوله:

• ﴿ وَلَا تَمْشِ فِي ٱلْأَرْضِ مَرَجًا ۚ ﴾ [الآلة : ٣٧].

ومن هذا أن تكون محصورة في صاحبها، أو محصورًا فيها صاحبها، فالأول؛ نحو:

- ما جاءراكبًا إلا عليٌّ
  - والآخر؛ نحو:
- ما جاء عليٌّ إلاراكبًا

ثانيًا: حذف صاحب الحال:

صاحب الحال؛ بوصفه جزءًا له أهميته في التركيب النحوى المشتمل على الحال؛ الأصل فيه أن يذكر. لكنه قد يجذف جوازًا أوجوابًا.

فيحذف جوازًا إذا وجدت قرينة.

ومن شواهد حذفه جوازًا قوله تعالى:

﴿ وَأَرْسَلْنَا ٱلسَّمَاءَ عَلَيْهِم مِّدْرَارًا ﴾ [الأنظا: ٦]

وتقدير صاحب الحال المحذوف - والله أعلم - هو: مطر السهاء. وكذلك قوله تعالى:

• ﴿ أَهَٰذَا ٱلَّذِي بَعَثَ ٱللَّهُ رَسُولًا ﴿ اللَّهُ ﴾ [اللَّكَانَ : ١١]

بتقدير: بعثه الله.

أماالوجوب ففي حالتين:

١) عند مجيء الحال مُؤكِّدة لمضمون الجملة قبلها،



كما في قول القرآن:

• ﴿ وَهُوَ ٱلْحَقُّ مُصَدِّقًا لِّمَا مَعَهُمٌّ ﴾ [الله: ١٩]

بتقدير:

نعرف (ما أنزل الله) مصدقًا....

٢) حين تدلَّ الحال المفردة على تدرج في الزيادة أوالنقصان
 كما في قولك:

• بخمسة جنيهات فصاعدًا

بتقدير:

فاذهب (بالعدد) صاعدًا، أو: نازلًا.

ثالثًا: حذف العامل في الحال:

قد يحذف العامل جوازًا أو وجوبًا.

جوازًا:

يجوز حذف العامل إن قام دليل على ذلك، وفُهم من الكلام ما يغنى عن ذكره،

كما في قول القرآن:

• ﴿ أَيَحْسَبُ ٱلْإِنسَانُ أَلِّن نَجْمَعَ عِظَامَهُ ﴿ إِنَّ اللَّهِ مِن عَلَىٰ أَن نُسَوِّى بَنَانَهُ وَ اللّ

[الْقِنْيَامَنَيْنَ : ٣ – ٤]

بتقدير:

بلى: نجمعها قادرين....

وكذلك قوله تعالى:

﴿ حَلفِظُواْ عَلَى ٱلصَّكَوَتِ وَٱلصَّكَوٰةِ ٱلْوُسْطَىٰ وَقُومُواْ لِلَّهِ قَلنِتِينَ ﴿ اللَّهُ عَلَى السَّا عَلَى ٱلصَّا عَلَى ٱلصَّا عَلَى ٱلصَّا عَلَى ٱلسَّا عَلَى السَّا عَلَى السَّلَى السَّلَا عَلَى السَّلَامِ عَلَى السَّلَمِ عَلَى السَّلَامِ عَلَى السَّلَامِ عَلَى السَّلَامِ عَلَى السّلَامِ عَلَى السَّلَامِ عَلَى السَّلْمُ عَلَى السَّلَامِ عَلَى السَّلَامِ عَلَى السَّلْمُ عَلَى السَّلَامِ عَلَى السَّلِي السَّلَمُ عَلَى السَّلَامِ عَلَى السَّلَّى السَّلَامِ عَلَى السَّلَّى السَّلَامِ عَلَى السَّلَامِ عَلَى السَّلَامِ عَلَى السَّلَّى السَّلَامِ عَلَى السَّلَمِ عَلَى السَّلْمُ عَلَى السَّلْمِ عَلَى السَّلْمُ عَلَى السَّلْمُ عَلَى السَّلْمُ عَلَى السَّلْمِ عَلَى السَّلَمُ عَلَى السَلَّى السَّلَمُ عَلَى السَّلْمُ عَلَى

بتقدير:

فإن خفتم فصلوا رجالًا....

وجوبًا:

ويكون في خمس صور:

١ - أن يُبَيَّن بالحال أزديادٌ أونقصٌ بتدريج،

نحو:

تَصَدَّقُ بدرهم فصاعدًا أو فأكثر،

ونحو:

اشتر الثوب بدينارٍ فنازلًا أو فأقل أو فنازلًا

بتقدير:

فاذهب بالعدد صاعدًا أو نازلًا.

وشروط هذه الحال أن تكون مصحوبة بالفاء، أو بثم، و الفاء أكثر، و الفاء أكثر، و الفاء أو ثم تكونان زائدتين لتزيين اللفظ.

٢- أن تذكر للتوبيخ:

نحو:

أ قاعدًا عن العمل، وقد قام الناس ؟!

ونحو:

أ متوانيًا وقد جَدَّ قرناؤك؟

بتقدير:

أ توجد قاعدًا..أ توجد متوانيًا...

ومنه قولهم:

أ تميميًا مرةً، و قَيْسِيًّا مرةً أخرى؟
 تقول ذلك للمُتلَوِّنِ المنافق الذي لا يَثْبُتُ على حال.

٣- أن تكون مؤكدة لمضمون الجملة:

نحو:

• أنت أخى مواسيًا

بتقدير:

أعرفك مواسيًا

ومنه قوله تعالى:

﴿ وَهُوَ ٱلْحَقُّ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَهُمٌّ ﴾ [النَّهُ: ٩١]

بتقدير:

نعرفه مصدقًا، أو:جاءكم مصدقًا.

٤ - إذا كانت الحال تَسُدُّ مَسَدَّ الخبر المحذوف وجوبًا،
 كما في قولنا:

• مكافأتي أحمد متفوقًا

بتقدير:

حادثةٌ حال كونه متفوقًا.

٥- أن يكون حذف العامل سماعًا:

نحو قولك مُهَنَّئًا صديقك:

• هنيئًا لك ما حققت من تفوق

بتقدير:

ثبت لك الشيء هنيئًا.

#### أقسام الحال:

تنقسم الحال - باعتبارات مختلفة - إلى مؤسسة ومؤكدة، وإلى مقصودة لذاتها وموطئة، وإلى حقيقية وسببية، وإلى مفردة وجملة وشبه جملة.

الحالُ الْمُؤَسِّسَةُ والحالُ الْمُؤَكِّدَةُ:

فالمُؤَسِّسَةُ: (وتُسمى أيضًا المُبَيِّنَة، لأنها تُذكرُ للتَّبْيِينِ والتَّوضيحِ) هى التى لا يستفاد معناها دون ذكرها صراحة فى التركيب النحوى، ومن شواهدها قول القرآن:

﴿ وَمَن قُنِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ - سُلْطَنَا ﴾ [الآلة: ٣٣]





وقوله:

• ﴿ فَلَمَّا جَاءَتُهُمْ ءَايَنْنَا مُبْصِرَةً ﴾ [النَّفَا : ١٣].

وقوله:

• ﴿ فَرْجَ مِنْهَا خَآيِفًا يَتَرَقَّبُ ﴾ [العَثِيثَ : ٢١].

والمُؤَكِّدَةُ: وهي التي تأتي لتُؤكِّدَ شيئًا سبقها، ويستفاد معناها من الكلام السابق عليها، وتأتى الحال حينئذٍ لتأكيد هذا المعنى:

وهي ثلاثة أنواع:

١) ما يؤتى بها لتأكيد عاملها:

وهي التي توافقه معنى فقط أومعني ولفظًا.

فالأول؛ نحو قوله تعالى:

• ﴿ فَنَبَسَدَ صَاحِكًا مِن قَوْلِهَا ﴾ [النَّفَا : ١٩]

وقوله:

﴿ وَلَا تَعْمَوْاً فِ الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ﴿ ﴾ [النفا: ٦٠]

وقوله:

• ﴿ وَإِنَّا لَمُونَولُوهُمْ نَصِيبَهُمْ غَيْرَ مَنْقُوصِ ١٠٩ ﴾ [ ١٠٩ ]

**والثاني؛** كقوله:

• ﴿ وَأَرْسَلُنَكَ لِلنَّاسِ رَسُولًا ﴾ [النَّئَا: ٢٩].

٢) ما يؤتي بها لتأكيد صاحبها،

وهي تلك الحال التي يُستفاد معناها من صاحبها،

كما في قول القرآن:

• ﴿ ذَلِكَ ٱلْكِتَبُ لَارَبُ فِيهِ ﴾ [الله : ٢]

وقوله:

• ﴿ وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَا مَنَ مَن فِي ٱلْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا ﴾ [ الله : ٩٩]



وقوله:

• ﴿ وَإِذَا نُتَلَىٰ عَلَيْهِ مَ عَ ايَكُنَا بَيِّنَتِ ﴾ [تَحَتَمَا: ٧٣].

٣) ما يؤتى بها لتأكيد مضمون الجملة:

وهى تلك الحال التى يُستفاد معناها من النسبة بين الخبر والمبتدأ، كما في قول القرآن:

• ﴿ وَهُو ٱلْحَقُّ مُصَدِّقًا لِّمَا مَعَهُمُ \* [الله: ١٩]

وقوله:

• ﴿ وَهَلَذَا صِرَاطُ رَبِّكَ مُسْتَقِيمًا ﴾ [النقط: ١٢٦]

وقوله:

• ﴿ هَلَا مِنْ مَا فَا فُهُ اللَّهِ لَكُمْ ءَايَ ﴾ [ مُنْ : ٢٤ ]

ومنه قول الشاعر:

(أَنَا ابِنُ دارةً)معروفًا بها نَسَبِي

وهَلْ لِدَارةً، يَا للنَّاسِ مِنْ عَارِ؟

الحال المقصودة لذاتها والحال المُوطِّنَّةُ:

المقصودة لذاتها: (وهي الحال المشتقة):

ومنه قوله تعالى:

• ﴿ وَأَدْعُوهُ مُغْلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ ﴾ [اللَّهُ : ٢٩]

ومنها قوله:

• ﴿ جَعَلْنَا لَهُ جَهَنَّمَ يَصَلَّنَهَا مَذْمُومًا مَّذْحُورًا الله ﴾ [الله : ١٨] وقوله:

• ﴿ وَلَا تَسْتُمُوا أَن تَكُنُّهُ وَ مَهِنِيرًا أُوكَ بِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ ٤ ﴾ [الله: ٢٨٢].

المُوطِّنَّةُ: وهي الجامدة الموصوفة:

تُوْطِئَةً وتمهيدًا لما بعدها،





### كقوله تعالى:

• ﴿فَتَمَثَّلَ لَهَابَشُرُاسَوِيًّا ﴿ ﴿ ﴾ [ ﴿ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

وقوله:

﴿ إِنَّا أَنزَلْنَهُ قُرُونَا عُرَبِيًّا ﴾ [ نَسْتُ : ٢].

### الحال الحقيقية والحال السببية:

الحال إما حقيقية،

وهي التي تبين هيئة صاحبها (وهوالغالب)؛ نحو:

• جئـتُ فَرحًا.

### وأما السببية:

وهي ما تُبَيِّنُ هيئةَ ما يَحْمِلُ ضميرًا يعودُ على صاحبها، نحو:

ركبـت الفرسَ غائبًا صاحبه

ونحو:

كلمــت هندًا حاضرًا أبوها.

الحال المفردة والجملة وشبه الجملة:

المفردة:

وهى كلمة واحدة، أى: ليست جملة أو شبه جملة؛ كقولك:

• جاءزيدراكبًا

وقوله:

﴿ وَخُرُّ رَاكِحًا وَأَنَابَ اللَّهِ اللَّهِ ﴾ [ ﴿ اللَّهُ ٤٤ ]

وقوله:

• ﴿ وَأَدْعُوهُ مُغْلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَّ ﴾ [النَّلْكَ: ٢٩]



وقوله:

## • ﴿إِذَا جَآءَ كُمُ ٱلْمُؤْمِنَكُ مُهَاجِرُتِ فَٱمْتَحِنُوهُنَّ ﴾ [النَّنْفَ : ١٠].

الحال الجملة:

هوأن تقع الجملة الاسمية، أوالجملة الفعلية، موقع الحال، وحينئذٍ تكون مُؤَوَّلَةً بمفرد،

نحو:

## • جاء سعيد يركض.

جاء سعيد: فعل وفاعل.

يركض: فعل مضارع مرفوع بالضمة الظاهرة،

والفاعل: ضمير مستتر جوازًا في محل رفع فاعل.

والجملة الفعلية في محل نصب حال

وتأويلها: جاء سعيد راكضًا.

وقولك:

• ذهب خالد دمعُه مُتَحَدِّرٌ.

دمعُه متحدرُ: مبتدأ وخبره.

والجملة الاسمية في محل نصب حال.

والتقدير: ذهب خالد متحدرًا دمعه.

\* ويُشتَرَط في الجملة الحالية أربعة شروط:

١) أن تكون جملة خبرية، لا طلبية ولا تعجبية.

٢) أن تكون غير مُصَدَّرة بعلامة استقبال.

٣) أن يكون صاحبها معرفة.

إن تشتمل على رابط يربطها بجملة الحال.

والرابط إما الضمير وحده؛ كقوله تعالى:

(وَجَاءُوا أَبَاهُمْ عَشَاءً يَبْكُ \_\_\_ وَنَ) [ﷺ ١٦]،





وإما الواو فقط؛ كقوله سبحانه:

- وَمَا الواو والضمير معًا؛ كقوله تعالى:
- ﴿ ﴿ أَلَمْ تَكَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ خَرَجُوا مِن دِيكِرِهِمْ وَهُمْ أَلُوثُ حَذَرَ
   ٱلْمَوْتِ ﴾ [الله: ٢٤٣].

شبه الجملة:

هوأن يقع الظرف أوالجار والمجرور في موقع الحال بشرط تحقق الإفادة.

وهما يتعلقان بمحذوف وجوبًا، تقديره: مستقرًا أو استقرَّ، والمتعلق في الحقيقة هوالحال؛

وذلك نحو قوله تعالى:

(مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ) [البقرة:١٠٥]
 حيث أتى الحال شبه الجملة (ظرفًا)

وقد يكون جارًا ومجرورًا؟

كما في قوله تعالى:

- ﴿ وَأَوْفُوا الصَّيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسَطِ \* [الأنظ : ١٥٢] وقوله:
  - ﴿ وَأَنَّا لَفَضْلَ بِيكِ ٱللَّهِ يُقَوِيهِ مَن يَشَاءً ﴾ [المناه : ٢٩].

## واوالحال وأحكامها:

علامة واوالحال أن يصِحَّ إحلال (إذْ) الظرفية محلها، فإذا قلت:

جئــــ و الشمس تغيب.

صح أن تقول:

جئـت إذ الشمس تغيب.

ولا تدخل إلا على الجملة - كما رأيت - فلا تدخل على حال مفردة، ولا على حال شبه جملة.

وأصل الربط أن يكون بضمير صاحب الحال، وحيثُ لا ضمير فقد وجبت الواو؛ لأن الجملة الحالية لا تخلو من أحدهما أو منهما معًا ، فإن كانت الواو مع الضمير كان الربط أشدَّ وأحكمَ.

وواوالحال من حيث اقتران الجملة الحالية بها وعدمه، على ثلاثة أضرب: واجب، وجائز، وممتنع.

متى تجب واوالحال؟

تجب واوالحال في ثلاث صور:

- ا أن تكون جملة الحال اسمية مجردة من ضمير يربطها بصاحبها؟
   نحو:
  - خرجنا للنزهة (و الجو منعش)، وجئنا (و الناس نائمون)

ومنه قوله تعالى:

﴿ كَمَا ٓ أَخْرَجُكَ رَبُّكَ مِنْ بَيْتِكَ بِٱلْحَقِّ وَإِنَّ فَرِبِقًا مِّنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ لَكُوهُونَ الْمُؤْمِنِينَ لَكُوهُونَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ لَكُوهُونَ الْمُؤْمِنِينَ اللَّهُ اللَّلَّالِي اللَّهُ اللَّالَاللَّالَةُ الللّلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّالَّالَاللَّالَّالَّهُ اللللل

وقوله:

- ﴿ قَالُوا لَهِنَ أَكَلَهُ ٱلدِّنْتُ وَنَحْنُ عُصْبَةً ﴾ [ فَلِنَا : ١٤]
  - ٢) أن تكون مصدرة بضمير صاحبها،

نحو:

• جاء سعيدٌ (وهو راكب)

ومنه قوله:

• ﴿ لَا تَقَدَرُبُوا الصَّكَانُوةَ وَأَنشُدْ سُكَارَىٰ حَتَّىٰ تَعْلَمُوا مَا نَقُولُونَ ﴾ [السَّا: ٤٣].



٣)أن تكون جملة الحال فعلية مضارعية مثبتة مسبوقة بقد، كما في قوله تعالى:

﴿ لِمَ تُؤْذُونَنِي وَقَد تَّعَلَمُونَ أَنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ ﴾ [النَّكَ : ٥]. متى تمتنع واوالحال؟

يمتنع الربط بها في ستة مواضع:

١) إذا جاءت جملةُ الحال مؤكِّدة لمضمون الجملة التي قبلها، كما في قول القرآن:

﴿ ذَلِكَ ٱلْكِتَكَ لَارَبُ فِيهُ ﴾ [النَّفَ : ٢].

٢) إذا جاءت جملةُ الحال معطوفة بعاطف على حال قبلها، كما في قول القرآن:

 ﴿ فَجَاءَهُ مَا بَأْسُنَا يَكُتُلُ أَوْ هُمْ قَا بِلُونَ ﴿ ﴾ [الْحَلَقُ : ٤] حتى لا يلتقى العاطفان: (أو) و(الواو).

٣) إذا جاءت جملة الحال ماضوية بعد (إلا) لإفادة الإيجاب؟ كما في قول القرآن:

• ﴿ وَمَا يَأْتِيهِم مِّن رَّسُولٍ إِلَّا كَانُواْ بِهِ عَيْسَنَّهُ رِءُونَ اللَّهِ ﴾ [النفر الله ]. وإن أجيز الربط بها في بعض التراكيب الفصيحة.

٤) إذا جاءت جملة الحال مضارعية مسبوقة بالحرف النافي (لا) كما في قول القرآن:

﴿ وَمَا لَنَا لَا نُؤْمِنُ بِأَلَّهِ ﴾ [الله : ١٨٤]،

وقوله:

• <u>﴿ عَالِى لَاّ أَرَى ٱلْهُدُهُدُ ﴾ [الثناني : ٢٠]</u>

وقوله:

﴿ مَرَجَ ٱلْبَحْرَيْنِ يَلْنَقِيَانِ اللَّ يَنْهُمَا بَرْزَتُ لَا يَنْفِيَانِ ﴾ [النَّك ١٩: ٢٠-٢].





إذا جاءت جملة الحال مسبوقة بـ(ما) النافية ، أو: (إنْ) النافية، كما
 في قول الشاعر:

عَهِدْتُ لَكَ (ما تَصْبُو)، وفيكَ شَبِيبَةٌ

فَهَالَكَ بَعْدَ السَّشَيْبِ صَابًا مُتَسِيًّا؟

آ إذا جاءت جملة الحال مضارعية مثبتة غير مسبوقة بقد؟
 كما في قول القرآن:

• ﴿ وَلَا نَمْنُن تَسْتَكُثِرُ ﴿ أَنْ ﴾ [الله : ١].

متى تجوز واوالحال وتركها ؟

يجوز أن تقترن الجملة بواوالحال، وأن لا تقترن بها في غير ما تقدم من صور وجوبها وامتناعها.

وقد حدث الربط الجوازي بالواوف:

قوله تعالى:

﴿ مَّالَكُورُ لَانَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا ﴿ اللَّهِ عَلَمْ اللَّهِ اللَّهَ ١٣-١٤]
 وقد جاءت جملته بغير الواو جوازًا في:

قوله تعالى:

﴿ وَهُوَ ٱلَّذِى خَلَقَ ٱلَّيْلَ وَٱلنَّهَارَ وَٱلشَّمْسَ وَٱلْقَمْرَ كُلُّ فِ فَلَكِ
 يَسْبَحُونَ ﴿ اللَّهَانَةَ : ٣٣].

#### تعدد الحال:

الأصل أن يرد في التركيب اللغوى حال واحدة، إلا إذا اقتضى السياق غير ذلك، وأمثلة الحال الواحدة وشواهدها أكثر من أن يحصيها حصر، نذكر منها

قول القرآن:

و ﴿ إِنِّي نَذَرْتُ لَكَ مَا فِي بَطْنِي مُحَرَّدًا ﴾ [النَّفِينَ : ٣٥].





وقوله:

• ﴿ رَبِّ إِنِّي وَضَعْتُهَا أَنْثَى ﴾ [الطِّلَهُ : ٢٦]،

وقوله:

﴿ لَا يَحِلُ لَكُمْ أَن نَرِثُوا النِّسَاءَ كَرَهُا ﴾ [الله : ١٩]

وقوله:

• ﴿ وَرَضِيتُ لَكُمُ ٱلْإِسْلَامَ دِينًا ﴾ [الله : ٣]،

وقوله:

• ﴿ أَجِنْتُنَا لِنَعْبُدُ ٱللَّهُ وَحْدُهُ ﴾ [الألان : ٧٠].

هذا عن الحال الواحدة في التركيب النحوى . أما عن الحال المتعددة فقد تأتى في الجملة الواحدة أو التركيب اللغوى الواحد أكثر من حال لصاحب واحد؛ دون العطف بينها بحرف عطف لتبقى أحوالًا، وليست من قبيل العطف، كما في قول القرآن:

• ﴿ أَخْرَجُ مِنْهَا مَذْهُ وَمُا مَّدْهُ وَرُأً ﴾ [الفله: ١٨]

ففيها حالان مفردان.

وقوله:

﴿ فَرَجَعَ مُوسَى إِلَى قَوْمِهِ عَضْبَنَ أَسِفَ أَ ﴾ [الله : ٢٨].

وقوله:

﴿ لَتَدْخُلُنَّ ٱلْمَسْجِدَ ٱلْحَرَامَ إِن شَاءَ ٱللَّهُ عَامِنِينَ مُحَلِقِينَ رُءُ وسَكُمْ
 وَمُقَصِّرِينَ لَا تَخَافُونَ ﴾ [اللَّنَةُ : ٢٧]،

ففى الآية الأخيرة ورد حالان مفردان: (آمنين محلقين) وحال جملة: (لا تخافون) وذلك لـصاحب واحـد وهـو جماعـة المخـاطبين فى الفعـل المؤكـد (لتدخُلُنَّ).



وقد يتعدد صاحب الحال، وتأتى الحال كلمة واحدة تبين هيئة الأصحاب الذي تعددوا قبلها،

كقول القرآن:

# • ﴿ وَسَخَّرَ لَكُمُ ٱلشَّمْسَ وَٱلْقَمَرَ دَآيِبَيْنِ ۗ ﴾ [اللَّهِ : ٣٣]

(والأصل: دائبة و دائبًا)

وقد يتعدد الحال، ويتعدد صاحبه، ولكن القرينة تعطى كـل صاحب حال ما يستحقه من حالٍ تبين هيئته.

كما في قول الشاعر:

لَقَى (ابنى)(أخَويْه)؛ خائفًا

مُنْجِدَيْك، فأصابوا مغنما

حيث حددت قرينة الإفراد كلمة (خائفًا) حالًا من كلمة (ابني) وحددت قرينة التثنية كلمة (منجديه) حالًا من كلمة (أخويه).

إن لم توجد قرينة حسن أن تأتى كل حال عقب صاحبها – في الاختيار؛ كما في قولك:

# • واجه المسلم شجاعًا عدوه مذعورًا.

وفى حالة غياب القرائن، وعدم الترتيب؛ فالرأى النحوى أن يرتبها عكسيًا؛ فيُعطَى الحالُ الأُولَى للصَّاحب الثاني، والحالُ الثانية للصَّاحب الأوَّلِ، ومثال ذلك قولنا:

## ناقش زید علیًا غاضبًا باسیًا

فتكون الحال الأولى (غاضبًا) للصاحب الثاني (عليًا) والحال الثانية (باسمًا) للصاحب الأول (زيدٌ).

ويرى بعض الباحثين المحدكثين العكس (د:محمد عيد، ود: محمد أبو الفتوح شريف).





والتعدد في الأحوال يأتي في التراكيب وفقًا لما تتطلبه مقتضيات هذه التراكيب، إلا أنه يكون واجبًا في حالين:

الأولى: عندما يقع الحال بعد إما - التفصيلية:

كما في قول القرآن:

﴿ إِنَّا هَدَيْنَهُ ٱلسَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا ﴿ إِنَّا هَدَيْنَهُ ٱلسَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا ﴿ إِلَا اللَّهِ : ٣]
 والثانية: عندما تقع الحال مفردة بعد لا النافية:

كما في قولك:

يُؤَدِّى الطالبُ اختبارَه لا مُرتبِكًا، ولا شاكِيًا

وقولك:

• يحارب المنافق في صفوف الجيش لا مؤمنًا ولا مستبسلًا

#### :Óaŭ 🗷

وردت عن العرب ألفاظ مركبة تركيب خمسة عشر، واقعة موقع الحال، وهي مبنية على فتح جزء شها، إلا ما كان جزؤه ياءً فبناؤه على السكون.

وهذه الألفاظ على ضربين:

١ - ما رُكِّبَ وأصلُه العطف:

نحو:

• (تفرقوا شَذَرَ مَذَرَأُو شَغَرَ بَغَرَ)

أى:

متفرقين، أو: منتشرين، أومشتتين.

ونحو:

هو جارى بَيْتَ بَيْتَ
 أى: ملاصقًا

ونحو:

أي: مواجهًا.



## ٢ - ما رُكِّبَ وأصلهُ الإضافة:

نحو:

فعلتُهُ بادِئَ بَدْءَ، وبادى بَدْأَةَ وبادِئَ بَدأَةَ، وبادِئَ بِـدَاءَ،
 وبادِى بَدَاءَ، وبَدْأَةَ بَدْأَةً.

أى: فعلته مبدوءًا به.

ونحو:

تفرقوا أوذَهَبُوا أيدى سَبَأ و أَيادِى سَبأ.
 أي: متشتتين.



## تدريبات

س ١: ما تعريف الحال؟

س٢: لصاحب الحال صور. اذكر مستشهدًا.

س٣: للحال شروط أربعة. اذكرها مستشهدًا.

س ٤: للحال عوامل لفظية وأخرى معنوية. اذكرها مستشهدًا.

س٥: قد يكون صاحب الحال نكرة، وذلك في أربعة أحوال. اذكرها.

س7: الأصل أن تتأخر الحال بعد صاحبها وبعد عاملها، لكن قد يختلف

الترتيب أو وجوبًا. بَيّنْ ذلك مستشهدًا.

س٧: استخرج مما يأتي صاحب الحال وبين نوعه:

قَالَ تَعَالَىٰ:

• ﴿ لَا يَسْتَكُونَ ٱلنَّاسَ إِلْحَافًا ﴾ [الله: ٢٧٣].

قَالَ تَعَالَىٰ:

• ﴿ وَخُلِقَ ٱلْإِنسَانُ ضَعِيفًا ١٠٠ ﴾ [الله : ٢٨]

قَالَ تَعَالَىٰ:

• ﴿ وَهَنذَا صِرَاكُ رَبِّكَ مُسْتَقِيماً قَدْ فَصَّلْنَا ٱلْآينَتِ لِقَوْمٍ يَذَّكَّرُونَ ١٠٠٠ ﴾

[177: 海湖]

قَالَ تَعَالَىٰ:

• ﴿ وَٱلأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ، يَوْمَ ٱلْقِيدَمَةِ ﴾ الله: ١٧]

قَالَ تَعَالَىٰ:

﴿ وَهُوَ ٱلَّذِي يُرْسِلُ ٱلرِّيكَ جُشَرًا بَيْنَ يَدَى رَحْمَتِهِ ﴿ ﴿ اللَّهُ ٤٠٠]

قَالَ تَعَالَىٰ:

• ﴿ أَيُحِبُ أَحَدُكُم أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْنًا فَكَرِهْتُمُوهُ ﴾ [الثال ١٢: ٥]



س٨: قد تدل الحال على هيئة ثابتة استشهد.

س ٩: قد تكون الحال معرفة. مَثَّل.

س ١٠: متى تكون الحال جامدة مؤولة بمشتق؟ ومتى لا تؤول؟ مثل لما تقول.

س١١: قدر الحال فيها يأتى:

قَالَ تَعَالَىٰ:

﴿ وَٱلْمَلَتِ كُمُّ يَدْخُلُونَ عَلَيْهِم مِن كُلِ بَابٍ ( شَاسَلَمُ عَلَيْكُو بِمَا صَبَرَتُم فَغَمَ عُقْبَى ٱلدَّارِ
 ( النَّلَ : ٢٣ - ٢٢]

قَالَ نَعَالَىٰ:

﴿ وَإِذْ يَرْفَعُ إِنْ الْمِعْدُ ٱلْقُوَاعِدَ مِنَ ٱلْبَيْتِ وَإِسْمَعِيلُ رَبَّنَا لَقَبَّلَ مِنَّا ۚ إِنَّكَ أَنتَ السَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ ﴿ إِلَيْهَ: ١٢٧].

س١٢: بين حكم حذف الحال فيما يأتى:

قَالَ تَعَالَىٰ:

﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ لَا تَقْرَبُوا ٱلصَّكَلُوةَ وَأَنتُمْ شُكَرَىٰ حَتَّى تَعْلَمُوا مَا نَقُولُونَ ﴾

[السَّمَّانِ : ٤٣]

قَالَ تَعَالَىٰ:

قولك:

أفضل صدقة الرجل مسترًا.

قولك:

• هنيئًا لك النجاح.

قولك:

• ما جاء زيد إلا ماشيًا.





س١٣ : بين حكم حذف صاحب الحال فيها ياتى:

قَالَتَعَـالَىٰ:

• ﴿ وَهُوَ ٱلْحَقُّ مُصَدِّقًا لِّمَا مَعَهُمْ ﴾ [الله : ٩١]

قولك:

• أتصدق بعشرة جنيهات فصاعدًا.

س ١٤: بين حكم حذف العامل في الحال فيها يأتي:

قَالَتَعَالَىٰ:

﴿ أَيَحْسَبُ ٱلْإِنسَنُ أَلَن تَجْمَعُ عِظَامَهُ ( ) بَلَى قَدِرِينَ عَلَى أَن نُسُوّى بَنَانَهُ ( ) النّسَاسَة : ٣ - ٤]

قَالَ تَعَالَىٰ:

• ﴿ وَهُو ٱلْحَقُّ مُصَدِّقًالِمَا مَعَهُمٌّ ﴾ [الله: ١٩]

قولك:

أمتوانيًا وقد جَدَّ قرناؤك؟

س١٥: استخرج الحال مما يأتي، ثم بين نوعها وإعرابها.

قَالَ تَعَالَىٰ:

• ﴿ وَمَن قُيلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ - سُلَطَنَا ﴾ الله ٣٣: ٣٣]

قَالَتَعَالَىٰ:

• ﴿ وَلَاتَ عَثَوْا فِ الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ﴿ اللَّهُ ١٠ ]

قَالَ تَعَالَىٰ:

• ﴿فَتُمَثَّلُ لَهَا بَشَرُاسُونًا ﴿ ﴾ [عَدَ ١٧]

قَالَ تَعَالَىٰ:

• ﴿ وَجَآءُوٓ أَبَاهُمْ عِشَآءُ يَبَكُونَ اللَّ ﴾ [ يَفْتَكَ : ١٦]

قو لك:

• كَلَّمْتُ هندًا حاضرًا أبوها.





## س١٦: بين حكم واو الحال فيها يأتى؛ مبينًا السبب:

قَالَ تَعَـالَىٰ:

﴿ كَمَا أَخْرَجُكَ رَبُّكَ مِنْ يَيْتِكَ بِٱلْحَقِّ وَإِنَّ فَرِبِقًا مِّنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ
 لَكُوهُونَ ﴿ ﴿ ﴾ [الْمَثَالُ :٥]

قَالَ تَعَالَىٰ:

﴿ لَا تَقْرَبُوا ٱلصَكَاوَةَ وَأَنتُمْ شَكَارَىٰ حَتَى تَعَلَّمُوا مَا نَقُولُونَ ﴾ [الله : ٤٣]

قَالَ تَعَالَىٰ:

﴿لِمَ تُؤَذُونَنِي وَقَد تَعَلَمُونَ أَنِي رَسُولُ ٱللَّهِ إِلَيْكُمْ ﴾
 [التَنْ : ٥]

قَالَ تَعَالَىٰ:

• ﴿ ذَلِكَ ٱلْكِتَابُ لَارَبُ فِيهُ ﴾ [النقة: ٢]

قَالَ تَعَالَىٰ:

﴿ وَمَا لَنَا لَا نُؤْمِنُ بِأَللَّهِ ﴾ [للله : ١٨٤]



# التمييـــز ا

تعريفه:

التمييز اسم نكرة، مكمل فضلة - في العرف النحوي- جامد، يذكر لإزالة الإبهام عن اسم قبله، أو لإزالة الإبهام في جملة سابقة.

وحكمه الإعرابي النصب، وقد يُجر لفظه بـ(من) أو بالإضافة، وهنا يخرج عن التمييز الاصطلاحي.

ومن شواهد التمييز قوله تعالى:

﴿ إِنِّ رَأَيْتُ أَحَدُ عَشَرَ كُوكِبًا وَٱلشَّمْسَ وَٱلْقَمَرَ رَأَيْنُهُمْ لِي
 سنجدين ﴿ إِنِّ الْمُنْتَ : ٤ ]

وقوله:

# • ﴿ فَكُلِي وَأَشْرَبِي وَقَرِّي عَيْنَاً ﴾ [ النَّبَ : ٢٦]

ويتضح من التعريف - وشاهدَيْه - أن التمييز نوع من المُكَمِّلات التي تأتي بعد تمام الجملة .

ويُشترَط في الاسم الواقع تمييزًا أن يكون نكرة غالبًا، ويكون جامدًا غالبًا أيضًا، ويفيد ذكر هذا الاسم في إزالة الإبهام عمال قبله . والشيء المبهم الغامض الذي يزيل التمييزُ إبهامَه يسمى المُمَيَّز.

ففى الشاهد الأول أفاد ذكر كلمة (كوكبًا) إزالة الإبهام عما قبله، لأن التمييز (أحد عشر) لا يتضح دون ذكرها:

أهى كوكبًا أم نجمًا أم شيئًا آخر؟ فعندما ذكرت كلمة (كوكبًا) زال الإبهام بواسطة هذا التمييز.

والكلام نفسه يقال تعقيبًا على المثال الكريم: (وقرى عينًا) حيث رفعت كلمة (عينًا) الإبهام عن الجملة التي سبقتها.



والتمميز يكون على معنى (من) كها أن الحال تكون على معنى (في) فإذا قلت:

 اشتریت عشرین کتابًا فالمعنی أنك اشتریت عشرین من الکتب وإذا قلت:

• طاب المجتهد نفسًا

فالمعنى أنه من جهة نفسه.

والتمييز نوعان:

تمييز نسبة؛ (ويسمى أيضًا تمييز جملة أو ما يعرف بالتمييز الملحوظ). وتمييز ذات؛ (ويسمى تمييز مفردٍ، أو ما يعرف بالتمييز الملفوظ).

أولًا: تمييز النِّسبة وحكمه:

هوالتمييز الذي يرفع الإبهام الناشئ عن النسبة في الجملة، حيث لا يميز كلمة محددة، كما في قول القرآن:

• ﴿ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ ٱللَّهِ حَدِيثًا ﴿ ﴿ ﴾ [النَّلَا: ٨٧]

وقوله:

• ﴿ أُولَتِكَ شُرٌّ مَّكَانًا وَأَضَلُّ عَن سَوَآءِ ٱلسَّبِيلِ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ ١٠٠]

ولتمييز النسبة أربعة أنواع:

١) المحول عن الفاعل:

وهوالذي يرفع النسبة المبهمة بين الفعل وفاعله، كما في قول القرآن:

• ﴿ ثُمَّ أَزْدَادُوا كُفْرًا ﴾ [النابه: ٩٠]

بتأويل: ازداد كفرهم.

وقوله:

• ﴿ وَأَشْتَعَلَ ٱلرَّأْسُ شَيْبًا ﴾ [مَنْهَا: ٤]

بتأويل: اشتعل شيب الرأس.



٢) المُحوَّل عن المفعول:

وهوالذي يرفع النسبة المبهمة بين الفعل والمفعول به، كقول القرآن:

• ﴿ وَفَجَّرْنَا ٱلْأَرْضَ عُيُونًا ﴾ [النَّهُ: ١٢]

بتأويل:

وفجرنا عيون الأرض

وقوله:

• ﴿وَأَحْصَىٰ كُلُّ شَيْءٍ عَدَدُا ﴿ ﴿ ﴾ [النَّا : ٢٨]

بتأويل:

وأحصى عدد كل شيء.

٣) المحول عن المبتدأ:

وهوالذي يرفع النسبة المبهمة بين الخبر والمبتدأ، كقول القرآن:

• ﴿أَنَا أَكُثُرُمِنِكَ مَا لَاوَأَعَزُّ نَفَكُ اللَّهُ ﴾ [الكلَّكَ : ٣٤]

بتأويل:

مالى أكثر من مالك.

٤) غير المحول:

وهوما يرفع النسبة المبهمة مطلقًا، وذلك في أساليب التعجب قياسية أو سماعية، ومع فعلَى المدح والذم (نعم و بئس):

ومن هذا النوع في القرآن الكريم قوله:

• ﴿ كُفَىٰ بِنَفْسِكَ ٱلْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيبُ اللَّهِ ﴾ [اللَّهَ الدَّا : ١٤]

وقوله:

• ﴿ وَكُفَّى بِدِهِ إِنْمَامُبِينًا ﴿ ﴾ [الشَّا: ٥٠]



## ومن هذا النوع في الأساليب العربية:

- ما أشحعه رجلًا
  - أَكْرِم به تلميذًا
    - يالُهرجلًا
    - شه دَرُّه بطلًا
    - وَيُحَه رجلًا
- حَسْبُك بِخالد شجاعًا
  - كفى بالشَّيب واعظًا
- عَظُمَ علَّى مقامًا، وارتفع رتبةً
  - نعم حفيدًا أحمد.

#### ثانيًا: تمييز الذات وحكمه:

هوماكان مُفسِّرًا لاسم مُبهَم، وملفوظٍ قبله.

وِهوعلى خمسة أنواع:

أ- ما دَلَّ على مقدار (أي شيء يُقدَّر بآلة)

وهوإما:

- ١) مساحة: نحو:
- عندى قصبة (أرضًا).
- ۲)وزن: نحو:
- لك قنطار (عسلًا).
- ٣) كيل: نحو:
- أعط الفقير صاعًا (قمحًا).
  - ٤) مقياش: نحو:
  - عندي ذراع (جوخًا).



ب- ما دل على ما يشبه المقدار (مما يدل على غير معين)، لأنه غير مُقدَّر بالآلة
 الخاصة،

#### وهوإما:

- ١) ما يشبه المساحة؛ نحو:
- عندى مَدُّ البصر (أرضًا)
- وما فى السهاء قدرُ راحةٍ (سحابًا).
  - ٢)ما يشبه الوزن؛ نحو

قوله تعالى:

- ﴿ فَمَن يَعْمَلُ مِثْفَ اللَّهِ ذَرَّةٍ خَيْراً يَكُوهُ, ﴿ وَمَن يَعْمَلُ مِثْفَ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّه
  - عندي جَرَّةٌ (ماءً)، و كيسُ (قمحًا)...
    - ٤) ما يشبه المقياس؛ نحو:
    - عندى مدُّ يَدِك (حبلًا).
- ج- ما أجرى مجرى المقادير: (من كل اسم مبهم مفتقر إلى التمييز والتفسير) نحو:
- لنا مثل ما لكم (خيلًا) وعندنا غير ذلك (غنيًا)
   ومنه قوله تعالى:
  - ﴿ وَلَوْجِنْنَا بِمِنْلِهِ مَدَدًا ﴿ اللَّهُ ﴾ [التَّهُنَّ : ١٠٩]

هـ- ما كان فرعًا للتمييز:

نحو:

•عندى خاتمٌ فضةً، و ساعةٌ ذهبًا، و ثوبٌ صوفًا، و مِعْطفٌ جوخًا

وقد يكون أصلًا للتمييز:

نحو:

• اشتریت صوفًا (ثوبًا)

(وحكم تمييز الذات أنه يجوز نصبه، كما رأيت، ويجوز جره بمن، نحو:

•عندى (رطل) من زيتٍ، و(ملء الصندوق") من كتبٍ و يجوز جره بالإضافة،

نحو:

لنا قَصَبةُ أرضٍ، وقنطارُ عَسَلِ

و - العدد، وهوقسان: صريح ومبهم.

١) العدد الصريح:

ماكان معروف الكمية:

كالواحد والعشرة والأحد عشر والعشرين ونحوها.

٢) العدد المبهم:

ما كان كناية عن عدد مجهول الكمية وألفاظه:

كم، وكأين، وكذا.

#### أولا: العدد الصريح وتمييزه:

١) أقسامه ومدى تطابقه مع المعدود:

\*يأتي العدد مفردًا: من (١: ١٠).

\*ویأتی مرکبًا: من (۱۱:۹۱).

\*ويأتى معطوفًا: من (٢١: ٩٩).

\*ویأتی عقدًا: من (۲۰، ۳۰، ۶۰.....حتی ۹۰).

\*المائة والألف، ومثناهما وجمعهما.

ولكل قسم من أقسام العدد تمييزه وضوابطه.

ففى العددين (واحد واثنان) إذا استعملا مفردين تأخرا عن المعدود، وأُعرِب كلُّ منهم نعتًا لمعدوده، وطابقه تذكيرًا وتأنيثًا:

ومن شواهد ذلك

قول القرآن:

﴿ لَن نَصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَحِدٍ ﴾ [الثنة: ١١]

وقوله:

﴿ كَانَ ٱلنَّاسُ أُمَّةً وَرَحِدَةً ﴾ [الله: ٢١٣]،

وقوله:

• ﴿ لَا نَتَخِذُوا إِلَنْهَ بِنِ آَثُنَيْنٍ ﴾ [القلا: ١٥]

وقوله:

• ﴿ قَالُوا رَبُّنَا آمَتُنَا أَشَنَيْنِ ﴾ [على: ١١]

بتقدير: ميتتين اثنتين.

وإذا استعملا مُرَكَّبَين مع العشرة، يتقدمان التمييز في التراكيب التي يَرِدَان فيها، ويأتى تمييز كلِّ منها متأخرًا مفردًا منصوبًا، ويطابقان المعدود تذكيرًا وتأنيثًا مطابقة كاملة.

ومن شواهد ذلك

قول القرآن قوله:

﴿إِنِّ رَأَيْتُ أَحَدَ عَشَرَكُونَكُما ﴾ [ الله تع : ٤]

وقوله:

• ﴿ وَبَعَثْ نَامِنْهُ مُ ٱثْنَىٰ عَشَرَنَقِي بُأَ ﴾ [الله : ١٢]،

وإذا استعملا معطوفين- مع أحد العقود مثلًا- وافقا المعدود تـذكيرًا وتأنيثًا، وجاء تمييزها متأخرًا ومفردًا منصوبًا كذلك،



#### كما في قولك:

کافأت الکلیة اثنین وعشرین (طالبًا) وإحمدی وعشرین (طالبةً)

\* وفى الاعداد (من ثلاثة إلى عشرة) نجد تمييزها يأتى متأخرًا جمعًا مجرورًا بالإضافة، ويخالف كُلُّ عدد منها تمييزَه المعدود تذكيرًا وتأنيثا:

ومن شواهد ذلك

#### قول القرآن:

﴿ أَنْطَلِقُوٓ أَ إِلَىٰ ظِلِّ ذِى ثَلَثِ شُعَبِ ۚ ﴿ ﴾ [الثَّلَاظِ : ٣٠]،

وقوله:

﴿ فَمَن لَّمْ يَعِدْ فَصِيامُ ثَلَثَةِ أَيَّامٍ فِي ٱلْحَجّ ﴾ [النق : ١٩٦]،

وقوله:

• ﴿ أَن تَشْهَدُ أَرْبَعَ شُهُدَاتِ بِأَلَّهِ \* [النَّك : ٨]

وقوله:

• ﴿ يَتَرَبُّ صَنَ بِأَنفُسِهِ نَ أَرْبِعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا ﴾ [الله: ٢٣٤]

وقوله:

﴿ لَمَا سَبْعَةُ أَبُوابِ لِكُلِّ بَابٍ مِنْهُمْ جُنْوُ مَقْسُومٌ ﴿ ﴾
 النبخ : ٤٤]

وقوله:

﴿ فَأَتُوا بِعَشْرِ سُورٍ مِثْلِهِ ، ﴾ [ ١٣: ١٣]

وحين (تركب هذه الأعداد مع العشرة)، نجد تمييزها يأتى متأخرًا مفردًا منصوبًا، ويخالف الجزء الأول (من ثلاثة إلى تسعة) تمييزه المعدود تذكيرًا وتأنيثًا، على حين تطابق العشرة الاسم المعدود في التذكير والتأنيث.

ومن شواهد ذلك قول القرآن عن الحُرَّاسِ المُوكَّلِين بِحَبْسِهِم:

﴿ عَلَيْهَا تِسْعَةً عَشَرُ اللهِ ١٣٠ ؛ ٣٠ )





وقولك:

انضم إلى رحلة الحج خَمْسَةَ عَشَرَ (شابًا)

وَخَمْسَ عَشْرَةَ (فتاةً) مع مَحارمِهنَّ.

وعند استعمال هذه الأعداد معطوفًا عليها، نجد التمييز (المعدود) بعدها يأتي مؤخرًا و مفردًا ومنصوبًا كذلك، ويبقى الجزء المعطوف عليه (من ثلاثة إلى تسعة) مخالفًا لمعدوده تذكرًا وتأنيثًا، أما العقود فلا تتغير:

ومن ذلك قول القرآن:

﴿ إِنَّ هَلَذَآ أَخِى لَهُ رَسِّعٌ وَسَعُونَ نَعِمَةً ﴾ [ ﴿ ٢٣ ]

وقولك:

قرأت في العطلة خمسة وعشرين (كتابًا وبحثًا).

\* وفي ألفاظ العقود - وهي الأعداد: (عشرون، ثلاثون، أربعون، خمسون، ستون، سبعون، ثمانون، تسعون) - يأتي تمييزها (المعدود)متأخرًا عنها و مفردًا منصوبًا، ولا تتغير صورة الألفاظ من حيث التذكير والتأنيث، حيث إن لها صورة واحدة:

ومن شواهدها

قول القرآن:

﴿ وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ مُلَاثُونَ شَهُرًا ﴾ [الخَفَظ : ١٥]

وقوله:

﴿ ٥ وَوَعَدُنَا مُوسَى ثَلَثِينَ لَيْلَةً ﴾ [الآلا : ١٤٢]

وقوله:

﴿ فَلَبَتَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا خَسِينَ عَامًا ﴾ [التَّكَاثُ : ١٤]

وقوله:

﴿ وَأَخْنَادَ مُوسَىٰ قَوْمَهُ سَبْعِينَ رَجُلًا لِمِيقَنِنَا ﴾ [الحلك :٥٥٠]



\* وفى ألفاظ (مائة وألف ومليون ومليار) يأتى تمييزها (المعدود) متأخرًا مفردًا مجرورًا بالإضافة، وتبقى هيئتها دون تغيير من حيث التذكير أو التأنيث كألفاظ العقود:

ومن ذلك قول القرآن:

• ﴿قَالَ بَل لَّبِثْتَ مِأْتُذَكَامِ ﴾ [النَّهُ: ٢٥٩]

وقوله:

• ﴿ فِي كُلِّ سُنْكُةُ مِائَةُ حَبَّةً ﴾ [النَّهُ: ٢٦١]

وقوله:

• ﴿يُودُّ أُحَدُّهُمْ لَوْ يُعَمَّرُ أَلْفَ سَنَةٍ ﴾ [النا: ٩٦]

وقوله:

﴿ لَيْلَةُ ٱلْقَدْرِ خَيْرٌ مِنْ ٱلْفِ شَهْرِ ﴿ ﴿ ﴾ [السّلا: ٣]

٢) إعراب العدد وإعراب تمييزه:

۱ - يُعرَب العددان: (واحد واثنان) صفتين للمعدود السابق عليها كما أسلفنا.

٢ - وتُعرَب الأعداد المفردة: (من ثلاثة إلى عشرة) حسب مواقعها فى
 التراكيب، ويكون تمييزها جمعًا مجرورًا بالإضافة؛ كما فى:

قول القرآن:

وَلَقَدْ ءَانَيْنَا مُوسَىٰ تِسْعَ اَيَنتِ ﴿ وَلَقَدْ ءَانَيْنَا مُوسَىٰ تِسْعَ اَيَنتِ ﴾ [اللَّكَ ١٠١]
 تسع: مفعول به ثانٍ منصوب بالفتحة الظاهرة

وقوله:

• ﴿ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَكِكِينَ ﴾ [الثالة: ٨٩].

عشرة: مضاف إليه مجرور بالكسرة الظاهرة.

٣ - أما الأعداد المركبة: (من أَحَدَ عَشَرَ إلى تِسْعَةَ عَشَرَ) فتُبنَى ألفاظُها على فتح الجزءين وتحتفظ بمواقعها الإعرابية محلًا، ويكون تمييزها مفردًا منصوبًا:

تقول:

## جاء أحد عشر رجلًا.

أحد عشر: فاعل مبني على فتح الجزأين في محل رفع. رجلا: تمييز منصوب بالفتحة الظاهرة.

وتقول:

## رأيت أحد عشر رجلًا.

أحد عشر: مفعول به مبني على فتح الجزأين في محل نصب. رجلا: تمييز منصوب بالفتحة الظاهرة.

## مررت بأحد عشر رجلًا.

الباء: حرف جر.

أحد عشر: مبني على فتح الجزأين في محل جر بالباء. رجلًا: تمييز منصوب بالفتحة الظاهرة.

جاءت إحدى عشرة بنتًا.

إحدى عشرة: فاعل مبني على الفتح الجزأين في محل رفع "إحدى مبني على فتح مقدر منع من ظهوره التعذر". وهكذا في:

- رأيت إحدى عشرة بنتًا.
- مررت بإحدى عشرة بنتًا.

وتقول:

• رأيت أربعَ عشرةَ بنتًا.



أربع عشرة: مفعول به مبني على فتح الجزأين في محل نصب.

مررت بتسعةً عشرَ رجلًا.

الباء: حرف جر.

تسعة عشر: مبني على فتح الجزأين في محل جر بالباء.

وكما في قول القرآن:

## ﴿ إِنِّي رَأَيْتُ أَحَدَ عَشَرَكُوكُمُا ﴾ [ يَسْنَكُ : ٤]

أَحَدَعَشَرَ: مبنى على فتح الجزءين في محل نصب مفعول به ويستثنى في بناء العدد المركب الجزء الأول من (اثنا عشر – اثنتا عشرة) حيث يُعرَب هذا الجزء إعراب الملحق بالمثنى - بالألف رفعًا، وبالياء نـصبًا وجرًا - وبقاء الجزء الثاني (عشر) مبنيًا على الفتح.

تقول:

## جاء اثنا عشر رجلًا.

اثنا عشر: فاعل مرفوع بالألف في جزئه الأول ، مبني على الفتح في جزئه الثاني.

"ملحوظة:

يشيع عند المعربين إعراب عشر: بدل نون المثنى مبني على الفتح لا محل له من الإعراب"

قال تعالى:

## • ﴿ فَأَنفَجَرَتُ مِنْهُ آثَنَتَا عَشْرَةً عَيْنًا ﴾ [الله: ١٠]

أَثْنَتَا عَشْرَةَ: أَثْنَتَا فاعل مرفوع بالألف؛ لأنه ملحق بالمثنى .

عَثْرَةَ مبنى على الفتح ، بدلًا من نون المثنى

٤ - وتُعرَب الأعداد المعطوفة عليها حسب مواقعها، ويأتي تمييزها مفردًا منصوبًا،



#### كما في قولك:

- كافأت الجامعة سبعة وثلاثين (طالبًا)
  - وخمسًا وعشرين (طالبةً).

وقوله:

﴿ إِنَّ هَلَآ ٱلَّخِي لَهُ رِنْسَعُ وَنَسْعُونَ نَعِيدَةً وَلِي نَعْجَةً ﴾ [قِنْ : ٢٣]

٥ - كما تُعرَب ألفاظ العقود كذلك، ويكون إعرابها كالملحق بجمع المذكر السالم - بالواورفعًا، وبالياءً وجرًا، ويأتى تمييزها مفردًا منصوبًا كذلك، كما في الشواهد الآتية:

وقول القرآن:

• ﴿ إِن تَسْتَغْفِرْ لَمُنُمْ سَبْعِينَ مَرَّةً فَلَن يَغْفِرَ ٱللَّهُ لَكُمْ ﴾ [النَّهُ اللهُ اللهُ

وقوله:

• ﴿ فَمَنَ لَمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ سِتِينَ مِسْكِينًا ﴾ [الخالاة :٤]

وقوله:

﴿ ثُمَرَ فِي سِلْسِلَةِ ذَرْعُهَا سَبْعُونَ ذِرَاعًا فَأَسْلُكُوهُ ﴾ [النظا: ٣٢].

وقوله:

• ﴿ فَإِنَّهَا مُحَرَّمَةً عَلَيْهِمْ أَرْبَعِينَ سَنَةً ﴾ [الله : ٢٦]

وقوله:

• ﴿إِن يَكُن مِنكُمْ عِشْرُونَ صَنبِرُونَيَعْلِبُوا مِائنَيْنَ ﴾ [المثال : ١٥]

بتقدير: عشرون مقاتلًا.

٦ - وتُعرَب ألفاظ (مائة وألف ومضاعفاتها) فى تركيب التمييز،
 حسب موقع كل منها، ويأتى تمييز كُلِّ منها مفردًا مجرورًا، كما أسلفنا،
 وكقول القرآن:

• ﴿قَالَ بَل لَّبِثْتَ مِأْتُهُ عَامِ ﴾ [الله: ٢٥٩]





وقوله:

• ﴿ فِي كُلِّ سُنْكُةٍ مِّأْنَةُ حَبَّةً ﴿ ﴾ [الله: ٢٦١]

وقوله:

﴿ وَإِنَ يَوْمًا عِندَ رَبِّكِ كَأَلْفِ سَنَةِ مِّمًا تَعُدُّونَ
 ٤٧: ﷺ [#8: ٤٧]

وقد يُنوَّن هذا العدد فيُقطَع عن الإضافة، ويجر تمييزه بمن، كما في قول القرآن:

• ﴿ يُمْدِدَكُمُ رَبُّكُم بِخَمْسَةِ ءَالَفِ مِّنَ ٱلْمَلَتَهِكَةِ مُسَوِّمِينَ

[१८० : लास्ता] ﴿ 🐠

ومثله في الأعداد المفردة من (٣: ١٠)

قوله تعالى:

• ﴿ فَخُذْ أَرْبَعَةً مِنَ ٱلطَّيْرِ ﴾ [النَّهَ: ٢٦٠]

٣) صوغ العدد على وزن (فاعل)للترتيب:

قد يصاغ من العدد وزن (فاعل) بقصد الترتيب، ويكون مطابقًا لمعدوده الذى يتقدم عليه في التذكير أوالتأنيث، ويُعرب عندئذ صفة لمعدوده، ويكون العدد في هذه الصورة معربًا إلا النوع المركب فيكون مبنيًا على فتح الجزءين – كما هوفي جميع استعمالاته السابقة.

ومن الشواهد القرآنية وغيرها فيها ورد من تراكيب صيغ فيها العدد على وزن (فاعل) للوصف والترتيب

قول القرآن:

• ﴿فَعَزَّزْنَا بِثَالِثِ ﴾ [بنن: ١٤]

وقوله:

• ﴿ وَمَنَوْهَ ٱلنَّالِئَةَ ٱلْأَخْرَىٰ أَنَّ ﴾ [الله : ٢٠]

وقوله:

• ﴿إِذْ أَخْرَجُهُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا ثَانِي ٱثْنَيْنِ ﴾ [الله : ١٠]

وقوله:

• ﴿ وَٱلْخَانِيسَةُ أَنَّ لَعَنْتَ ٱللَّهِ عَلَيْهِ إِن كَانَ مِنَ ٱلْكَلِيبِينَ ﴿ ﴾

[النَّبُولَةِ: ٧]

وقوله:

﴿ أَلَمْ تَرَ أَنَّ أَلَهُ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ مَا يَكُونُ مِنَ أَلَى الْلَالِمَ الْلَالِمَ الْلَالِمُ الْلَالِمُ الْلَالِمَ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الله

وقولنا:

كان ترتيب أسامة فى الشهادة الثانوية الثالث عشرَ

وكان ترتيب أخته في عام آخر السابعة عشرة

وقولك:

 منحت الجوائز للفائزین حتی الفائز الخامس والعشرین

• وكذلك للفائزات حتى الفائزة الخامسة والعشرين.

٤) تعريف العدد بأل:

١ - يُعرَّفُ العدد المفرد بأل - تتصل بأول العدد، كما في

قول القرآن:

• ﴿ أَرْبَابُ مُتَفَرِقُونَ خَيْرُ أَمِر اللَّهُ ٱلْوَحِدُ ٱلْفَهَارُ اللَّهُ الْوَحِدُ ٱلْفَهَارُ اللَّهُ الْوَحِدُ ٱلْفَهَارُ اللَّهُ الْوَحِدُ ٱلْفَهَارُ اللَّهُ الْوَحِدُ الْفَهَارُ اللَّهُ الْوَحِدُ الْفَهُارُ اللَّهُ الْوَحِدُ الْفَهُارُ اللَّهُ الْوَحِدُ الْفَهُارُ اللَّهُ الْمَالُمُ اللَّهُ الْوَحِدُ اللَّهُ الْوَحِدُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ اللَّهُ الْوَحِدُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْوَحِدُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّا ا

[٣٩: ٤٤٤]

وقولنا:

حضر الزائران الاثنان.



٢ - ويُعَرَّف لفظ العقد مباشرة باعتباره ضمن الأعداد المفردة،
 فنقول:

- الخمسون رجلًا حضروا.
- ٣ وُيَعرَّفُ العدد المضاف (بأل) فى أول لفظ المضاف إليه، وهو لفظ المعدود كما فى قولنا فيما سبق من أمثلة وتراكيب:
  - أربعة الأولاد، وثلاث البنات
  - ومائة الكتاب، وألف الدرهم

أُويُعَرَّف المضاف والمضاف إليه،

فتقول:

الأربعة الأولاد، والمائة الكتاب.

و يجدر بنا هنا أن ننبه في هذه المسألة إلى خطأ شائع نَبَّه عليه الأستاذ عباس حسن ونقله عنه الدكتور أبوالفتوح شريف، وهوأنَّ المتكلم حين يُريد تعريف العدد المضاف، فإنه يُعَرِّفُ المضاف دون المضاف إليه.

وفي هذا مخالفة للكلام الفصيح والتراكيب العربية الفصيحة فلا يجوز أن نقول:

- حفظ الأطفال (الأربع آيات)
  - وصرفت (المائة جنية)
- وهذا كتاب من مشروع (الألف كتاب).

ولكن الصواب أن نقول:

- حفظ الأطفال (أربع الآيات) أو: (الأربع الآيات)
  - وصرفت (مائة الجنيه) أو: (المائة الجنية)
- وهذا كتاب من مشروع (ألف الكتاب) أو (الألف الكتاب).



- ٤- يُعَرَّفُ العدد المركب (بأل) التي تلحق الجزء الأول منه، فتقول:
- (الثلاثة عشر) خليفة، و(السبعة عشر) رجلًا.
   أما العدد المعطوف فيُعَرَّفُ عن طريق تعريف الجزءين (بأل)، كما في قولك:
  - .....( الخمسة والتسعين) كتابًا.

#### ثانيًا: العدد المبهم:

وهوما يُعرَف بكنايات العدد، فقد يُكَنَّى عن العدد – غير المحدد – بالأدوات:

• كم - كأيِّنْ - كذا.

## ۱- (كم) وهي نوعان: استفهاميــــ وخبريــــ.

(١) الاستفهامية:

وهى ما يُستفهَم بها عن عدد مبهم يُراد تعيينه، نحو:

## • كم رجلًا سافر؟

ولا تقع إلا في صَدْرِ الكلام، كجميع أدوات الاستفهام.

\* وممیزها مفرد منصوب، کها رأیت، وإن سبقها حرف جر جاز جـره -علی ضعفٍ- بـ(مِنْ) مقدَّرة،

نحو:

## • بكم درهم اشتريت هذا الكتاب؟

أى: بكم من درهم اشتريته ؟

ونصبه أَوْلَى على كُلِّ حال. وجره ضعيف، وأضعف منه إظهار (منْ). ويجوز حذف تمييزها،



مثل:

## • كم مالُك؟

أى: كم درهمًا، أو: دينارًا، هو؟

حكمها:

من الفوائد المفيدة هذا الضابط الذي أورده صاحب النحوالوافي ونقله الدكتور أبوالفتوح شريف في إعراب (كم) بنوعيها،

يقول: وممَّا يُسَهِّل إعرابَها – أن نفترض عدم وجودها، ونجعل التمييز (المنصوب أوالمجرور) يَحِلُّ في مكانها، ونَعْرِفُ موقعَه الإعرابيَّ، ونُجْرِي عليها حكمه حتى يظهر لك إعرابَها واضحًا جليًا.

\* تقول:

• كم طالبًا حضر اليوم؟

كم: اسم استفهام مبنى على السكون في محل رفع مبتدأ.

طالبًا: تمييز منصوب بالفتحة الظاهرة.

\* وتقول:

كم طالبًا رأيتَ اليوم؟

كم: اسم استفهام مبنى على السكون في محل نصب مفعول به.

\* وتقول:

كم ساعةً قرأتَ اليوم؟

كم: اسم استفهام مبنى على السكون في محل نصب ظرف زمان.

\* وتقول:

كم ميلًا سبح السابحون؟

كم: اسم استفهام مبنى على السكون في محل نصب ظرف مكان.

\* وتقول:

كم قراءةً قرأت اليوم؟



كم: اسم استفهام مبنى على السكون في محل نصب مفعول مطلق. \* وتقول:

## • بكم قرشِ اشتريت هذا؟

بكم: الباء: حرف جر

كم: اسم استفهام مبنى على السكون في محل جر بالياء.

وشبه جملة متعلق بـ(اشترى).

قرشِ: اسم مجرور بمن مقدرة. وشبه الجملة متعلق بكم.

أوتقدير الكلام: بكم من قريش).

ويمكن إعراب (كم) مضافًا، و(قرشٍ) مضافًا إليه.

#### (٢) الخبرية:

هى التى تكون بمعنى (كثير)، وتكون إخبارًا عن عدد كثير مُبْهَم الكَمْيِّة، نحو :

• كم عالم رأيت!

أي: رأيت كثيرًا من العلماء.

\* ولا تقع إلا في صدر الكلام.

\* ويجوز حذف مميزها، إن دلُّ عليه دليل،

نحو:

• كم عصيتَ أمرى!،

أى: كم مَرَّةٍ عصيته!

\* وحكم مميزها أن يكون مفردًا، نكرةً، ومجرورًا بالإضافة إليها أو بـ(من).

#### نحو:

- كم علم قرأتُ!
- كم من كريم أكرمتُ!



\* ويجوز أن يكون مجموعًا،

نحو:

• كم علوم أعرف!

وإفراده أَوْلَى.

و يجوز الفصل بينها وبين مميزها، فإن فُصِلَ بينهما وجب نصبه على التمييز؛ لامتناع الإضافة مع الفصل.

نحو:

کم عندك درهمًا!

ونحو:

• كم لك يا فتى فضلًا!

أوجره بـ(مِنْ) ظاهرة:

نحو:

• كم عندك من درهمٍ!

ونحو:

كم لك يا فتى من فضل!
 إلا إذا كان الفعل متعديًا متسلطًا على (كم) فيجب جره بـ(من)
 نحو:

كم قرأت من كتابٍ!
 كي لا يلتبس بالمفعول به فيها لو قلت:

كم قرأت كتابًا!

حكمها الإعرابي:

هي كحكم (كم) الاستفهامية تمامًا، والأمثلة لا تخفي.



## ٢- (كَأَيِّنْ) وتمييزها،

كأين - وتكتب: كأيِّ - أيضًا-

مثل (كم) الخبرية معنى. فهى توافقها فى الإبهام، والافتقار إلى التمييز، والبناء على السكون، وإفادة التكثير، ولزوم أن تكون فى صدر الكلام، والاختصاص.

وحكم مميزها أن يكون مفردًا مجرورًا بـ(من):

كقول تعالى:

﴿ كَا أَيِّنْ مِنْ نَبِي قَاتَلَ مَعَهُ رِبِيَّونَ كَثِيرٌ فَمَا وَهَنُوا ﴾ [النابي : ١٤٦]

وقوله:

﴿ وَكَأْيِن مِن دَآبَاتِهِ لَا تَحْمِلُ رِزْقَهَا ٱللَّهُ بَرْزُقُهَا وَإِيَّاكُمْ ﴾

[7·: 郑兴期]

#### حكمها الإعرابي:

حكمها في الإعراب، كحكم أختها (كم) الخبرية، إلا أنها إن وقعت مبتدأ لا يُخبَر عنها إلا بجملة أوشبهها (أى الظرف والجار والمجرور)، كما رأيت، ولا يخبر عنها بمفرد،

فلا بقال:

كَأَيِّنْ من رجل جاهلٌ طريق الخير! بخلاف (كم).

#### ٣- (كذا) وتمييزها،

تكون (كذا) كناية؛

عن العدد المبهم، قليلًا كان أوكثيرًا،

نحو:

جاءنی کذا و کذا رجلًا

وعن الجملة؛

نحو:

قلت كذا وكذا حديثًا.

والغالب أن تكون مكررة بالعطف، كها رأيت، وقد تستعمل مكررة بلا عطف.

وحكم مميزها أنه مفرد منصوب دائمًا، كما رأيت ولا يجوز جره.

#### حكمها الإعرابي:

حكمها في الإعراب أنها مبنية على السكون. وهي تقع فاعلًا، نحو:

- سافر كذا وكذا رجلًا
  - ونائب فاعل، نحو:
- أكرِمَ كذا وكذا مجتهدًا ومفعولًا به، نحو:
- کرمت کذا وکذا رجلًا ومفعول فیه، نحو:
- سافرت كذا وكذا يومًا
- وسرت كذا وكذا ميلًا

ومفعولًا مطلقًا، نحو:

- ضربتُ اللصَّ كذا وكذا ضربة ومبتدأ، نحو:
  - عندى كذا وكذا كتابًا

وخبرًا، نحو:

• المسافرون كذا وكذا رجلًا





### ٤- الِبضْع والنيِّف،

المعروف أن الأعداد المفردة هي ما تكتب أو تنطق دون تركيب أو عطف، ويلحق بها كلمتا (بضع - نيِّف)

#### فالبضع:

تدل على العدد المبهم (من ثلاثة إلى تسعة)، وتعامل كالأعداد المفردة من حيث الإعراب أوالبناء عند تركيبها مع العشرة أوعطفها، كما تُطبَّقُ عليها ضوابط المخالفة للمعدود من حيث التذكير أوالتأنيث، كما تعامل الأعداد من ثلاثة إلى تسعة ، وكذلك تمييزها،

فنقول:

• كرمت الدولة بضعة باحثين، وبضع باحثاتٍ

أو:

بضعة عشر باحثًا، وبضع عشرة باحثةً

أو:

بضعة وعشرين باحثًا، وبضعًا وعشرين باحثةً

#### والنيف:

يدل على العدد المبهم (من واحد إلى تسعة)، ولفظها دائم التذكير، ومما اشتهر في استعمالها أن تأتى معطوفة على أحد ألفاظ العقود،

فىقال:

- حضر من الرجال ثلاثون ونَيِّف
  - ومن النساء عشرون ونيِّف

\* في قراءة العدد المعطوف:

إذا أردنا كتابة رقم أو تاريخ للسنة الهجرية (١٣٩٩)، والسنة الميلاديـة (١٩٧٩) جاز لنا قراءتها أوكتابتها بطريقتين:



فإمَّا أن نبدأ بالآحاد - العدد المفرد - حتى ننتهى بالألوف، فنقول:

- سنة تسع وتسعين وثلاثمائة وألف من الهجرة
   كما نقول:
- سنة تسع وسبعين وتسعمائة وألف من الميلاد.
   وإما نبدأ بالألوف وننتهى بالآحاد؛

فنقول:

- سنة ألف وثلاثهائة وتسع وتسعين من الهجرة،
   كها نقول:
- سنة ألف وتسعائة وسبع وسبعين من الميلاد.

### بعض أحكام التمييز؛

١ - عامل النصب في تمييز الذات هو الاسم المبهم المميز، وفي تمييز الجملة هوما فيها من فعل وشبهه.

٢ - لا يتقدم التمييز على عامله
 إن كان ذاتًا، نحو:

- رطل زیتًا
   أوفعلًا جامدًا، نحو:
- ما أحسنه رجلًا.
- نعم زید رجلا.
   ونَدُرَ تقدُّمُه على عامله المتصرف،
   كقول الشاعر:

أَنَفْسًا (تَطِيْبُ) بِنَيْلِ المنسَى؟

وَدَاعِس المنسونِ يُنسادِي جَهسارا!





أما توسطه بين العامل ومرفوعه، فجائز؟

نحو:

طاب نفسًا عليٌّ.

٣ - هل يتقدم المعدود على العدد؟

نعم، يجوز ذلك في الاستعمال العربي، ويُعَرب العدد صفة، وقد يحتفظ العدد المفرد المتأخر بمخالفته معدوده المتقدم عليه تذكيرًا أو تأنيشًا، فلك أن تقول:

- حضر الأصدقاء الخمسة، أوالأصدقاء الخمس
  - وقرأت الوصايا العشر: أو: الوصايا العشرة

واتَّباع القاعدة العامة في مخالفة العدد المفرد لمعدوده تذكيرًا وتأنيشًا أَوْلَى وأَقْيَسُ بدليل:

قول القرآن:

• ﴿ فِي ظُلْمُنَتِ ثَلَثُو ﴾ السَّد: ١]

وقوله:

• ﴿ رَكُنتُمُ أَزُوزَكِما ثَلَثَةً ﴿ ثَلَثَةً اللَّهِ ﴾ [اللله : ٧]

وقوله:

- ﴿ وَٱلْفَجْرِالَ ۖ وَلِيَالِ عَشْرِالَ ﴾ [النَّخْدِ : ١ ٢].
- ٤ لا يكون التمييز إلا اسمًا صريحًا، فلا يكون جملة ولا شبهها.
  - ٥ لا يجوز تعدد التمييز.
- ٦ الأصل فيه أن يكون اسمًا جامدًا.، وقد يكون مشتقًا، إن كان وصفًا ناب عن موصوفه،

نحو:

• لله دَرُّهُ فارسًا





- ما أحسنه عالمًا!
- مررت بعشرين راكبًا.

## لأن الأصل:

- لله دَرُّه رجلًا فارسًا!
- وما أحسنه رجلًا عالمًا
- ومررت بعشرين رجلًا راكبًا

(فالتمييز في الحقيقة، إنها هو الموصوف المحذوف).

٧ – الأصل فيه أن يكون نكرة. وقد يأتي معرفة لفظًا، وهـوفي المعنـي نكرة،

كقول الشاعر:

رَأَيْتُكَ لَّا أَنْ عَرِفْتَ وُجُوهَنَا

صَدَدْتَ، وطِبْتَ النَّفْسَ يا قيسُ عَنَّ عمر و

فإن (أل) زائدة، والأصل: طبت نفسًا.

وكذا قولهم:

• أَلِمُ فَلانٌ رأسَه

أى: ألم رأسًا.

قال تعالى:

﴿ وَمَن يَرْغَبُ عَن مِلَّةِ إِبْرَهِ عَمَ إِلَّا مَن سَفِهَ نَفْسَةً ﴿ ﴾ [الله: ١٣٠].

وقال تعالى:

﴿ وَكُمْ أَهْلَكُنَا مِن قَرْبِ إِبَطِرَتْ مَعِيشَتَهَا ﴾ [المَثَنَا : ٥٨]

أي:

سفه نفسًا، وبطرت معيشةً فالمعنى هنا في معنى النكرة.





وكثير من النحاة ينصبون الاسم في

نحو:

ألم رأسَه، وسفه، وبطرتْ معيشَتها. على التشبيه بالمفعول به.

ومنهم من لم يشترط تنكير التمييز، بل يجيز تعريفه مستشهدًا بها مَرَّ من الأمثلة.

والحق أن المعرفة لا تكون تمييزًا إلا إذا كانت في معنى التنكير، كما قدمنا.

٨ - قد يأتى التمييز مؤكدًا، خلافًا لكثير من العلماء،

كقوله تعالى:

﴿ إِنَّا عِـدَّةَ ٱلشُّهُورِ عِندَٱللَّهِ ٱلنَّا عَشَرَ شَهْرًا ﴾ [النا : ٢٦]

ونحو:

• اشتريت من الكتب عشرين كتابًا.

ف (شهرًا وكتابًا) لم يُذْكَرا للبيان، لأن الذات معروفة، وإنها ذُكِرا للتأكيد.

#### حذف التمييز،

التمييز كغيره من أجزاء التراكيب النحوية، يجوز الاستغناء عنه، إن دلَّت القرائن السياقية عليه، وكان الإيجاز في التركيب بحذفه أَوْلَى وأجمل من الإطناب بذكره، عندئذٍ يكون الحذف جوازيًا.

وسنورد بعض الشواهد القرآنية التي حُذِفَ التمييزُ في كُلِّ منها إيجازًا وبلاغةً.من ذلك؛

قول القرآن:

﴿أُولَتِهِكَ كَأَلْأَنْعَدِ بَلَ هُمَ أَضَلً ﴾ [الآلات : ١٧٩]

بتقدير:

أضل طريقًا منهم. والله أعلم،

وقوله:

• ﴿ وَمَا تَنْتُمْ إِحْدَ مُهُنَّ قِنطَا زَا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْعًا ﴾ [الله ٢٠: ٢]



بتقدير:

قنطارًا ذهبًا - والله أعلم.

ومن شواهد القرآن في حذف تمييز العدد - إيجازًا وبلاغةً -قوله:

• ﴿ عَلَيْمَ السَّعَةُ عَشَرُ النَّ ﴾ [النَّالُ : ٣٠]

بتقدير:

تسعة عشر ملكًا - والله أعلم

وقوله:

• ﴿ ﴿ وَوَعَدْنَا مُوسَى ثَلَاثِينَ لَيْلَةً وَأَتَّمَمَّنَهَا بِعَشْرِ ﴾ [الله :١٤٢]

بتقدير:

بعشر ليالٍ - والله أعلم.

#### بين الحال والتمييز:

اعتاد النحاة أن يربطوا بين هذين المُكمِّلين أوالفضلتين، بعقد موازنة بينها، فيها يتفقان فيه، أو يختلفان، ومن المعلوم أن الحال والتمييز يتفقان في أن كلَّ منهها: فضلة أومكمل، و نكرة، و منصوب.

ويختلفان في أنَّ:

١) الأصل في الحال أن تكون مشتقة، وأما التمييز فيغلب أن يكون جامدًا
 وإن جاء مشتقًا على قلةٍ؛ كما في:

قول القرآن:

• ﴿ وَكُفَىٰ وَاللَّهِ شَهِيدًا اللَّهُ ﴾ [النَّلَا: ٧٩]

وقولك:

شه دَرُّك فارسًا!

٢) تأتى الحال لتبين هيئة صاحبها، أما التمييز فيزيل إبهام ما قبله ذاتًا
 كان أو نسبة.





٣) الحال تأتى مفردة أوجملة أوشبه جملة، أما التمييز فلا يأتى إلا اسمًا مفردًا - كما تقدم.

٤) الحال يجوز تقدمها على عاملها وصاحبها؛ كما في قول القرآن:

 ﴿ خُشَّعًا أَبْصَنُوهُمْ يَخُرُجُونَ مِنَ ٱلْأَجْدَاثِكَا أَنَّهُمْ جَرَادٌ مُنتَشِرٌ ﴾ [النّسَا: ٧]
 أما التمييز فلا يجوز تقدمه على عامله إلا في ضرورة الشعر – كها دم.

الحال قد تأتى مؤكدة كما فى قول القرآن:

﴿ وَلَا تَعْتُوا فِ الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ﴿ ﴾ [الله : ١٠]

أما التمييز فلا يأتي مؤكدًا.

وهناك بعض الاستعمالات التي يلتبس فيها المُكَمِّلان، فيمكن اعتبار الكلمة المنصوبة حالًا مفردة، أوتمييزًا.ومن ذلك

قول القرآن:

• ﴿ فَلَا نُقِيمُ لَمُمْ يَوْمَ ٱلْقِيامَةِ وَزَنَا اللَّهِ ﴾ [الكتف : ١٠٥]

ولعل التمييز أرجح؛ لأن الكلمة جامدة.

وقوله:

وقوله:

﴿ فَأَهْلَكُنَاۤ أَشَدَ مِنْهُم بَطْشُاوَمَضَىٰ مَثَلُ ٱلْأُوَّلِينَ ﴾ [الله ٨].

وقالوا: بطشًا: تمييز، وقيل: مصدر في موضع الحال من الفاعل؛ أي:

أهلكناهم **باطشين**.

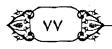

# و المجلد الثاني

#### تدريبان

س ١: بَيِّنْ مما يأتي نوع المميز، وأعرب تمييزه:

قَالَ تَعَالَىٰ:

﴿ فَلَن يُقْبَلَ مِنْ أَحَدِهِم مِلْ الْأَرْضِ ذَهَبًا وَلُوِ ٱفْتَدَىٰ بِدِي ﴾
 [النابات : ٩١]

قَالَ تَعَالَىٰ:

• ﴿ فَأَنفَ جَرَتُ مِنْهُ آفَنَتَا عَشَرَةَ عَيْنَنَّا ﴾ [النا: ٦٠]

قَالَ تَعَالَىٰ:

• ﴿ وَكَفَىٰ بِهِ عِ إِثْمًا مُّبِينًا ١٠٠ ﴾ [النَّا : ٥٠]

قَالَ تَعَالَىٰ:

﴿ يَثَرَبَّصُن إِلَّنْ فُسِهِنَ ثَلَاثَةَ قُرُوءً ﴾ [النَّق : ٢٢٨]

قَالَ تَعَالَىٰ:

﴿ أَوْعَدُلُ ذَالِكَ صِيَامًا لِيَذُوقَ وَبَالَ أَمْرِهِ ۚ ﴾ [الثائة : ٩٥]

قَالَ تَعَالَىٰ:

• ﴿ وَسِعَ رَبِّي كُلُّ شَيْءٍ عِلْمُأً ﴾ [الانتلا: ١٠]

قَالَ تَعَالَىٰ:

• ﴿ أَنَطَلِقُوا إِلَى ظِلِّ ذِى ثَلَثِ شُعَبِ اللَّهِ ﴾ [النَّلا : ٣٠]

قَالَ تَعَالَىٰ:

• ﴿ وَأَخْنَارَ مُوسَىٰ قُوْمَهُ سَبْعِينَ رَجُلًا لِمِيقَائِنَا ﴾ [النَّك : ١٥٥]

س ٢: حدد تمييز كنايات العدد الآتية وبين حكمها وإعرابها:

قَالَ تَعَالَىٰ:

• ﴿ وَكُمْ قَصَمْنَا مِن قَرْيَةِ كَانَتَ ظَالِمَةً ﴾ [اللَّيَّا: ١١]



قَالَ تَعَالَىٰ:

﴿ قَالَ كَمْ لَيِثْتُ قَالَ لَيِثْتُ يَوْمًا أَوْبَعْضَ يَوْمِرُ ﴾ [النق: ٢٥٩]

قَالَ تَعَالَىٰ:

﴿ وَكَأْيِن مِن دَآبَةٍ لَا تَحْمِلُ رِزْقَهَا اللَّهُ يَرْزُقُهَا وَإِيَّاكُمْ ۚ وَهُوَ السَّمِيعُ
 الْعَلِيمُ ﴿ وَكَ إِلَيْكَ الْهَبَيْنَ : ١٠]

س٣: متى يكون التمييز منصوبًا؟ مَثَّل لما تقول.

س٤: بين حكم تعريف العدد (بأل). مَثِّل.

س٥: هل يتقدم المعدود على العدد؟ مَثِّل.

س٦: قَدِّرُ التمييز فيها يأتى:

قَالَ تَعَـالَىٰ:

﴿ أُولَتِهِكَ كَأَلْأَنْعَكِرِ بَلَّ هُمْ أَضَلٌّ ﴾ [الإلله : ١٧٩]

قَالَ تَعَالَىٰ:

﴿ وَمَاتَيْتُ مَ إِحْدَدُهُنَ قِنطَارًا ﴾ [الشاء ٢٠]

قَالَ تَعَالَىٰ:

• ﴿ عَلَيْهَا تِسْعَةً عَشَرَ اللَّهُ ﴾ [الله: ٣٠]

قَالَ تَعَالَىٰ:

• ﴿ ﴿ وَوَعَدْنَا مُوسَىٰ ثَلَاثِينَ لَيْلَةً وَأَتَّمَمَّنَهَا بِعَشْرٍ ﴾ [الله :١٤٢]





يَعتبر النحاة المستثنى نوعًا من المفعول به، لأنهم يرون أنه – في حالة النصب – منصوب بفعل تدل عليه كلمة الاستثناء؛ وتقدير هذا الفعل هو: "أستثنى". فكأن قولك:

• جاء القوم إلا زيدًا

معناه:

جاء القوم وأستثنى زيدًا.

تعريف الاستثناء:

أسلوب الاستثناء عند النحاة هو الأسلوب الذي يتحقق فيه الإخراج بواسطة كلمة من كلمات الاستثناء (إلا وأخواتها)؛

فإذا قلت:

ينصر المواطنون بلادهم إلا الخونة.

فهذا أسلوب استثناء كامل؛ إذ خرَّج (الخونة) من (المواطنون) اللذين ينصرون بلادهم، وذلك بواسطة كلمة الاستثناء (إلا).

مكونات جملة الاستثناء:

تتكون جملة الاستثناء المتكاملة من الأمور الآتية:

١) المستثنى:

وهوالاسم الواقع بعد كلمات الاستثناء، وهوالاسم المخرج من أمثاله الذين تقرر لهم حكم خاص في الجملة قبل كلمة الاستثناء (إلا وأخواتها). فإذا قلت:

لا يشمت الناس في الضعيف إلا اللؤماء

فإن المستثنى هنا هو اللؤماء، لأنه مخرج بـ (إلا) من جماعة الناس الذين تقرر لهم حكم خاص في الجملة قبل (إلا) وهو عدم الشهاتة في الضعيف.



#### ٢) كلمات الاستثناء:

وهى كلمات خاصة تستعمل في الجملة لتفيد إخراج ما بعدها من حكم ما قبلها، وهي بالتحديد:

#### (إلا - غير - سوى - خلا - عدا - حاشا)

وهناك كلمتان أخريان (ليس – لا يكون) وقد مَّر ذكرهما في النواسخ. على أن هذه الكلمات ليست كلها حروفًا، بل منها حروف ، وأسماء ، وأفعال؛ كما سيأتي.

#### ٣) المستثنى منه:

ويقع قبل كلمات الاستثناء، وهو الاسم العام الذي يُنسَب له الحكم في الجملة، ومنه يكون إخراج المستثنى،

فإذا قلت:

#### • جاءالطلاب إلازيدًا.

فإن المستثنى منه فى هذا المثال هو (الطلاب) لأنه الاسم العام الـذى لـه الحكم وهو (المجيء) ومنه يخرج المستثنى وهو (زيدًا).

#### ٤) الحكم:

وهوالمعنى الذى يُنسَب للمستثنى منه - إثباتًا أونفيًا - بحيث يكون إخراج المستثنى من المستثنى منه إخراجًا من هذا الحكم في الوقت نفسه. فإذا قلت:

## يحترم الصادقون آراءهم إلا الكذوب

فإن الحكم هنا هوالاحترام، وهومستفاد من الفعل (يحترم).

#### المصطلحاتُ النحوية الأربعة في باب الاستثناءُ:

\* الكلام التام:

هو-كما جاء في كتب النحو- ما كان المستثنى منه مذكورًا فيه،



#### كقو لنا:

أخلص أهل المدينة للرسول إلا اليهود.

وتقول:

ينامُ أهلُ القاهرةِ إلا رجالَ الأمنِ.

ومنه قوله تعالى:

﴿ فَشَرِبُوا مِنْ لُهِ إِلَّا قَلِيلًا مِنْهُمْ ﴾ [الله: ٢٤٩]

\* الكلام الموجب:

وهوما لم يتقدمه في جملته نفى أو نهى، أواستفهام، كقولك:

• سهرتُ الليلة غير ساعةٍ،

وكقوله تعالى:

﴿ فَلَبِثَ فِيهِم أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا خَسِينَ عَامًا ﴾ [التَّكَتُ : ١٤]
 فإن تقدمه نفى أونهى أواستفهام شُمِّى كلامًا غيرموجب،
 فمثال النفى؛ قوله تعالى:

• ﴿مَّا فَعَلُوهُ إِلَّا قَلِيلٌ مِّنْهُمٌّ ﴾ [النَّا: ٢٦]

ومثال النهى قوله تعالى:

﴿ وَمَن يَغْفِرُ ٱلذُّنُوبِ إِلَّا ٱللَّهُ ﴾ [النَّلِيَّا: ١٣٥]

لأن الاستفهام هنا إنكارى بمعنى النفي.

\* المستثنى المتصل:

يقصد به ما كان المستثنى من جنس المستثنى منه، بأن يكون المستثنى والمستثنى منه من واد واحد، بحيث إذا لم يذكر المستثنى في الكلام كان معناه متضَمَّنًا في المستثنى منه.



كقولك:

## • أديتُ الصلواتِ في أوقاتِها إلا الفجرَ.

\* المستثنى المنقطع:

يُقصد به أن يكون المستثنى من غير جنس المستثنى منه، على معنى أن المستثنى والمستثنى منه ليسا من صنف واحد، بحيث إذا ذكر المستثنى منه، ثم ذكر المستثنى بعده، كان وروده على الذهن غريبًا،

كقولنا:

- يتحمل الرجال مشاق الحياة إلا المرأة
- وتتحمل النساء تربية الأطفال إلا الرجل.

فالمستثنى (المرأة) ليس من جنس المستثنى منه (الرجال)، وكذلك الرجل ليس من جنس النساء، ولذا يسمى بالاستثناء المنقطع.

لكن ليس معنى الانقطاع فى الاستثناء انتفاء العلاقة كليةً بين طَرَفَى الاستثناء؛ فهذا لا يجوز، وإنها هوانقطاع بعض الصِّلة مع ضرورة وجود اتصال من نوع ما ، يمكن أن يربط بين الطرفين.

فلا يتصور في هذا النوع أن تقول:

عوت الذئاب إلا كلبًا

حيث لا صلة تجمع بينهما، فللذئاب عواء، وللكلاب نباح. وهوبخلاف قولك:

#### صوتت الذئاب إلا كلبًا

فمع الانقطاع بين الجنسين إلا أن صلة التصويت تجمع بينها. لكن اعلم أن الاستثناء من الجنس (المُتَّصل) هو الاستثناء الحقيقي؛ لأنه يفيد التخصيص بعد التعميم، ويزيل ما يُظَنُّ من عموم الحكم.



وأما الاستثناء من غير الجنس (المُنقَطِع) فهواستثناء لا معنى لـ ه إلا الاستدراك، فهو لا يفيد تخصيصًا، لأن الشيء إنها يُخَصِّصُ جنسَهُ .

فإذا قلت:

## جاء المسافرون إلا أمتعتهم

فلفظ (المسافرون) لا يتناول الأمتعة، ولا يدل عليها. وما لا يتناوله اللهظ فلا يحتاج إلى ما يخرجه منه، لكن إنها استثنيت هنا استدراكًا؛ كيلا يُتَوَهَّمَ أن أمتعتهم جاءت معهم أيضًا كعادة المسافرين.

فالاستثناء المتصل يفيد التخصيص بعد التعميم، لأنه استثناء من الجنس، والاستثناء المنقطع يفيد الاستدراك لا التخصيص؛ لأنه استثناء من غير الجنس.

وبعد هذه المقدمة الضرورية لمعرفة جملة الاستثناء وما يطلق عليها من مصطلحات نحوية ندرس كلمات الاستثناء من حيث كيفية ورود كل منها في الكلام العربي، وأحكام المستثنى مع كلِّ منها رفعًا ونصبًا وجرًا.

### الاستثناء بالحرف (إلا)؛

يجب التنبيه على أن (إلا) حرف استثناء مبنى ، وليست فعلًا ولا اسمًا. وهي أشهر كلمة من كلمات الاستثناء.

والاسم الذي يقع بعدها يختلف الحكم عليه باختلاف الأسلوب الذي ترد فيه.

والجملة التي ترد فيها (إلّا) في الكلام العربي تأتي على صور ثـلاث تفصيلها في الآتي:

#### الصورة الأولى:

- \* أورقتِ الأشجارُ إلا واحدةً.
- \* تُمتِعُنَا فصولُ العام إلا الصيف.
- \* تحلو فتراتُ العمرِ للا الشيخوخة.





أن ترد في كلام تام موجب، ومن البيِّن - بعد ما تقدم - أن المراد بهذه الصورة أن يكون المستثنى منه مذكورًا، والكلام خالٍ من النفى والنهى والاستفهام الإنكارى - وفي هذه الصورة يجب نصب المستثنى - كها ترى في الأمثلة السابقة من نصب الكلمات (واحدة - الصيف - الشيخوخة) وجوبًا. ومن ذلك قول القرآن:

## ﴿ فَشَرِبُواْ مِنْ لُهِ إِلَّا قَلِيهِ كَانِمَنْهُمْ ﴾ [النَّا: ٢٤٩]

(قليلًا): مستثنى منصوب بالفتحة.

والنصب هنا واجب لأن الكلام تام موجب:

تام؛ لوجود المستثنى منه؛ وهو واو الجماعة في (فشربوا) وموجب؛ لأن الكلام خالٍ من النفى و النهى و الاستفهام. ومنه قوله تعالى:

# ﴿ فَسَجَدَ ٱلْمَلَيْحِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ ۞ إِلَّا إِبْلِيسَ أَنَكُ أَن يَكُونَ مَعَ ٱلسَّنْجِدِينَ ۞ ﴾ [النهز: ٣٠-٣١]

وقول الشاعر:

لك لل داء دواء يُ ستطَبُ به

إلا الحماقة أعيت من يُداويها

#### \* الصورة الثانية:

- \* لاترى الكواكببالعين المجردة إلا القمر.
  - \* لاثرى النجوم بالعين المجردة إلا القمر.
    - \* مابقيت فرص الحرية إلا القتال
    - \* مابقيت المساعى السلمية إلا القتال

أن يكون الكلام تامًا غير موجب، بأن يكون المستثنى منه مذكورًا في الكلام، وتقدمه نفى أو نهى أو استفهام، وفي هذه الصورة تفصيل كما يلى:



أولًا: إذا كان الاستثناء متصلًا – بأن كان المستثنى من جـنس المـستثنى منه – صح في المستثنى أمران:

۱) الإتباع للمستثنى منه فى إعرابه رفعًا، أونصبًا، أو جرًا، فيعرب – على الرأى الراجح – بدلًا منه، "بدل بعض من كل ".

٢) النصب على الاستثناء، فيكون ما بعد إلا منصوبًا؛ كما فى الصورة الأولى.

ففي المثال:

لاترى الكواكب بالعين المجردة إلا القمر.

يصح في كلمة (القمر) إعرابان:

۱ – بدل مرفوع بالضمة؛ لأن المبدل منه (الكواكب) مرفوع؛ لأنه نائب فاعل.

٢ - مستثنى منصوب بالفتحة الظاهرة.

كلا الوجهين إذن جائز في المستثني المتصل ، لكن الأفصح في اللغة هوالإتباع، وعلى ذلك جاء نطق الحجازيين والتميمين، وأيدته قراءات القرآن الكريم.

ومن شواهده القرآنية قوله تعالي:

• ﴿مَّا فَعَلُوهُ إِلَّا قَلِيلٌ مِّنْهُمٌّ ﴾ [النا: ١٦]

علي القراءة الفاشية.

وقوله:

(إلا قليلًا)

بقراءة ابن عامر.

منه قوله تعالي:

﴿ وَلَا يَلْنَفِت مِنصُمْ أَحَدُ إِلَّا أَمْرَ أَنَكُ ۚ ﴾ [ ١٤ ١٨ ]



بالنصب والرفع أيضًا.

ومنه قوله تعالى:

## ﴿ وَمَن يَغْفِرُ ٱلذُّنُوبِ إِلَّا اللَّهُ ﴾ [النَّفَا : ١٣٥]

والاستفهام هنا إنكاري بمعني النفي.

ومثلها قوله تعالي:

# ﴿ قَالَ وَمَن يَقْنَطُ مِن رَّحْمَةِ رَبِّهِ ۚ إِلَّا ٱلضَّالُونَ (﴿ قَالَ وَمَن يَقْنَطُ مِن رَّحْمَةِ رَبِّهِ ۚ إِلَّا ٱلضَّالُونَ

أجمعت السبعة على الرفع على الإبدال من الضمير المستتر (يقنط)، ولو قُرِيَء (الضالين) بالنصب على الاستثناء لم يمتنع، ولكنَّ القراءَة سُنَّةُ متَّبعة. كَرِيعُولا عَلَى الله عَلَى

قد يكون النفي معنويًا، فيجوز فيها بعد (إلا) الوجهان أيضًا. البدلية والنصب بـ (إلا) على الاستثناء.

ومنه قراءة الرفع في قوله تعالى:

# • (فَشَرِ بُوا مِنْهُ إِلَّا قَلِيلٌ مِنْهُمْ)

برفع (قليلٌ)؛ فالنفي هنا مُقَدَّرٌ، والتقدير: لم يطاوعوه إلا قليلٌ.

ثانيًا: إذا كان الاستثناء منقطعًا، بأن كان المستثني من غير جنس المستثنى منه – فقد ورد عن العرب ما يأتي:

- ١) أهل الحجاز يلتزمون نصبه، ويصف النحاة هذه اللغة بأنها اللغة العليا.
  - ٢) بنو تميم يُرجِّحون نصبَه، والإتباع لديهم جائز ، وهوأقل فصاحة .
     ففي المثال:
    - لاتري النجوم بالعين المجردة إلا القمر.





فإن المستثني (القمر) يُنصَب وجوبًا علي الاستثناء علي لغة أهل الحجاز. وأما علي لغة بني تميم فالأفصح نصبه أيضًا ، لكن يصح رفعُه إتباعًا لكلمة (النجوم).

ومثله أيضًا المثال:

• ما بقيت المساعى السلمية إلا القتال.

ولكل من النُّطقين ما يؤيده من شواهد اللغة؛ فقد وردت قراءات القرآن الكريم على لغة الحجازيين في التزام النصب في الآيتين:

﴿ وَمَالِأَحَدِ عِندُهُ مِن نِعْمَةٍ تَجُزَى ﴿ ﴿ إِلَّا ٱللَّهُ وَجَهِ رَبِّهِ ٱلْأَعَلَىٰ
 ( ) ﴿ [اللَّهُ : ١٩ - ٢٠]

وفي قوله

• ﴿ مَا لَكُم بِهِ مِن عِلْمِ إِلَّا أَنْبَاعَ ٱلظَّيْ ﴾ [النظة: ١٥٧]

لكن ورد على لغة بني تميم قراءة بالرفع: (إلا اتّباعُ الظن) على البدلية من لفظ (عِلْم) المرفوع محلًا.

وكذلك ورد في شعر فصيح ومن ذلك قول الراجز:

في بلدةٍ ليسَ بها أنيسُ

إلا اليعـافيرُ وإلا العِـيسُ

(اليعافير: البقر الوحشى. العيس: الإبل).

والشاهد: (ليس بها أنيس إلا اليعافير) فهذا كلام تام غير موجب منقطع. وقد جاء المستثني (اليعافير) بالرفع علي الإتباع. وهذا جائز في لغة بني تميم.

ثالثًا: هذا التفصيل إنها هو في المستثني المتأخر عن المستثني منـه، أمــا إذا تقدم علي المستثني منه، فيجب نصبه سواء أكان متـصلًا أم متقطعًــا، لا فــرق بين الاثنين في ذلك.



وقد أوردت معظم كتب النحوالشاهد التالي في مدح آل البيت، قال الكميت:

# وما لي إلاآلً أحًــد شِــيْعةُ

# ومًالَي إلامَذهَبَ الحقِ مَذْهَبُ

بنصب كلمة (آل) في الشطر الأول وكلمة (مذهب) في الشطر الثاني، لأن كليهما مستثني تقدَّم على المستثني منه؛ فوجب نصبه إجماعًا.

غير أن الكوفيين والبغداديين يُجيزون جعله معمولًا للعامل السابق، وجعل المستثني منه المتأخر تابعًا له في إعرابه على أنه بدل منه، فيجوزون أن يقال:

# • ما جاء إلا خالدٌ أحد ُ

فخالد: فاعل للفعل جاء

وأحد: بدل من خالد.

وكان القياس أن يقال:

• ما جاء إلا خالدًا أحدٌ

لأن المستثنى تقدم على المستثنى منه.

ومن ذلك قول العرب:

• مالى إلا أبوك ناصرً.

وكان القياس:

• مالي إلا أباك ناصر ، بالنصب

ومن ذلك أيضًا قول الشاعر:

لأنَّهُم يَرجُون مِنْكَ شَفَاعةً

إَذَا لَمَ يَكُنُ إِلاَّ النبَّيوُّنَ شَافِعُ

الصورة الثالثة:

\* لا يكذب إلا الجبانُ.

\* فلا يعرف القوُّى إلا الصراحةً.

\* ولا يتحدثُ إلا بالصّدق.

أن يكون الكلام غير تام وغير موجب، والمقصود بهذه الصورة إذن أن يكون الأسلوب خاليًا من المستثني منه ، وأن يتقدمه نفي أوشبهه، كما تري في الأمثلة السابقة.

وفي هذة الصورة تصبح (إلا) ملغاة لا عمل لها، ويقول عنها النحاة في الإعراب:

إلا: حرف استثناء ملغّي لا عمل له.

ويُعرب الاسم الذي بعدها بحسب ما يقضي به نظام الجملة ففي المثال الأول:

لا يكذب إلا الجبان.

الجبان: فاعل مرفوع بالضمة الظاهرة.

ومنه قوله تعالى:

• ﴿ مَّا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا قَلِيلٌ ﴾ [الله عند ٢٢]

وفي المثال الثاني:

فلا يعرف القويُّ إلا الصراحة.

الصر احة: مفعول به منصوب بالفتحة الظاهرة.

ومنه قوله تعالى:

• ﴿ وَلَا تَــُ قُولُواْ عَلَى ٱللَّهِ إِلَّا ٱلْحَقَّ ﴾ [النَّظ : ١٧١]

وفي المثال الثالث:

• ولايتحدث إلا بالصدق.



الصدق: اسم مجرور بالباء، وعلامة جره الكسرة الظاهرة . وفي قوله تعالى:

# • ﴿ وَمَا نُحُكَّدُ إِلَّا رَسُولٌ ﴾ [النَّفِك : ١٤٤]

رسول: خبر مرفوع بالضمة الظاهرة.

وفي قوله تعالي:

# • ﴿ مَّاعَلَى ٱلرَّسُولِ إِلَّا ٱلْبَكَئُّ ﴾ [اللَّهَ : ٩٩]

البلاغ: مبتدأ مؤخر مرفوع بالضمة الظاهرة.

وينبغي الإشارة هنا إلى أمرين مهمين:

#### الأول:

أن النحاة يطلقون على هذه الصورة -غير التام وغير الموجب-أحد مصطلحين (الاستثناء المفرغ - أوالاستثناء الناقص) ولكلً من التسميتين تسويغه لديهم، فهواستثناء مفرغ - كما يقول ابن هشام، لأن ما قبلها قد تفرغ للعمل فيما بعدها. وهو استثناء ناقص؛ لأن جملة الاستثناء نقصت ركنًا مهلم من أركانها، وهو (المستثني منه).

#### الثاني:

أَنَّ العلامَة التي تُعرف بها هذه الصورة من الاستثناء أن تحذف (إلَّا) مع حرف النفي أوشبهه ويبقي الكلام سليًا، و الجملة متكاملة،

فتقول مثلًا في قوله تعالي:

# • ومامحمدٌ إلارسولٌ

\* محمدٌ رسولٌ وهكذا.

ومما يجدر بنا الإشارة إليه في هذا المقام؛ ما توصل إليه المرحوم السيخ محمد عضيمة في بحثه في موضوع الاستثناء في القرآن الكريم من أن هذا النوع من أنواع الاستثناء:





يأتي في الموجب أيضًا، واستشهد له بشواهد قرآنية كثيرة، ومنها قوله تعالي:

• ﴿ لَتَأْنَنِي بِهِ إِلَّا أَنْ يُحَالُّمْ بِكُمْ \* [ اللَّهُ : ١٦]،

وقوله:

﴿ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةُ إِلَّاعَلَىٰ الْخَشِعِينَ ۞ ﴾ [الله : ٥٥]

وقوله:

• ﴿ وَيُمْسِكُ ٱلسَّكَمَآءَ أَن تَقَعَ عَلَى ٱلْأَرْضِ إِلَّا إِإِذْنِهِ ۗ \*

[70:路料]

وقوله:

﴿ وَٱلَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَنفِظُونَ ۞ إِلَّا عَلَىٰٓ أَذْوَجِهِمْ
 أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَنْهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرٌ مَلُومِينَ ۞ ﴾

[7-0: 學部]

كما وصل العالم الجليل في بحثه عن الاستثناء إلى جواز وقوع الفعل الماضي بعد (إلا) في الاستثناء المفرغ، مستشهدًا

بقول القرآن:

﴿ مَا يَأْنِيهِم مِن ذِكْرِ مِن زَيِّهِم ثَحْدَثِ إِلَّا آسْتَمَعُوهُ
 وَهُمْ يَلْعَبُونَ ( ) ﴾ [الانطاة : ٢]

وقوله:

• ﴿ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَنَهَا ﴾ [الكلف : ٤٩]

وقوله:

إن كُلُّ إِلَّاكَ أَلَّ الرُّسُلَ فَحَقَّ عِقَابِ ﴾ [ص:١٤]
 ويمكن تلخيص صور إعراب المستثني بـ(إلا) في الشكل التالي:



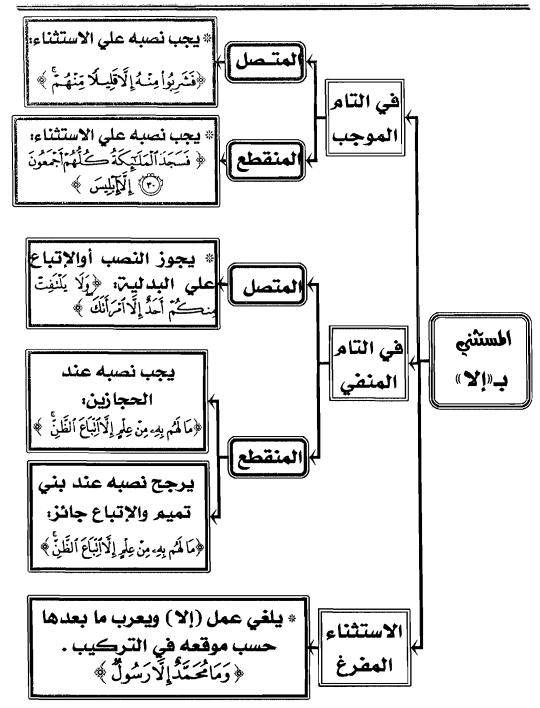



# تكرار (إلا) وحكم المستثني عندئذٍ:

قد تُكرر (إللا) فتفيد الثانية تقوية (إللا) الأُولَى بتوكيدها توكيدًا لفظيًا محضًا، وقد لا يفيد تكريرها توكيدًا وإنها يفيد استثناء جديدًا، ويستحق أحكامًا إعرابية معنية.

## ١) تكرار (إلا) لإفادة التوكيد اللفظى:

ويفيد التكرار توكيدًا لفظيًا - دون إحداث استثناء نحوي جديد؛ إذا صلح ما بعد (إلا) الثانية أن يكون بدلًا أو معطوفًا على ما قبله عطف نَسَقٍ.

وهنا تُعامَل الأُولي بحسب الأصل، ويُعرَب ما بعده على النحوالسابق. وتعد الثانية ملغاة نحويًا، وتعرب: توكيدًا لفظيًا لــ(إلا) الأُولي ويُعرَب ما بعدها بدلًا من المستثنى أومعطوفًا، حسب مقتضيات السياق.

فمثال ما يعرب بدلًا قولك:

تفتحت أزهارُ الحديقةِ إلاوردتين إلاأكمامَها.

فالأولي (وردتين) تعرب مستثني بـ(إلا) ، منصوبًا

والأخري (أكمامها) تعرب بدلًا منصوبًا من الأولي.

وتعرب (إلا) الثانية: توكيدًا لفظيًا ملغاة لا عمل لها.

ومثال ما تعرب معطوفًا قولك:

نضجت ثمار الحديقة إلاثمر الخوخ و إلاثمر المشمش.

ف (ثمر ) الأولي: مستثني منصوب

و(ثمر) الثانية: معطوف على المستثني الأول منصوب.

٢) تكرار (إلا) لإفادة استثناء جديد.

وقد تتكرر (إلا) في التركيب النحوي، ولا يصلح ما بعد (إلا) الثانية أن يكون بدلًا أو معطوفًا على المستثني الأول. وهنا تُعامَل (إلا) الأُولِي حَسْبَ الأصل الخالبًا – وما بعدها يُعرَب كما في الصور السابقة في المستثني بـ (إلا) و (إلا) الثانية تكون عاملة، ويُعرَب ما بعدها مستثنى منصوبًا، ولو كُرِّرتْ عدة مرات.



ومن شواهدها القرآنية قول القرآن:

قَالُوا إِنَّا أَرْسِلْنَا إِلَى قَوْمِ تُجْرِمِين ﴿ إِلَا اَلْوَطِ إِنَّا لَمُنَجُّوهُمْ اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الله

و (إلا) الأولي عاملة ، وما بعدها منصوب على الاستثناء؛ لأن الكلام تام موجب، و (إلا) الثانية عاملة كذلك، وما بعدها منصوب على الاستثناء أيضًا.

# المستثني بالاسمين (غير- سوي):

وهما اسمان من الأسماء المعربة، تظهر العلامات الإعرابية عــلي (غــير)، وتُقَّدر علي (سوي)؛ لأنها اسم مقصور.

ويتلخص رأي النحاة في أساليب الاستثناء بهما في العبارتين التاليتين:

١) المستثني مجرور بهما دائمًا بالإضافة إليهما.

٢) الكلمتان (غير – سوي) اسهان معربان، وحكمهها في الإعراب حكم الاسم الواقع بعد (إلا) بحسب أساليبه المختلفة التي سبق شرحها.
 فإذا قلت:

أشرقت الشمسُ كلَّ ساعاتِ النهارِ إلَّا ساعة.

كان الكلام تامًا موجبً ا، ولذا تُعرَب

ساعةً: مستثنّي منصوبًا

فإذا حذفتَ (إلا) وأبدلتها بـ (غير)

قلت:

أشرقتِ الشمسُ كلَّ ساعاتِ النَّهارغيرَ ساعةٍ.

غير: مستثني منصوب بالفتحة الظاهرة.

ساعة: مضاف إليه مجرور بالكسرة.

لاحظ أن (غير) أَخَذَتْ حكمَ الاسم الواقع بعد إلا، وأما المستثني فقد جُرَّ بإضافة (غير) إليه.

ومنه قوله تعالى:

• ﴿ لَا يَسْتَوِى الْقَامِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ غَيْرُ أُولِى الضَّرَدِ وَالْمُجَمِدُونَ ﴾ [السَّان : ٩٥] القراءة الفاشية باعتباره بدلًا مما قبله، حيث إنه من النوع التام المنفي المتصل، لذا فقد قرئت بالنصب كذلك – على الاستثناء.

ومنه قوله:

# • ﴿ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهِ غَيْرُهُۥ ﴾ [الله عَ الله عَالَيْهُ ﴾ [الله عَالَهُ ٥٩]

بالرفع على القراءة السبعية؛ حيث وقع الاسم نعتًا حَسْبَ موقعه – لأنه من الاستثناء المفرغ.

وكذا مع (سوي)

تقول مثلًا:

# ما فاز سوي المُجِدِّ.

ما: حرف نفي مبني علي السكون لا محل له من الإعراب.

فاز: فعل ماض مبني علي الفتح.

سوي: فاعل مرفوع بضمة مقدرة علي آخره؛ لأنه اسم مقصور.

المجد: مضاف إليه مجرور بالكسرة الظاهرة.

ومن شواهد الاستثناء المفرغ مع "**سوي"** 

قول أبي دهبل الجمحي:

أأترُكُ لَيْلِيَ لَيْسَ بَيْنْي وبَينْهَا

# سِوَي لَيْكَةِ، إِنِّ إِذًا كَصَبُورُ

الشاهد: في (ليس بيني وبينها سوي ليلة ) جاءت (ســوي) في اســتثناء مفرغ، فهي: اسـم ليس مؤخر، إذ تعرب بحسب سياق الكلام.



### حكم المستثنى ب(خلا - عدا - حاشا):

خلا وعدا وحاشًا: أفعال ماضية، ضُمِّنَتْ معني (إلّا) الاستثنائية، فاستثنى بها، كها يُستثنَى بـ (إلّا) .

ولهذه الأفعال حالات:

الأولى: أن يقترن بها (ما) المصدرية:

نحو:

جاء القومُ ما خلازيدًا.

وهنا وجب نصب ما بعدها، ولا يجوز جره، لأنها حينئذٍ أفعالٌ، و(ما) المصدرية لا تَسْبِقُ الحروفَ.

وتقول في إعراب:

جاء القومُ ما خلازيدًا.

جاء القوم: فعل وفاعل.

ما: حرف مصدري مبني علي السكون لا محل له من الإعراب.

خلا: فعل ماض مبني على الفتح المقدُّر منع من ظهوره التعذر.

وفاعله ضمير مستتر وجوبًا؛ تقديره: هو.

والمصدر المؤول من (ما والفعل) في محل نصب حال.

وتقدير الكلام: جاء القوم خالين من زيدٍ.

زيدًا: مفعول به منصوب بالفتحة الظاهرة.

ومن ذلك قول لبيد:

أَلَا كُلُّ شَيْءٍ - مَا خَلا اللهَ - بَاطِلٌ

وَكُـلُّ نَعِيم لَا نَحَالـةً – زَائِـلُ

ومنه قولُ النبَّيِّ (صلى الله عليه وسلم):

«أُسَامهُ أحبُّ النَّاسِ إليَّ، وَقال رَاوِيه: مَا حَاشَا فَاطِمةَ وَلا غْيرَها»



ويري الشيخ مصطفي الغلاييني أن (ما) هذه ليست مصدرية، وإنها هي زائدة لتوكيد الاستثناء. بدليل أن وجودها وعدمه في إفادة المعني سواء. الثانية: ألا يتقدم عليها (ما) المصدرية.

خلا وعداً وحاشا: أفعال ماضية، ضمنت معني (إلَّا) الاستثنائية، فاستثني بها كل ما يستثني بـ(إلا)؛ كما أسلفنا

وحكم المستثني بها جواز نصبه وجره، فالنصب علي أنها أفعال ماضية، وما بعدها مفعول به.

تقول:

# جاء القوم خلاعليًا.

جاء القوم: فعل وفاعل.

خلا: فعلُ ماض مبني علي الفتح الْمُقدَّر .

وفاعله ضميير مستتر وجوبًا؛ تقديره: هو.

عليًا: مفعول به منصوب بالفتحة الظاهرة.

والضمير المستتر في الفعل هنا يعود على المستثني منه، والذي يعود على البعض المفهوم من الاسم السابق.

والتقدير: جاء القوم خلا البعض عليًا.

وقال قوم: يعود علي اسم الفاعل المفهوم من الاسم السابق.

والتقدير: جاءوا خلا الجائي عليًا.

وقال آخرون: يعود علي مصدر الفعل المتقدم.

والتقدير: جاءوا خلا المجيء عليًا.

ومن العلماء من جعلها أفعالًا لا فاعل لها ولا مفعول؛ لأنها محمولة على معني (إلّا) فهي واقعة موقع الحرف، والحرف لا يحتاج إلى شيء من ذلك؛ فما بعدها منصوب على الاستثناء حملًا لهذه الأفعال على (إلا) وهو قولٌ في نهاية الحِذْق والتدقيق.



ويري الشيخ مصطفي الغلاييني أن الحق الذي ترتاح إليه النفس أن تجعل هذه الكلمات: (خلا وعدا وحاشا) في حالة نصبها ما بعدها - إما أفعالًا لا فاعل لها ولا مفعول، لأنها واقعة موقع الحرف، وإما أحرفًا للاستثناء منقولة عن عن الفعلية إلى الحرفية؛ لتضمنها معني حرف الاستثناء؛ كها جعلوها - وهي جارة - أحرف جرً، وأصلها الأفعال.أ.هـ.

وأما الجَرُّ فعلى أنها حروف جرِّ شبيهة بالزائد؛

تقول:

كُلُّ ابن آدم خَطَّاءٌ حاشا الأنبياءِ.

الأنبياء: مجرور بحاشا وعلامة جره الكسرة الظاهرة.

# مباحث مهمة في باب الإستثناء:

تستعمل (بيد) استعمال (غير):

وذلك بشرط أن يكون الاستثناء منقطعًا، وبشرط أن تكون مضافةً إلي مصدرٍ مُؤوَّل من (أنَّ ومعموليها)؛

مثل:

زَيْدُ غَنِيُّ بَيْدَ أَنَّه بخيلُ.

زيد: مبتدأ مرفوع بالضمة الظاهرة.

أنَّ: حرف توكيد ونصب.

الهاء: ضمير متصل مبني علي الضم في محل نصب اسم أنّ .

بخيلٌ: خبر(أنَّ) مرفوع بالضمة الظاهرة.

والمصدر المؤول من (أنَّ ومعموليها) في محل جر مضاف إليه.

ومنه حديث:

« أَنَا أَفْصَح مَنْ نَطَقَ بالضَّادِ بَيْدَ أَنِّ مِنْ قُرَيشٍ، واستُرضِعْتُ في بَنِي سَعْدِ بنِ بَكْرٍ » مَنْ نَطَقَ بالضَّادِ بَيْدَ أَنِّ مِنْ قُرَيشٍ، واستُرضِعْتُ في بَنِي سَعْدِ بنِ بَكْرٍ »

## (إلا) بمعني (غير):

الأصل في (إلّا) أن تكون للاستثناء، وفي (غير) أن تكون وصفًا، ثم قد تُحْمَلُ إحداهما على الأخري، فيوصف بـ(إلا)، ويستثني (بغير).

فإن كانت (إلا)بمعني (غير)، وقعتْ هي وما بعدها صفة لما قبلها، (وذلك حيث لا يُراد بها الاستثناء، وإنها يُراد بها وصف ما قبها بها يغاير ما بعدها)، ومن ذلك حديث:

« النَّاسُ هَلْكَى إِلَّا العَالِمِون، والعَالِمِون هَلْكَى إِلَّا العَامِلُون، والعَامِلُونَ هُلْكَى إِلَّا العَامِلُونَ، والعَامِلُونَ هُلْكَى إِلَّا الخُلِصُونِ»

أي: الناس غير العالمين هلكي، والعاملون غير المخلصين هلكي، ولـو أراد الاستثناء لنصب ما بعد (إلا)؛ لأنه في كلام تام موجب.

وقد يصح الاستثناء؛ كهذا الحديث، وقد لا يصح، فيتعين أن تكون (إلا) بمعنى (غير)؛

كقوله تعالى:

# • ﴿ لَوْكَانَ فِيهِمَا ءَالِمُهُ إِلَّا اللَّهُ لَفُسَدَنَّا ﴾ [اللَّيَّانَ : ٢٢]

فـ(إلا) وما بعدها صفة لآلهة، لأنَّ المراد من الآية نفي الآلهــة المتعــددة وإثبات الإله الواحد الفرد.

> ولا يصح الاستثناء بالنصب، لأن المعني حينئذ يكون: لوكان فيهم آلهة ليس فيهم الله لفسدتا

وذلك يقتضي أنه لوكان فيهم آلهة فِيهم الله، لم تفسدا. وهذا ظاهر الفساد.

ولا يصح أيضًا أن يُعرَبَ لفظ الجلالة بدلًا من آلفت وذلك لسبين:

١) أنه حيث لا يصح الاستثناء لا تصح البدلية.





٢) أن الكلام مثبت فلا تَصِحُّ البدلية .

وأيضًا لوجعلته بدلًا لكان التقدير:

# لوكان فيهما إلّا الله لفسدتا

لأن البدل علي نية طرح المبدل منه، كما هو معلوم (وسيأتي ذلك إن شاء الله في التوابع).

ولعدم صحة الاستثناء هنا وعدم جواز البدلية تعين أن تكون (إلا) بمعني (غير).

ومما جاءت فيه (إلا) بمعني (غير) مع عدم تَعَذُّرِ الاستثناء معنِّي، قول شاعر:

وَكُــلُّ أخ مُفَارِقُــه أَخُــوه

لعَمِ رُ أَبِيْكَ إِلَّا الْفَرْقَدانِ

أي: كل أخ غير الفرقدين مفارقه أخوه.

ولو قال:

كل أخ مفارقه أخوه إلا الفرقدين، تصح.

# "لمَّا" بمعني (إلا):

ومن ذلك قول القرآن:

• ﴿ إِنْ كُلُّ نَفْسِ لَّمَا عَلَيْهَا حَافِظٌ ﴿ الْقَالَانَ ٤ ]

بمعني:

ليس كل نفس إلا عليها حافظ.

كما ورد عن بعض العرب

قولهم:

• ناشدتك الله؛ أو: نشدتك الله لمَّا فعلت كذا

بمعني:

نشدتك الله إلا فعلت كذا.





قد تأتي (سوى) في غير الاستثناء.

ومن ذلك قول الشاعر:

وإذا تُبَاعُ كَرِيمَةٌ أُوتُهُ شَرَى

فَسِوَاكَ بَائِعُهَا وَأنتَ المُشْترِي

قد تأتي (حاشا) في غير الاستثناء.

١ - فقد تكون فعلًا ماضيًا متصرفًا بمعني (أستثني)؛
 كها في قولك:

حاشيت الجهول والأحمق أن أناقشهها.

٢- وقد تأتي مصدرية تنزيهية كما في العبارة المشهورة:

• حاشى لله، أو: حاشا لله

فتعرب مفعولًا مطلقًا منصوبًا بفعل محذوف وجوبًا مأخوذٍ من معناه -أُنزِّه.

#### ع ولاحظة وهمة:

حين تُستعمَل (حاشا) في الاستثناء فإنها تُستعمَل للاستثناء فيها يتنزه فيه المستثني عن مشاركة المستثني منه،

تقول:

• أهمل التلاميذ حاشا سُليمٍ

ولا تقول:

• صلي القوم حاشا خالدٍ

لأنه لا يتنزه عن مشاركة القوم في الصلاة. وأما سُّليم – في المثال الأول – فقد يتنزه عن مشاركة القوم في الإهمال .





## تدريبات

س ١ مَثِّل لما يأتي في جمل، مع ضبط المستثني في كل جملة بها يمكن من وجوه الإعراب:

\* استثناء بـ(إلا) من كلام تام موجب.

\* استثناء بـ(إلا) من كلام تام منفى.

\* استثناء مفرغ.

\* استثناء ب(ما عدا).

\* استثناء بـ (خلا).

\* استثناء بـ (سوى).

س ٢: عَيِّنْ المستثني واذكر حكمه الإعرابي في الآيات الكريمة الآتية:

قَالَ تَعَالَىٰ:

• ﴿ وَلَا تَدْعُ مَعَ ٱللَّهِ إِلَاهًا ءَاخَرُ لَاۤ إِلَاهُ إِلَّاهُو كُلُّ شَيْءٍ هَالِكُ إِلَّا وَجَهَهُۥ ﴾

[٨٨ : ٤٤٤٤]]

قَالَتَعَالَىٰ:

- ﴿ قَالَ وَمَن يَقْنَطُ مِن رَّحْمَةِ رَبِّهِ إِلَّا ٱلضَّالُونَ ﴿ ﴾ [ إِنَّا : ٥٦]
   قَالَ نَمَالَىٰ:
  - ﴿ فَأَنْجَيْنَكُ وَأَهْلَهُ وَإِلَّا أَمْرَأَتَ هُ, قَدَّرْنَكُهَا مِنَ ٱلْغَدِيرِينَ ﴾ [النَّكِال :٥٧] قَالَ تَعَالَى:
    - ﴿ فَشَرِبُواْ مِنْ لُم إِلَّا قَلِي لَا مِّنْهُمْ ﴾ [الله: ٢٤٩]

قَالَ تَعَالَىٰ:

﴿ وَٱلَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَرْ يَكُن لَمُمْ شُهَدَآهُ إِلَّا أَنفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ
 شَهَادَتِ بِاللَّهِ إِنَّهُ لِينَ ٱلصَّهَالِدِقِينَ ( ) ﴿ النَّهُ : ٢]



قَالَ تَعَالَىٰ:

﴿ قَالُواْ يَنْ لُوطُ إِنَّا رُسُلُ رَبِّكَ لَن يَصِلُواْ إِلَيْكَ فَاسْرِ مِأْهَ لِكَ بِقِطْعِ مِّنَ
 ٱلْيَّلِ وَلَا يَلْنَفِتَ مِن حُمْ أَحَدُ إِلَّا اَمْرَانَكُ إِنَّهُ مُصِيبُهَامَا أَصَابَهُمْ إِنَّ مَوْعِدَهُمُ ٱلصَّبَحُ أَلَيْسَ ٱلصَّبَحُ بِقَرِيبِ ( اللهُ اللهُلِلْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

قَالَ تَعَالَىٰ:

﴿ مَا لَهُم بِهِ عِنْ عِلْمٍ إِلَّا آنِبَاعَ ٱلظَّلِّ وَمَا قَنَلُوهُ يَقِينًا ﴿ ﴿ ﴾ [السَّا :١٥٧]

قَالَ تَعَالَىٰ:

﴿ فَذَكِرَ إِنَّمَا أَنتَ مُذَكِرٌ إِنَّمَا أَنتَ مُذَكِرٌ إِنَّا لَسَتَ عَلَيْهِم بِمُصَيْطِرٍ أَنَّ إِلَّا مَن تَوَلَىٰ
 وَكَفَرَ (أَنَّ فَيُعَذِّبُهُ اللَّهُ الْعَذَابَ الْأَكْبَرَ (أَنَّ ﴾ [اللَّفَ : ٢١ - ٢١]

قَالَ تَعَالَىٰ:

﴿ وَمَا جَعَلَهُ ٱللَّهُ إِلَّا بُشَرَى لَكُمْ وَلِنَظْمَ إِنَّ قُلُوبُكُم بِدِّ - وَمَا ٱلنَّصَرُ إِلَّا مِنْ عِندِ ٱللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ ١٢٦]
 ٱلْعَزِيزِ ٱلْحَكِيمِ اللَّهِ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ ١٢٦]

س٣: بين موضع الشاهد فيها ياتي:

١ -لكـــل داء دواء يــستطب بــه

إلا الحماقة أعيت من يداويها

٢-ف\_\_\_الى إلا آل أحمد شيعة

ومالي إلا منذهب الحق منذهب

٣-فـــإنهم يرجـــون منـــه شـــفاعة

إذا لم يكن إلا النبيون شافع

٤-مالك من شيخك إلا عملًـ ه

إلا رســـــــــــمُه وإلا رملُــــــــه

٥-أأترك ليلى ليس بيني وبينها

سوي ليلة إني إذًا لصصبور



النحو الميسر

٦-رأيت الناس ما حاشا قريشًا

فإنا نحن أفضلهم فعالا

٧- ألا كـل شيء ما خـلا الله باطـل

وكل نعيم لامحالة زائل

٨-حاشا قريشًا فإن الله فيضلهم

على البرية بالإسلام والدين

٩-أَبَحْنَا حَيَّهُم قَيِّلًا وأسرًا

عدا الشمطاء والطفل الصغبر

١٠ - خـ لا الله لا أرجو سواك إنها

أعــدُّ عيـالى شـعبة مـن عيالكـا

١١ - وإذا تباع كريمة أوتُهشرى

فسواك بائعها وأنت المشترى

١٢ - الناسُ أَلْبٌ عليك فيك، ليس لنا

إلا السيوف وأطراف القنا وزر

١٣ - وكـــــلُّ أخ مفارِقُــــــه أخـــــوه

لعمــرُ أبيـك إلا الفْرقــدان





المنادى نوع من المفعول به على ما يقول النحاة؛ لأنهم يجعلونه منصوبًا بفعل محذوف تقديره: أنادى أو أدعو.

والنداء في اللغة معناه:

دعوة المخاطب للانتباه والاستماع بأي لفظ كان.

والنداء لدى النحاة:

هو الدعوة إلى الانتباه والاستماع بواسطة حروف خاصة يطلق عليها حروف النداء، وهي: (يا، وأخواتها).

والمنادى: هو الذي وُجِّهَتْ له الدعوة من إنسان أو غيره من الأشياء إذا افترضت فيها الحياة والفهم.

حروف النداء:

أهم حروف النداء ستة أحرف هي:

(الهمزة، أَيْ، يا، أيا، هَيَا، وا).

وأشهرها تداولًا بيننا الحرف (يا)، وإليك هذه الحروف الستة ومعانيها وشواهدها:

١) الهمزة:

وهي للنداء القريب؛

كقول امرئ القيس:

أَجارَتنا إنَّا غَرِيبانِ ههنا وكل غريبٍ للغريبِ نَسِيبُ



٢) أَيْ:

اختلف حولها الرأى في استعمالها في نداء القريب أو البعيد، والأقرب أنها للقريب.

\* كقول أعرابية يُوصِي ابنها:

«أَىْ بُنَى، إياك والنميمة، فإنها تزرع الضغينة، وتفرق بين المحبين».

\* كقول الرسول يناجي ربه:

• «أَىْرَبِّ، إِن لم يكن بكَ غضبٌ على فلا أُبالى».

٣) أيا:

وهي، على الأرجح، لنداء البعيد،

ومن شواهدها قول المجنون:

أَيَاشِهُ لَهُ لَهُ لَا تُرَاعِي فَإِنِّني

لكِ اليومَ من وَحشِيَّةٍ لـصديقُ

٤) هيا:

لنداء البعيد دون خلاف يستحق الذكر.

كها في قولك:

• هَيَا مِحمدُ، أَقبلُ.

ه) وا:

وتستعمل في أسلوب النُّدْبَةِ وحده، وسيأتي.

۲) یا:

وهي أَعَمُّ الحروف، وتستعمل للقريب والبعيد مطلقًا.

وفيه قوله تعالى:

﴿ يَنْصَنْ لِحُ أَثْنِنَا بِمَا تَعِدُناً ﴾ [الله : ٧٧]



#### حذف حرف النداء:

يجوز حذف حرف النداء بكثرة، وهذا الحكم خاص بحرف النداء (يا) دون غيرها، ومن شواهده

قول القرآن:

- ﴿رَبَّنَا نَقَبَلُ مِنَا أَ إِنَّكَ أَنتَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللهُ ال
  - ﴿ قَالَ رَبِّ ٱنصُرْنِي بِمَا كُذَّبُونِ ﴿ النَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ٢٩]،

وقوله:

﴿ يُوسُفُ أَعْرِضْ عَنْ هَنذَأْ ﴾ [ يَشْتَكَ : ٢٩]،

وكقولك:

• واعظَ القوم عِظْهُم.

وكقول الشاعر:

أحقًا عبادَ الله أنْ لستُ صادرًا

# ولا واردًا إلا عَلِيَّ رقيبُ

ولكن يصبح هذا الحذف واجبًا في كلمة (اللهُمَّ)، وهي مكونة من لفظ الجلالة (الله) ومن ميم مشددة متصلة به جاءت عِوضًا عن حرف النداء المحذوف.

وهذه الكلمة - بهذه الصورة - هي المستعملة بكثرة في نداء اسم الله تعالى، ويقل أن يستعمل اسم الجلالة وحده دون الميم المشددة.

فإذا استعملت الصورة الأولى (اللَّهُمَّ) وجب حذف حرف النداء، ويشذ ذكره، وإذا استعملت الصورة الثانية (الله) وجب ذكر حرف النداء ويشذ حذفه





#### فلنتأمل الشواهد الآتية:

\* قول القرآن:

• ﴿ قُلِ ٱللَّهُ مَّ مَالِكَ ٱلمُلْكِ تُؤْتِي ٱلْمُلْكَ مَن تَشَاءُ ﴾ [الغَفْك: ٢٦]

اللَّهُمَّ: منادى مبنى على الضم في محل نصب،

والميم عوض عن (يا) المحذوفة، حرف مبنى على الفتح لا محل له من الإعراب.

#### أقسام المنادي وأحكامه:

#### المنادي خمسة أقسام:

المفرد المعرفة، والنكرة المقصودة، والنكرة غير المقصودة، والمضاف، والشبيه بالمضاف.

وحكم المنادى أنه منصوب أو مبنى فى محل نصب، وعامل النصب فيه، إما فعل محذوف وجوبًا؛ تقديره: «أدعو»، ناب حرف النداء منابه، وإما حرف النداء نفسه؛ لتضمنه معنى «أدعو»، وعلى الأول فهو مفعول به للفعل المحذوف، وعلى الثانى فهو منصوب بـ «يا» نفسِها.

#### أولا: المنادي المبنى في محل نصب:

#### (١) المفرد المعرفة:

ويُقْصَدُ هنا بالمفرد - كما هو في باب «لا» النافية للجنس- ما ليس مضافًا ولا شبيهًا بالمضاف، وإن كان مثنًى أو مجموعًا.

#### مثل:

- يا عليُّ أقبل.
- يا عليان أقبلا.
- يا عليون أقبلوا.

يا: حرف نداء مبنى على السكون لا محل لها من الإعراب.

عليُّ: منادى مبنى على الضم في محل نصب.





عليان: منادى مبنى على الألف في محل نصب.

عليون: منادى مبنى على الواو في محل نصب.

ومن شواهده القرآنية قول القرآن:

١ - قَالَ تَعَالَىٰ:

﴿ يَكَادَمُ أَنْبِتْهُم بِأَسْمَآ بِهِمْ ﴾ [الناة: ٣٣].

٢- قَالَ تَعَالَىٰ:

• ﴿لَنُخْرِجَنَّكَ يَنشُعَيْبُ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مَعَكَ مِن قَرْيَتِنَا ﴾

[ 🗚 : 鄭刻]

#### كرولاحظة:

إذا كان المنادى المفرد المعرفة علمًا منقوصًا مثل: شخص اسمه « راضي » أو « هادى » فلك في يائه وجهان:

١) إبقاء الياء، مثل:

یا راضی أقبل.

راضي: منادى مبنى على ضم مقدر منع من ظهوره الثقل في محل صب.

٢) حذف الياء شأن حذفها في حالتي الرفع والجر، مثل:

• يا راض أقبل.

راض: منادى مبنى على ضم مقدر على الياء المحذوفة منع من ظهورها الثقل، في محل نصب.

(والأفضل إبقاء الياء).

\*وإن كان مقصورًا فلك في ألفه ما لك في ياء المنقوص، والأفضل إبقاؤها. مثل:

یا مصطفی أقبل.



مصطفی: منادی مبنی علی ضم مقدر منع من ظهوره التعذر، فی محل نصب.

ومن شواهده قول القرآن:

﴿ وَجَاءَ رَجُلُ مِنْ أَقْصا ٱلْمَدِينَةِ يَسْعَىٰ قَالَ يَكُوسَىٰ إِن ٱلْمَلَا يَأْتَمِرُونَ
 بِكَ لِيَقْتُلُوكَ ﴾ [الشَّفِق : ٢٠].

(٢) النكرة المقصودة:

وهو الاسم الذى يكون لفظه نكرة، بحيث يمكن إطلاقها على أفراد كثيرين، ولكنَّ واحدًا من هؤلاء الأفراد يتعين بظروف الكلام، فلنفترض مثلًا محاكمة سياسية، سيشير فيها الادِّعاءُ إلى أحد المتهمين قائلًا:

يا خائن أنت تستحق الإعدام.

أو في محاكمة عادية يقول الادِّعاءُ فيها:

• يا مجرمُ لابدَّ أَنْ يَقْتَصَّ منك المجتمعُ.

فمن الواضح أن لفظتى (خائن، مجرم) نكرتان، لكن معناهما تحدَّد بظروف الكلام، فَقُصِدَ بها أحدُ الأشخاص.

\* تقو ل:

يافتاة أقبلي.

فتاةً: منادى مبنى على الضم في محل نصب.

\* وتقول:

• يارجلان أقبلا.

رجلان: منادى مبنى على الألف في محل نصب.

\* وتقول:

يا مجدون أبشروا.

مجدون: منادي مبنى على الواو في محل نصب.





## ومن شواهده قول القرآن:

- ﴿ وَقِيلَ يَكَأْرُضُ ٱبْلَعِي مَآءَكِ وَيَكْسَمَآهُ أَقِلِعِي ﴾ [ الله : 3 ]
- ﴿ يَكُنَا دُكُونِي بَرُدًا وَسَلَكُمَّا عَلَى إِبْرُهِيمَ ﴿ إِلَّ ﴾ [اللَّبَيَّة: ٦٩]
  - ﴿يَاجِبَالُ أَوِي مَعَدُر ﴾ [علم: ١٠]

ثانيا: المنادي المنصوب:

(١) المضاف:

هو - كما مرَّ في باب «لا» النافية للجنس- ما كَمُـلَ معناه بواسطة اسم آخر مجرور هو «المضاف إليه»؛

كقولنا:

• يا صديقَ العمرِ ...

أو:

• يا طالبَالعلم ...

أو: قول المؤمن داعيًا:

يا ربَّ السمواتِ والأرض ...

فكلمات: (صديق، طالب، رب)

تعرب: منادى منصوب بالفتحة الظاهرة؛ وما بعدها مضاف إليه مجرور.

ومن شواهده قول القرآن:

- ﴿ يَهُمَعْ شَرَ ٱلْجِينَ قَدِ ٱسْتَكَكُّرُتُم مِنَ ٱلْإِنسِ وَقَالَ أَوْلِيا وَهُم مِنَ ٱلْإِنسِ ﴿ وَقَالَ أَوْلِيا وَهُم مِنَ ٱلْإِنسِ ﴾ [اللقط : ١٢٨].
  - ﴿ يَنبَنِي إِسْرَهُ مِلْ قَدْ أَنِعَيْنَكُمْ مِنْ عَدُولِكُمْ ﴾ [ الله : ١٨٠].
    - ﴿ فَأَعْتَبِرُوا يَكَأُولِ ٱلْأَبْصَدرِ ﴾ [الله : ٢].



#### (٢) الشيه بالمضاف:

هو - كما مرَّ في باب «لا» النافية للجنس- ما كَمُلَ معناه بواسطة ما يأتي بعده مما له صلة به غير صلة المضاف بالمضاف إليه.

#### كقولك:

يا متطلعًا للمجدِ اجتهد.

أو:

• يا قارئًا الكفِّ، هذا دجل.

أو:

• يا طيبًا قلبه، لك الجنة.

فالكلمات: (متطلعًا، قارئًا، طيبًا)؛

تعرب: منادى منصوب بالفتحة.

ومنه قول الشاعر:

يا رافعًا راية الشُورَى وحَارسها

جَـزَاكَ رَبُـك خـيرًا عَـنْ مُحبِّيهـا

#### (٢) النكرة غير المقصودة:

هى التى تبقى شائعة دون تحديد لفظًا ومعنًى، أو بتعريف النحاة: هـى التى يُقصَد بها واحدٌ غيرُ مُعَيَّنٍ مما يَصِّحُ إطلاقُ لفظِها عليه .

ومن ذلك ما يقوله خطيب المسجد والمسجد غاصٌّ بالناس:

- يا غافلًا تَنبَّه.
- ويا ظالمًا لك حسابٌ عسيرٌ.

وما يقوله مُتَسَوِّلٌ أعمى مثلًا:

يا محسنين لله.



## بعض أحكام المنادى المبنى المستحق البناء:

(١) إذا كان المنادي المستحق للبناء، مبنيًا قبل النـداء، فإنـه يبقـي عـلى حركة بنائه، ويقال فيه:

إنه مبنى على ضمة مقدرة منع من ظهورها حركة البناء الأصلية؛ نحو:

(يا سيبويهِ، يا حذامٍ، يا خباثِ، يا هذا، يا هؤلاءِ) ويظهر أثر ضم البناء المقدر في تابعه؛

نحو:

- يا سيبويهِ الفاضلُ
- يا حذام الفاضلةُ
  - يا هذا المجتهدُ
- يا هؤلاءِ المجتهدونَ.

(۲) إذا كان المنادي مفردًا علمًا موصوفًا بـ (ابـن)، ولا فاصـل بيـنهما، والابن مضاف إلى علم، جاز في المنادي وجهان: ضمه للبناء ونصبه، نحو:

- يا خليلُ بنَ أحمد
- ويا خليلَ بنَ أحمد

والفتح أَوْلَى.

أمَّا ضَمُّه فعلى القاعدة، لأنه مفرد معرفة. وأما نَصْبُه فعلى اعتبار كلمة (ابن) زائدة، فيكون (خليل) مضافًا و (أحمد) مضافًا إليه، وابن الشخص يضاف إليه؛ لمكان المناسبة بينها. والوصف بـ (ابنة) كالوصف بـ (ابنة) نحو:

- يا هندَ ابنةَ خالدٍ
- ويا هندُ ابنة خالدٍ.



أما الوصف بالبنت فلا يغير بناء المفرد العلم، فلا يجوز معها إلا البناء على الضم؛

نحو:

• يا هندُبنتَ خالدٍ

ويتعين ضم المنادي في نحو:

• يا رجلُ ابنَ خالدٍ

• ويا خالدُابنَ أخينا

لانتفاء عَلَمِيَّةِ المنادي في الأول وعملية المضاف إليه ابن في الثاني؛ لأنك إن حذفت (ابن)، فقلت:

• يا رجلَ خالدٍ

• ويا خالدَ أخينا

لم يبق للإضافة معنى.

وكذا يتعين ضَمُّه في نحو:

• يا على الفاضلُ ابنَ سعيدٍ

لوجود الفصل؛ لأنه لا يجوز الفصل بين المضاف والمضاف إليه في رأى أكثر النحاة، وإن كان القرآن – في بعض استعمالاته – يخالف ذلك.

(٣) إذا كُرِّرَ المنادي مضافًا، فلك نصب الاسمين معًا،

نحو:

• يا سعد سعدالأوس

ولك بناء الأول على الضم.

نحو:

• يا سعدُ سعدَ الأوسِ أما الثاني فهو منصوب أبدًا.



أما نصب الأول فعلى أنه مضاف إلى ما بعد الثانى والثانى زائد للتوكيد، لا أثر له فى خفض ما بعده، أو على أنه مضاف لمحذوف مماثل لما أضيف إليه الثانى.

وأما بناؤه -أى: بناء الأول- على النضم فعلى اعتباره مفردًا غير مضاف، وأما نصب الثانى فلأنه على الوجه الأول توكيد لما قبله، وعلى الثانى بدل من محله أو عطف بيان.

(٤) المنادى المستحق البناء على الضم إذا اضطُرَّ الشاعر إلي تنوينه جاز تنوينه مضمومًا ومنصوبًا، ويكونُ في الحالةِ الأُولى مبنيًا، وفي الثانيةِ معربًا منصوبًا كالعلم المضافِ.

فمن الأول قول الشاعر:

سَلامُ الله يَا مَطَرٌ عَليَهَا

وَلْيسَ عَلَيْكَ يَا مَطَرُ السَّلامُ

(مطر: اسم رجل).

ومن الثاني قول الشاعر:

ضَرَبَتْ صَدْرَهَا إليَّ وقَالَتْ

ياعَدِيًّا لقدْ وَقَتْكَ الأُواقى





# نظاء الظمير

نداء الضمير شاذٌ نادر في كلام العرب، وقَصَرهُ ابن عصفور على الشِّعر، واختار أبو حيان أنه لا يُنادَى البتة، والخلاف إنها هو في نداء ضمير الخطاب. أما نداء ضميرَيْ التكلُّم والغيبة، فاتفقوا على أنه لا يجوز بَتَّةً، فلا بقال:

يا أنا، يا إيَّاي، يا هو، يا إيَّاه.

وقال أبو حيان في تخطئة نداء ضمير الغائب:

( فكلام جهلة الصوفية فى نداء الله تعالى: يا هو، ليس جاريًا على كلام العرب).

وإذا ناديتَ الضميرَ فأنت بالخيار: إن شئت أتيتَ به ضميرَ رفعٍ أو ضميرَ نصب، فتقول:

#### • يا أنت، يا إيَّاك.

وفى كلتا الحالتين فالضمير مبنى على ضم مُقدَّر، وهو فى محل نصب، مثله فى: (يا هذا، ويا هذه، ويا سيبويه) لأنه مفرد معرفة.

### المنادى المضاف إلى ياء المتكلم؛

المنادى المضاف إلى ياء المتكلم،

كقولك

# • یا صاحبی، و یا صدیقی، ویا حبیبی

هو نوع من المنادى المضاف، فهو إذن منصوب لكن بفتحة مقدرة على ما قبل ياء المتكلم. وياء المتكلم ضمير متصل مبنى على السكون في محل جرمضاف إليه.



لكن العرب استخدموا هذا النوع من المنادي بالذات على خمسة وجوه، أو بعبارة أخرى وردت فيه خمس لغات؟

ھى:

١) صورة الأصل، وهي إثبات الياء الساكنة:

كقولنا:

• يا صديقي، اتق الله.

يا وطني؛ أفديك بهالي ودمي.

وكقوله تعالى:

(وَنَادَى نُوحٌ ابْنَهُ وَكَانَ فِي مَعْزِلٍ يَا بُنَــيَّ ارْكَبْ مَعَنَـا
 وَلَا تَكُنْ مَعَ الْكَافِرِينَ) [مرد:٤١]

اتصلت الياءان الساكنتان فأدغمتا وفتحت الياء.

٢) إثبات الياء مفتوحة:

كقولنا:

• يا صديقى

ومن ذلك قول القرآن:

﴿ قُلْ يَكِعِبَادِى ٱلَّذِينَ ٱسْرَفُوا عَلَىٰ ٱنفُسِهِمْ لَا لَقَ نَطُوا مِن رَحْمَةِ
 ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ يَغْفِرُ ٱلذُّنُوبَ جَمِيعًا ۚ إِنَّهُ هُو ٱلْغَفُورُ ٱلرَّحِيمُ
 (٣) ﴿ [اللَّذِ: ٥٣]

٣) حذفت الياء وإبقاء الكسرة دليلًا عليها:

كقولنا:

• ياصديقِ

ومنه قول القرآن:

﴿ يَعِبَادِ فَأَتَّقُونِ ﴿ ثَلَا ﴾ [الشر: ١٦].





٤) قلب ياء المتكلم ألفًا مع قلب الكسرة قبلها فتحة:

كقول المهمل:

• يا أسفاعلى ما فات

وقول القرآن:

• ﴿ وَهَا مَا مَا فَرَّطْتُ فِي جَنْبِ ٱللَّهِ ﴾ [النَّذَ : ٥٦].

٥) حذف الألف مع بقاء الفتحة قبلها:

كقولنا:

• ياصاحبَ

على أن المراد:

یا صاحبی

هذا: والنحاة يلاحظون الصورة الأصلية - التي تَثْبُتُ فيها الياء - حين يُعربون الصور الأخرى ، وبعبارة أخرى أوضح: إنهم يفرضون الصورة الأصلية على بقية الصور، ويتحدثون عن تلك الصور صناعة باعتبار أنها تطور نطقى للصورة الأصلية هكذا:

يا صديقِ: (صديقِ) منادى منصوب بفتحة مقدرة على ما قبل ياء المتكلم

المحذوفة للتخفيف.

يا صديقا: (صديقا) منادى منصوب بفتحة مقدرة على ما قبل ياء المتكلم

المنقلبة ألفا والمفتوح ما قبلها.

يا صديقَ: (صديقَ) منادي منصوب بفتحة مقدرة على ما قبل ياء المتكلم

المنقلبة ألفا المحذوفة تخفيفًا والمفتوح ما قبلها.



### المنادي المضاف إلى ما أضيف إلى ياء المتكلم:

مثل:

- يا ابن خالـي
- يا ابن أخــي
- يا صديق صديقي

ليس فيها إلا لغتان هما إثبات الياء سواء أكانت مفتوحة أم ساكنة.

ويستثنى من ذلك تعبيران في اللغة العربية هما: (ابن عمى، ابن أمى) - إذا نوديا – فقد ورد عن العرب في المضاف للياء فيهما اللغات السابقة في المنادى المضاف لياء المتكلم، فنلاحظ الآتى:

قول أبي زيد الطائي يرثي أخاه:

يا ابنَ أُمِّى ويا شُـقَيِّقَ نفسِى

أنت خلَّفتنِي لدهر شديدِ

و قرئ قوله تعالي:

﴿قَالَ آبَنَ أُمَّ إِنَّ ٱلْقَوْمَ ٱسْتَضَعَفُونِ ﴾ [الطَّكَ : ١٥٠]

بفتح الميم وكسرها.

### كيفية نداء الاسم المعرف بالألف واللام:

من المتعذر نطقًا أن يُجْمَع بين حرف النداء (يا)وما فيه الألف واللام من المتعذر نطقًا أن يُجْمَع بين حرف النداء (يا الإنسانُ) أو (يا المُحِدُّ)، ومن الواضح أن السبب هنا صوتى هو: تلاقى ساكنين: ألف (يا) والحرف الساكن في الاسم المعرف بالألف واللام.

تَخَلُّصًا من هذا الثِّقل لِحأتْ اللغةُ العربيةُ إلى كلماتٍ تُعتبرَ وسائطَ بين حرف النداء وما فيه (أل) وهي كما يلي:

(١) إحدى الكلمتين (أيُّ - آيَّة)





#### كقول القرآن:

﴿يَكَأَيُّهَا الرَّسُولُ لَا يَحَزُّنكَ الَّذِينَ يُسَارِعُونَ فِي الْكُفْرِ ﴾ [الله :١١]

وقوله:

﴿ يَكَأَيُّنُهُا ٱلنَّفْسُ ٱلْمُطْمَيِنَّةُ ﴿ أَنْ جِعِيٓ إِلَّ رَبِّكِ رَاضِيَةً مَّرَضِيَّةً ﴿ ٢٠٠

[الفَكَجُنُو: ٢٧ – ٢٨].

(٢) اسم الإشارة الخالي من كاف الخطاب

كقول أحد الزهاد:

يا هذه الدُّنيا غُرِّي غيري.

(٣) كلَّ من الكلمتين (أيُّ + اسم الإشارة)

كقو لك لصديقك:

يأيُّهذا الصديقُ إليك تحياتي

وفيه قول ذي الرمة:

ألا أيُّهذا المنزلُ الدَّارسُ الذي

كأنَّك لم يَعْهَدُ بك الحيَّ عاهـدُ

إعراب: يأيُّها المجاهدُ.

يا: حرف نداء مبنى على السكون لا محل له من الإعراب.

أيُّ: منادي مبنى على الضم في محل نصب.

ها: حرف تنبيه مبنى على السكون لا محل له من الإعراب.

المجاهدُ: صفة كلمة (أيُّ) على اللفظ، مرفوع بالضمة، أو عطف بيان،

والأول أحسن؛ لأنه مشتق.

إعراب: يأيُّها الإنسان

يأيُّها: كالسابق

الإنسانُ: صفة أو عطفُ بيان

والأخيرُ أحسن؛ لأنه جامد.

#### عولاعظه:

يجوز نداء ما فيه (أل) بدون هذه الوسائط في بعض الحالات أشهرها:

(١) لفظ الجلالة:

(يا ألله) بقطع الهمزة وجوبًا.

الله: لفظ الجلالة منادي مبنى على الضم في محل نصب

وأكثر استعماله مع حذف حرف النداء والتعويض عنها بميم مشددة:

اللَّهُمَّ....

#### کائدة:

تُستعمَل (اللَّهُمَّ) على ثلاثة أنحاء:

١) أن تكون للنداء المحض؛

نحو:

• الَّلَهُمَّ اغفر لى.

٢) أن يذكرها المُجيبُ تمكينًا للجواب في نفس السامع

كأن يُقال لك:

• أخالد فعل هذا؟

فتقول:

• الَّلهُمَّ نَعَم.

٣) أن تُستعمَل للدَّلالة على النُّدرة وقلة وقوع المذكور معها،

كقولك للبخيل:

• إِنَّ الْأَمة تُعَظَّمُكَ، الَّلهُمَّ إِنْ بذلتَ شَطْرًا من مَالِك في سَبيِلها (٢) أَن يكون المنادي مشبهًا به:

تقول:

يا الأسدُ جرأة.

الأسد: منادى مبنى على الضم في محل نصب.





وهم يرون أن تقدير الجملة على حذف منادى مضاف؛ أى: يا مثل الأسد جرأة.....

#### :میبنتھ

إذا ناديتَ علمًا مقترنًا بـ(أل) وضعًا حذفتها وجوبًا.

فتقول في نداء (العباس، والفضل، والسموأل):

يا عباس، يا فضل، يا سَمَوأل.

#### حذف المنادى:

الأصل في المنادى أن يكون مذكورًا، لكنه قد ورد محذوفًا في الكلام العربي أحيانًا، وذلك في الموضعين الآتيين:

**أولا:** إذا ورد بعد حرف النداء (يا) فعل أمرِ أو فعلٌ ماضٍ قُصِدَ بـ الدعاء؛ فيلزم حينئذٍ تقدير منادى بين حرف النداء والفعل،

كقولك:

- كان الحادثُ مُرَوِّعًا يا أَجَارَكَ اللهُ.
  - وجِئتُ مُسْتَغيِثًا بكَ يا رَعَاكَ اللهُ.

وقولِكَ:

• "يا نَصَرَ اللهُ من يَنصُرُ المظلومَ"

وقول الفرزدق:

يَا أَرْغَهُ اللهُ أَنفًا أَنكَ حالِمُه

يا ذا الخَنَى ومقالِ الرُّورِ والخَطَلِ

ومن فعل الأمر قراءة الكسائي:

• ﴿ أَلَّا يَسَجُدُواْ لِلَّهِ ﴾ [النَّكِكُ : ٢٥]

بنطق اسجدوا فعل أمر.



وقول الشاعر:

أَلاَ يا اسْلَمي يا دارَ مَيَّ، عَلَى الْبَلى

وَلا زالَ مُنْهَلاً بِجَرْعائِكِ الْقَطْرُ وَلا زالَ مُنْهَلاً بِجَرْعائِكِ الْقَطْرُ ثَالِكَ مُنْهَلاً بِجَرْعائِكِ الْقَطْرُ ثَالِمَ فَا فَيْكَدَّر بين حرف النداء وهذين الحرفين منادى محذوف، ومما ورد لذلك الشواهد الآتية:

\*قول القرآن:

﴿ يَكَلَتُ قَوْمِي يَعْلَمُونَ ﴿ ثَلَا ﴾ [ يَتَا : ٢٦]

\*قول الرسول-صلى الله عليه وسلم -:

«يَا رُبَّ كَاسِيَةٍ فِي الدُّنْيَا عَارِيَةٌ فِي الآخِرَةِ»

على أنه ينبغى أن نتنبه للملاحظة المهمة الآتية عن حذف المنادى، فإن بعض النحاة يرى أن المنادى لا يحذف مطلقًا، وأن (يا) في الموضعين السابقين إنها هي (حرف تنبيه) ولا علاقة لها بالنداء.

#### حذف جملة النداء:

يجوز حذف جملة النداء أحيانًا إن قامت الدلائل عليها، وأغنت قرائن السياق عنها، ومنها – والله أعلم – قوله تعالى:

﴿ يُوسُفُ أَعَرِضَ عَنْ هَنذَاً وَاسْتَغْفِرِى لِذَنْبِكِ ۚ إِنَّكِ كُنتِ
 مِنَ ٱلْخَاطِئِينَ ﴿ ﴿ ﴾ [ فَلْنَا : ٢٩].

ولعل القرائن تدل على أن النداء المحذوف أو الكلام المقصود: (....ويا امرأة العزيز استغفري لذنبك) هذا؛ والله أعلم بمراده.





# المناطئ المسركم

## معنى الترخيم وأغراضه:

الترخيمُ هو التَّليينُ والتَّسهيلُ، ويُستعمَلُ أحيانًا لِدَاعٍ بلاغِيٍّ؛ كتدليلِ الصغار، أو تمليح الأصدقاء، أو الاستهزاء.

وقد يكون الترخيمُ ناتجًا عن ضَعْفٍ في نطق الكلمة وعدم القدرة على إتمامها من شدة الهَوْلِ؛ كما جاء على لسانِ أهلِ النارِ يـومَ القيامـة مـن قـول القرآن:

# ﴿ وَنَادَوا يَا مَالِ لِيَقْضِ عَلَيْنَا رَبُّكُ ﴾ [الْخَيْنُ : ٧٧]

فى قراءة الإمام على بن أبى طالب ، وابن مسعود ، والأعمش لكلمة «مالك» .

( وقد رُوِىَ أنه قِيل لابن عباس: إن ابن مسعود قرأ: «ونادوا يا مَالِ...» ويقصد «مالك» خازنَ النار، فقال: ما كان أشغلَ أهلَ النارِ عن الترخيم)أ.هـ

## كيفية ترخيم المنادى:

# ما يُرَخَّمُ بلا شروط:

المنادي الذي يُرَخَّمُ مطلقًا بلا شروط هو المختوم بتاء التأنيث.

ومعنى ذلك أن المختوم بالتاء يصح ترخيمه سواء أكان مفردًا عَلَمًا؛ كقولنا في (فاطمة، عائشة):

• يا فاطم، يا عائش.

أم كان نكرة مقصودة؟

كقولنا في (مهملة، مسلمةٍ):

• يا مُهملَ، يا مُسلمَ



وسواء أكانت التاء واردة بعد ثلاثة أحرف فأكثر؛ كالأمثلة السابقة أم كانت واردة بعد أقل من ثلاثة أحرف؛

مثل: (هبة) فتنادى مرخمة:

• ياهِبَ

كما يستوى فى ذلك المختوم بالتاء بأن يكون علمًا لمؤنثٍ ،كما سبق، أو علمًا لمذكر؛ كما نقول فى (معاوية، طلحة):

• يامعاوى، ياطلح

هذا هو المراد بالإطلاق.

ومن شواهد ذلك ما يلي:

قول امرئ القيس:

أَ فَسَاطِمَ مَهْ لَا بَعْدَ هَدَا التَّدَلُّلِ

وَإِنْ كُنْتِ قَدْ أَزْمَعْتِ صَرْمِى فَأَجِلِى

وقول عنترة:

يَدُعُونَ عَنْتَرَ وَالرِّمَاحُ كَأَنَّهِا

أَشْطَأَنُ بِئْرٍ فِي لَبَانِ الأَدْهَمِ

ما يُرَخَّمُ بشرط:

إذا كان المنادَى غيرَ مختومٍ بالتاء ، فقد اشترط النحاة لجواز ترخيمه أن تجتمع له الصفات التالية:

(١) أن يكون المنادَى عَلَمًا ، أو نكرةً مقصودةً .

وفي الثاني منهما كلامٌ طويلٌ لا حاجةَ إليه هنا.

(٢) أن يكون المنادَى مبنيًا على الضَّم.

فلا يصِحُّ الترخيمُ في:

يا مُحَمّدانِ، يا مُحَمّدونَ

والأول يُبْنَى على الألف، والثاني يُبْنَي على الواو.



(٣) أن يكون على أربعة أحرف فأكثر.

فلابد إذن لصحة التَّرخيم من اجتماع هذه الشروط الثلاثة وذلك مثل:

• أحمد، جعفر

تقول فيهما مُرَّخَمْينِ:

• يا أَحْمَ، يا جَعْفَ

وكذلك (سعاد، زينب) تقول:

• ياسُعا، يازَيْنَ

ومن ذلك قول الشاعر:

يا حَارِ لا أَرْمَايَنْ مِنْكم بداهيةٍ

لم يَلْقَهَا سُوقَةٌ قَابِلَى ولا مَلِك

والشاهد في (يا حَارِ)؛ أصله: (يا حارث) ورُخِّمَ بحذف الثاء؛ وقد استوفى الشروط المطلوبة.

وقول الآخر:

يا صَاح إمَّا تجدني غَيرَ ذي جِدَةٍ

ف التَّخَلِّى عن الخِلَّانِ من شِيمِي

الشاهد في (يا صَاحِ) أصلها: (يا صاحبُ)؛ فحُـذِفَت الباء للترخيم، وهو مستوفٍ للشروط.

وأمَّا إنْ كان قولُه: (ياصاح) ترخيمَ (ياصاحبي) فهو شاذٌ لا يُقَاسُ عليه.

# ما يُحْدُف حين الترخيم،

يُحذَفُ للتَّرخِيم من آخر المنادي حرفٌ واحدٌ، أو حرفان، أو كلمة كاملة.





أمَّا حذف عرفٍ واحدٍ فهو الأصل في الترخيم، وهو الكثير الغالب، ومن ذلك الكلمات:

عائشة، فاطمة، نادية، أحمد، خالد

فتقول فيها على الترتيب:

• ياعائش، يا فاطم، يا نادى، يا أحم، يا خالِ.

ومن ذلك ما قُرِئ في القرآن الكريم حكايةً عن كلام أهل النَّارِ:

﴿ وَنَادَوْا يَا مَالَ لِيَقْضِ عَلَيْنَا ۚ رَبُّكُ ﴾ [النَّحْنَةِ : ٧٧]

بحذف الكاف.

(وقد مَرَّ قولُ ابنِ عبَّاسِ عن ذلك: "مَا كَانَ أَشْغَلَ أَهْلَ النَّارِ عَنِ التَّرْخِيمِ"؛ لأنه لا يأتى في مقام التدليل، وأهل النار في مقام الجزع والندم.)

أما حذف حرفين من آخر كلمة حين الترخيم فلا يتحقق إلا في الاسم الذي اجتمعت في حروفه الصفات التالية:

- ١) أن يكون الاسم المرخَّمُ على خمسة أحرفٍ فصاعدًا.
- ٢) أن يكون الحرف الذي قبل الحرف الأخير مُعتلًا ساكنًا.
  - ٣) أن يكون هذا الحرف زائدًا لا أصليًا.

ومن الكلمات التي اجتمعت فيها هذه الشروط:

(مروان، أسماء، نعمان، منصور)

فنقول حين تُنادَى مُرَخَّمَةً:

(يا مرو، يا أسم، يا نعم، يا منص)
 ومِن ذلك الشَّواهدُ الآتيةُ:

\*قول الفرزوق:

يَا مَرْوُ إِنَّ مَطِيَّتِي مَحْبُوسَةٌ

تَرْجُو الجِبَاءَ وَرَبُّها لم يَيْسأُسِ





والشاهد في (يا مرو)؛ أصله: (يا مروان) فحذف منه حرفان؛ وقد استوفى الشروط اللازمة لحذفها.

**%**قول لبيد:

يا أَسْمَ صبرًا على ما كان من حدثٍ

إنَّ الحـــوادثَ مَلْقِـــيٌّ ومُنتظَــرُ

والشاهد في (يا أَسْمَ) أصلها (يا أَسْمَاء) فرخم بحذف حرفين منه وقد استوفى شروط حذفها.

وأما حذف كلمة كاملة فإنها يكون فى حالة واحدة؛ وهى المركّبُ المَزجِيُّ إذا نُودِى؛ فالعرب قديمًا يقولون فى (معديكرب) حين الترخيم.:

• با مَعْدى

## والثلاطة:

أن الأصل في الاسم حين يُرخَّمُ أن يُحذَف منه حرفٌ واحدٌ ، وذلك بلا شروط، وأن حذف حرفين منه يكون في أسماء خاصة تقدمت صفاتُها. وأن حذف كلمةٍ كاملةٍ لا يكون إلا في التركيب المزجى فقط.

## إعراب المنادى المُرَخِّم:

لك في إعراب المنادي المرخَّم لغتان:

#### ١) لغة من ينتظر:

وهى تلك اللغةُ التى تُعامِل الاسمَ المرخَّمَ على اعتبار أنه اسمٌ غيرُ كاملِ الحروف، فتتوقف عند ما بقى من حروفه على ما هى عليه من ضمة، أو فتحة، أو كسرة دون تَصَرُّ فِ فيه؛ انتظارًا للمحذوف.

فتقول فی (یامنصُور): یامنصُ

وفى (ياجعفَرُ): ياجعفَ

وفی (یاحارثُ): یاحارِ





وتقول في إعراب "يا منصُ" مثلًا:

مَنْصُ: أصلها منصور: منادى مبنى على الضم على الراء المحذوفة للترخيم. في محل نصب.

وكذا في الباقي. وهذه اللغة هي الأَوْلَى والأشهر.

٢) لغة من لا ينتظر:

وهى تلك اللغةُ التى تُعامِل الاسمَ المرخَّمَ على اعتبار أنَّه اسمٌ مُستقلٌ قد قُطِعَ عَمَّا حُذِفَ منه؛ وحينئذِ يتصرف في آخره بها يقتضيه بناؤه على الضم؛

فتقول في (يا منصُور): يا منصُ

وفي (يا جعفَر): يا جعفَ

وفی (یا حارث): یا حار

وتُعرِب يا (جعفُ):

جعفُ: منادًى مبنيٌّ على الضَّم في محل نصب.... وهكذا.





# المناطرة المستخاث

#### تعريفه:

المنادَى المُسْتَغاثُ هو ما قُصِدَ مِنْ نِدائِه أَنْ يُخَلِّصَ من شدةٍ أَو يُعِينَ على دَفْع مكروهٍ أو مشقةٍ.

ويتضح في هذا قول عمر بن الخطاب خيشَك:

# • يالله لِلفُقرَاءِ

فلا شك أن عمر قال ذلك والمسلمون في شدة أو مشقة بعد أن طعنه أبو لؤلؤة؛ فهو يستغيث لِيُخَلِّصَهم من هذه الشدة أو المشقة.

فالمستغاثُ -إذن- هو نوعٌ من المنادى؛ لأنَّك تُوجَّهُ صرختَك إلى مَن يُعينُك على دفع شدةٍ واقعةٍ.

ولا يُستعمَلُ للاستغاثة من أحرف النداء إلا (يا). ولا يجوز حذفُها، ولا يجوز حذفُها، ولا حذفُ اللّبس. ولا حذفُ اللّبس. ومن شواهده قول الشاعر:

#### فهل من خاليد إمّا هلكنا

وهل بالموتِ يا لكناس عارُ ؟

بتقدير: يا لكناس لِلشامتين.

#### صورالمستغاث:

تأتى جملة الاستغاثة على ثلاثِ صورٍ ؟ هي:

### الصورة الأولى:

وهى الصورة الأصلية في الاستغاثة؛ وتتكون من حرف الاستغاثة (يا) وبعده المستغاث به مجرورًا بلامٍ مفتوحة، ثم المستغاث له مجرورًا بلامٍ مكسورة، كقول عمر السابق:

• ياكله لِلمسلمين



يا: حرفُ نداء للاستغاثة مَبنيٌّ على السكون لا محل له من الإعراب. لله: اللام حرفُ جرٍ زائلٌ لتوكيد الاستغاثة، مَبنيٌّ على الفتح لا محل له من الإعراب.

الله: «لفظ الجلالة» مجرور لفظًا بحرف الجر الزائد، وهو في محل نصبٍ على النداء.

(في إعراب المستغاث خلافات واسعة بين النحاة لا حاجة لنا بها).

وفى هذه الصورة إذا عَطَفْتَ على المستغاث به مستغاثًا به آخر، بأن كانت الاستغاثة باثنين لا بواحد، كان المستغاث به الثاني مِثلَ الأولِ تمامًا، إن تكرر معه حرف الاستغاثة (يا)؛ فَيُجَر بلام مفتوحة أيضًا.

ومنه قول الشاعر:

يا لَقومي ويا لأمثالِ قومي

لِأنساسٌ عُتُسوُّهم في ازديسادِ

أما إذا لم تتكرر (يا) مع المستغاث به الثاني، فإنه يُجَر بلامٍ مكسورة؛ كقول الشاعر:

يَبِكيك ناءٍ، بَعِيدُ الدارِ، مُغتربُ

يا لَلكُهُ ولِ ولِلـشُّبانِ لِلعجـب

الصورة الثانية:

وتتكون جملة المستغاث فيها من حرف الاستغاثة (يا) ثم المستغاث به خاليًا من اللام في أوله، لكن يلحقه ألفٌ في آخره يسمى (ألف الاستغاثة) ثم المستغاث له مجرورًا بلام مكسورة.

فهذه الصورة لا تختلف عن الأُولَى إلا في المستغاث به؛ حيث إنَّه في الأُولَى عجرورٌ بلام مفتوحة، أمَّا هنا فهو خالٍ من اللام، وفي آخره الألف. كما تختلف هذه الصورة عن الأُولَى في الاستعمال العربي؛ فهي أقلُّ من الأُولَى استعمالًا.



#### كقول الشاعر:

# يا يَزِيدا لِآمِلِ نَيْلَ عِزِ

وغِنَّسِي بعدد فاقيةٍ وهوانِ

يزيدا: منادًى مفردٌ معرفةٌ، مَبنيٌ على ضَم مُقَدَّرِ على آخره، منع من ظهوره اشتغال محله بالفتحة العارضة لمناسبة الألف الزائدة لتوكيد الاستغاثة.

ويمكن أن تُزادَ معها هاءُ السكتِ؛

فتقول:

#### • يامُؤمِناه.

#### الصورة الثالثة:

وتتكون أيضًا من حرف الاستغاثة (يا)، ثم المُستغاث به خاليًا مِن كُلِّ مِن اللام في أوله، والألف في آخره، ثم المستغاث له مجرورًا باللام المكسورة. ومنه قول الشاعر:

ألايا قَوْمُ لِلعجب العجيب

ولِلغَفَـــلات تَعِـــرضُ لِلأَدِيـــبِ

ومن البَيِّن أن هذه الصورة تختلف عن الصورتين السابقتين في المستغاث به أيضًا ، حيث يخلو من اللام والألف ، وحين في يجرى على المستغاث به حكم المنادى.

فتقول في إعراب المستغاث به في البيت السابق:

قوم: مُنادًى مبنيٌ على الضَّم في محل نصب.

## والثلاطة

فى الفرق بين الصور الثلاث أن المستغاث به قد يُجيرُّ بـلام مفتوحـة، أو تلحقُه ألفٌ فى آخره، أو يتحرر من اللام فى أوله والألف فى آخره.





# بعض الأحكام في أسلوب الاستغاثة:

۱) إذا كان الاسم الواقع بعد اللام غير عاقبل، أي: غير صالح لأن
 يكون مستغاثًا به ، جاز فتح اللام وكسرها؛

نحو:

- يا لِلعارِ....
- يا لِلعجب...

فإذا اعتبرنا اللام مفتوحة كان الاسم مستغاثًا؛ أي: مجرورًا بها في محل نصب منادي، ويكون معناه:

\* يا عارُ؛ احضُر، فهذا أوانك.

\* يا عيبُ؛ تعالَ فهذا وقتك.

وإذا جعلنا اللام مكسورة كان الاسم مستغاثًا له؛ أي: مجرورًا بها فقط، ويكون معناه:

\* يا لَقومي لِلعار.

\* يا لَلناس لِلعجب.

٢)أمَّا اللام الواقعة في أول المستغاث له فهي مبنية على الكسر وجوبًا،
 ويجب بناؤها على الفتح إذا كان المستغاث له ضميرًا غير ياء المتكلم،

مثل:

# • يا لَلناصرِلَنا

٣)وإن كان الاسم الواقع بعد المستغاث غير مستغاث به ، بل مستغاث عليه؛ أى تطلب الانتصار عليه لا الانتصار له، حذفت اللام وجررته بحرف الجر (من)؛ تقول:

• يالله من المنافقين





ومنه قول الشاعر:

يا لكرجالِ ذوى الألبابِ من نفرِ

لا يَسرِحُ السفّةُ المردى لهم دينا

٤)إذا وَلِيَ الاسمَ المستغاثَ تابعٌ؛ كالنعت مثلًا؛ جاز جرُّه على لفظ المستغاث، وجاز نصبُه على المحل؛

مثل قولك:

• يا لُلصديق الهامَ لمشكلتي

٥)قد يكون الاسم المستغاث هو المستغاث له في المعنى؛ كأن تطلب من شخص أن ينقذ نفسه مما هي فيه؛

فتقول:

يا لسعيد لسعيد لسعيد بعرض النُّصح الرقيق له.



# المناطئ المنطوب

المندوب أيضًا هو نوع من أنواع المنادي، وجاء في القاموس المحيط: (نَدَبَ اللَّيِّتَ) إذا: بَكَى عليه وعَدَّدَ محاسنَه، فالبكاء على الميت والحديث عنه في أثناء هذا البكاء يسمى «ندبًا له».

وكل أسلوب اشتمل على منادًى مُتَفَجَّعٍ عليه أو مُتَوَجَّعٍ منه يُسمَى (المندوب).

وقد يُتفجّع على الميت؛ مثل قولِ التي فقدتْ زوجَها:

#### 

أو على مَنْ فى منزلة الميت حين يفتقده الإنسان فلا يجده؛ كقول المرأة المسلمة في أُسْرِ الروم:

#### ♦ وا مُعتصاه

والاسم المتوجَّع منه في هذا الأسلوب؛ إما أن يكون موضع الألم؛ كقول المريض:

وا رَأْسَاه

وإما أن يكون مثير الألم؛ كقول المصاب:

♦ وا مُصِيبَاه

وكقول أهل العراق حين استَبد بهم الحجاج:

❖ وا حجَّاجُ

ولا تُستعمَل لنداء المندوب من الأدوات إلا (وا)، وقد تستعمل (يا) إذا لم يحصل التباس بالنداء الحقيقي .

كما في قول جريرِ يرثى عمر بن عبد العزيز:

حُمِّلتَ أمرًا عظيمًا فاصطبرتَ له

وقُمْــتَ فيــهِ بــأمرِ الله يـــاعُمَــرَا





# صورجملة النُّدبة:

الصور التي تَرِدُ عليها جملة النُّدبة ثلاثٌ، مرتبة في الاستعمال العربي على الترتيب التالي:

الصورة الأولى:

(حرف الندبة + المندوب + ألف الندبة +هاء السكت).

تقول:

وَارَأْسَاه، وَاذُلَّاه

ومنه قول المتنبى:

وا حَسرٌ قَلْبَاه مِمَن قَلْبُه شَبِمُ

ومَنْ بِجِسْمِى وَحَالَى عِنْدَه سَقَمُ

الصورة الثانية:

(حرف النُّدبة + المندوب + ألف النُّدبة).

تقول:

وَارَأْسَا، وَاذُلَّا

ومنه قول جرير السابق:

خُمَّلتَ أمرًا عظيمًا فاصطبرتَ له

وقمت به بأمرِ الله يا عُمَرا

وقول المجنون:

فَوَاكَبِدَا مِنْ حُبِّ مَنْ لا يُحِبُّنِي

وَمِنْ عَبَرَاتٍ مَا لَحَن فَنَاءُ

وهذه الألف تُزاد بشرط ألَّا تُؤدِّى إلى لبْسٍ، فإن أدَّتَ إليه أتينا بحرف مَدِّ آخر. ـ كأن تريد مثلًا أن تتفجع على أخ مضافٍ إلى ضميرِ المخاطبة قلت:

فإن زدتَ الألف صارت:

\* وَا أَخَاكَا

والتبس الأمر بالأخ المضاف إلى المخاطب؛ ولذلك تقول:

• وَا أَخَاكَى

وكذا لو قلت:

• وَا أَخَاه

فإن زِدتَ الألف صارت:

وَا أَخَاها

والتبس الأمر بالأخ المضاف إلى ضمير المخاطبة؛ ولذلك نقول:

• وَا أَخَاهو

وأيضًا:

\* وَا أَخَاهم

فإن زدت الألف صارت:

• وَا أَخَاهما

والتبس بالأخ المضاف إلى ضمير الغائب المثنى؛ ولذلك نقول:

وَا أَخَاهمو

الصورة الثالثة:

(حرف النداء + المندوب)

وحينئذ يُعامَل معاملة المنادَى الأصلى تمامًا؛

تقول:

❖ وامحمدُ

وا: حرفُ ندبة مبنيٌ على السكون لا محل له من الإعراب.

محمد: منادًى مبنيٌّ على الضَّم في محل نصب.

وإذا أردت أن تتوجع من أَلَمٍ برأسك،

تقول:

# 💠 وا رأسي

وا: حرفُ ندبة مبنيٌّ على السكون لا محل له من الإعراب.

رأسي: منادًى منصوبٌ بفتحة مقدرة على ما قبل الياء؛ منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة المناسبة .

والياء: ضميرٌ متَّصلٌ مبنيٌّ على السكون في محل جر مضاف إليه.

#### أقسام الاسم المنادى،

يأتى الاسم المندوب على ثلاثة أنواع؛ فقد يكون:

١) علمًا اشتُهر بعَلَمِيته؛ نحو:

وا عمراه، وا عثماناه، وا عليًّاه

٢) مضافًا إضافة تُوضِّحُ المندوبَ توضيح العَلَم، نحو:

\* وا صَلاحَ الدِّينَاه

وا قَاتِلَ عُثْمَانَاه

٣) أو اسمًا موصولًا أُشتُهِر بصلته التي توضَّحُه وتُعيِّنه؛ نحو:

وا مَنْ يُنقِذُ القُدْسَاه.

وا مَنْ قَتَلَ عَليَّاه.

ولا يكون المنادى المندوب إلا معرفة غير مبهمة؛ فلا يُندَب الاسم النكرة؛

فلا يُقال:

وا رَجُلُ



ولا المعرفة المبهمة؛ كالأسماء الموصولة وأسماء الإشارة؛ فلا يُقال:

وا مَنْ ذَهَبَ شَهيدَ الوَفَاءِ!

إلا إذا كان المبهَمُ اسمَ موصولِ مشتهرًا بالصلة كما سبق؛ ونحو:

# المنادي المُتَعَجَّبُ منه:

المنادى المُتَعَجَّبُ منه:

هو كالمنادي المستغاث في أحكامه؟

فتقول: في التعجب من كثرة الماء:

پاللهاء!.

يا: حرفُ نداء للتعجب مبنيٌ على السكون لا محل له من الإعراب. اللام: حرفُ جرِّ زائدٌ لتوكيد التعجب مبنى على الفتح لا محل له من الإعراب. الماء: مجرور لفظًا باللام الزائدة منصوبٌ محلًا على النداء. وتقول:

اءاءا!

اماءُ!

## وتقول أيضًا:

♦ ياللطرب!

◊ وياطربا!

٠٠ وياطرب!





# تدريبان

س ١: مَثِّل لما يأتى:

۱) منادًى منصوبًا.

٢) منادًى مبنيًّا على الواو.

٣) منادًى مُعرَّفًا بأل.

٤) منادًى مرخمًا.

س ٢: أعرب ما تحته خط في الجملتين الآتيتين ، واذكر علامة الإعراب في كلِّ منها:

١) يا مربي النشع أخلص في عملك.

٢) يا مربي النشع أخلصوا في عملكم.

س٣: أعرب ما تحته خط فيما يأتى:

١) يا أبانا لا تسرع في أثناء قيادتك السيارة.

٢) ﴿ قُلْ يَكَأَيُّهَا الصَيْفِرُونَ إِنَّ الْكَافِيمُ مَا نَعْبُدُونَ ﴾ [الكالله ١٠-٢]

س٤: استخرج من الآيات والأشعار الآتية كلُّ منادًى، وبين نوعه وإعرابه:

\* قَالَ تَعَالَىٰ:

﴿ وَأَعْتَبِرُوا يَكَأُولِي ٱلْأَبْصَارِ ﴿ ﴿ إِلَّهُ اللَّهُ ٢١]

\* قَالَ تَعَالَىٰ:

﴿ قَالَ رَبِ آشَحَ لِي صَدْرِي ﴿ ثَانَ وَيَسِرْ لِيَ أَمْرِي ﴿ ثَانَ ١٠٠-٢١]

\* قَالَ تَعَالَىٰ:

الله عَالُوا يَكَأَيُّهَا ٱلْمَوْرِينُ إِنَّ لَهُ مَ أَبًا شَيْخًا كَمِيرًا ﴾ [فلتك : ٧٧]

\* قَالَ تَعَالَىٰ:

﴿ يَنبَنِي إِسْرَهِ يلَ أَذَكُرُواْ نِعْمَتِي ٱلَّتِي ٱنْعَنْتُ عَلَيْكُو ﴾ [النَّهُ : ١٠]

\* قَالَ تَعَالَىٰ:







﴿رَبُّنَا عَامَنًا فَأَغْفِر لَنَا وَأَرْحَمْنَا وَأَنتَ خَيْرُ ٱلرَّحِينَ ﴾ اللَّهُ ١٠٩٠.

\* قَالَ تَعَالَىٰ:

﴿ وَيَتَأْخُتَ هَنُرُونَ مَا كَانَ أَبُوكِ آمْرَأَ سَوْءِ وَمَا بَغِيًّا ﴿ ﴿ إِنْكَ ١٨٤ ١٨٤

\* قَالَ تَعَالَىٰ:

\* ﴿ وَالَ يَكُنُوحُ إِنَّهُ، لَيْسَ مِنَ أَهْلِكَ ۚ إِنَّهُ، عَمَلُ غَيْرُ مَلِيحٌ ﴾ [ ١٤٦ : ٤٦] \* قال الشاعر :

يا أيُّها الرجلُ المعلمُ غيرَه

هَـلاً لنَفْسِك كَان ذا التَّعْلِيمُ

\*وقال آخر:

يا فلسطينُ لن ننامَ عن الحقِ

ولو حَوَّلُوا الوجودَ حدِيدا

\*وقال آخر:

خليليَّ ليس الرأى في صدر واحد

أُشِــيرًا عـليَّ بالــذى تَريَـانِ

\*وقال أبو العلاء:

صَاحِ هَذى قُبورُنا تَمالاً الرُّحْد

بَ، فأينَ القُبورُ مِنْ عَهـدِ عَـادِ؟





# جُمَلُ تتردَّدُ بين الاسمية والفعلية

قدَّمنا فيها سبق الجملة الاسمية والجملة الفعلية، وعرفنا أركان كلِّ منهما وطرائق استعمالها.

على أن هناك جملًا تعتبر جملة اسمية أو جملة فعلية على اعتبارات معنية، والذي يهمُّنا هنا هو التَّعجبُ، والمدحُ والذَّمُّ.



# التُعَجُّبُ

تعريفُ التَّعَجُّب:

هو انفعالُ النَّفسِ ودهشتُها عند الشُّعورِ بأمرٍ خفيٌّ سبَبُه.

والتَّعجبُ طريقةٌ لها أساليبُ خاصةٌ، تُستخدَمُ للتَّعبير عن استعظام فِعلِ امتازَ بصفةٍ حسنةٍ أو سيئةٍ.

أساليب التعجب:

للتَّعجب أساليبُ سماعيةٌ وأخرى قياسيةٌ:

أساليبه السَّماعيةُ:

ويُقصَدُ بها تلك الأساليبُ التي تُستعمَلُ في الأصلِ لغير التَّعجُّبِ؛ لكنَّ العربَ استعملوها فيه على سبيل المجاز؛

ومن هذه الأساليب:

١)قوله تعالى:

﴿ كَيْفَ تَكُفُرُونَ بِاللّهِ وَكُنتُمْ أَمَوَتَا فَأَخَيَكُمْ ﴾ [الناء ٢٨]؛ فإنَّ كلمة (كيف) تُستعمَل أصلًا في الاستفهام، ولكنَّها أُستُعمِلتْ في هذه الآية للتَّعجب.

٢) قول الرسول الكريم:

﴿ سُبْحَانَ الله ! إِنَّ المُؤْمِنَ لا يَنْجُسْ حَيًّا ولا مَيتًا ﴾

فإن كلمة (سبحان الله) موضوعةٌ للدلالة على تنزيه الله (تعالى) وتعظيمه ، ثم اُستُعملَتْ في هذا الحديث للتَّعجب.

٣) وتقول عند الإعجاب بفروسية شخص:

لله دَرُّكَ فَارِسًا!

لله: "شبه جملة" خبر مقدم.



دَرُّك: مبتدأ مؤخر، والكاف مضاف إليه.

فَارسًا: تمييز منصوب بالفتحة.

٤) وتقول العرب مُستخدِمةً كلمة (حسب):

حُسْبُكَ بأُحْمَدَ مُطِيعًا.

٥) وتقول مُستخدِمًا أحدَ ألفاظِ التَّعجُّب:

كقول القرآن:

الله ﴿ إِنَّ هَلْدَالْشَقَ مُ عَجِيبٌ الله ﴿ وَهُمْ: ١٧١]

وكقول الشاعر:

عَجَـبٌ لِتِلْكَ قَـضِيَّة وإِقَـامَتِي

فِيكُم عَلَى تَلْكَ القَضِيَّة أَعْجَبُ!

٦) وقد يُتعجَّبُ باستخدام اسم الفِعْل المضارع (واهًا) بمعنى:
 (أعجب)؛ كما فى قول رُؤْبَةَ بنِ الحجَّاج:

وَاهًا لِسَلْمَى ثُمَّ وَاهًا وَاهًا!

وَاهًا: اسمُ فعلِ مضارعِ مبنيٌّ على السكون لا محل له من الإعراب والفاعل ضمير مستتر فيه وجوبًا؛ تقديره: أنا.

لِسَلْمَى: جار ومجرور متعلق باسم الفعل قبله.

٧) وقد يُتعجَّبُ بعد استخدام عبارة تنزيهية (حاش لله)؛ كما في قول النِّسوةِ اللاتي قطَّعنَ أيديَهن حين أُفْتُتِنَّ بجمال سيدنا يوسفَ وقُلْنَ:

الله ﴿ حَشَ لِلَّهِ مَا هَنَدَا بَشَرًا إِنَّ هَنَذَا إِلَّا مَلَكٌ كَرِيمٌ ﴿ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

۸) كما تعجبوا باستخدام الحرف (يا) للتنبيه والتعجب، بعدها المصدر المراد التعجب منه مجرورًا باللام؛

كقولك:

يَا لَسَهَاحَةِ الإِسْلامِ!
 ويَا لَكَ مِنْ شَابٍ طَمُوحِ!

المجلد الثاني

٩) وجاء أسلوبٌ آخر بصوغ الوزن (فَعُل) من الثلاثي بقصد الذَّمِّ والتَّعجُّب؛ كما في قوله تعالى:

﴿ كَبُرَتَ كَلِمَةُ مَغْرُجُ مِنْ أَفْوَهِهِمْ إِن يَقُولُونَ إِلَّا كَذِبًا ﴾ [الكتان : ٥]
 أو بقصد المدح والتَّعجُّب كما فى ؛ قوله :

\* ﴿ فِعْمَ ٱلنَّوَابُ وَحَسُنَتَ مُرْتَفَقًا ﴿ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

أساليبه القياسية:

ويُقصَدُ بها تلك التراكيبُ التي تُستعمَلُ أصلًا في التَّعجُّب، وتـدُلُّ بلفظها ومعناها عليه؛ وهي صيغتان اثنتان:

(أ) مَا أَفْعَلَه؛ كقولنا:

ما أَعْظَمَ الحالقَ!
 ما أَرْوَعَ الوَفاءَ!
 مَا أَجْمَلَ الزَّهرَ!

(ب) أَفْعِلْ بِهِ: كقولنا:

أُكْرِمْ بِالرَّجُلِ نَسَبًا!
 أُحْسِنْ بِالوَفَاءِ خُلُقًا!

# أوّلا: صيغة (ما أفعله):

وتتكون من ثلاثة أجزاء محددة؛ هي:

(ما + فعل التعجب + المتعجب منه ).

أمَّا (ما) فتُسمَى: (ما) التعجبية، وهى نكرة تامة بمعنى: (شيء عظيم)؛ ولذلك صح الابتداء بها مع أنَّها نكرة ، وتعرب (مبتدأ).

وأمَّا (فعل التعجب) الذي يليها فهو فعلٌ ماضٍ مبنيٌ على الفتح – على أشهر الأقوال – وفيه ضمير مستتر وجوبًا؛ تقديره: هو، يعود على (ما) ويُعرَبُ فاعلًا.



أمَّا (المتعجب منه) فهو منصوب دائمًا؛ ويُعرَب مفعولًا به؛ وتكون الجملة الفعلية خبرًا لـ (ما) التعجبية.

ومن أمثلة هذه الصيغة قول القرآن:

\* ﴿ فَكُمَّا أَصْبَرَهُمْ عَلَى ٱلنَّادِ ﴿ اللَّهُ \* [اللَّهُ: ١٧٥]

وقولك:

ما أَطْيَبَ هواءَ مصرَ!

وما أُكْرَمَ شعبَها!

وما أَشْجُعَ جيشَها!

وما أُرْوَعَ التضامنَ العربيَّ!

وما أَطْهَرَ أَرِضَ الحجازِ!

وما أَقْبَحَ الفُرْقةَ!.

ثانيا، صيغت (أَفْعِلْ بِه)،

وتتكون من ثلاثة أجزاء؛ هي:

(فعل التعجب + الباء + المتعجب منه).

أمَّا (فعل التعجب): فهو فعلٌ ماضٍ أتى على صورة الأمر - على أشهر الآراء- وذلك أنَّك إذا قلتَ:

أكْرِمْ بِالرَّجُلِ نَسَبًا

فكأنك تريد أن تقول:

كَرُمَ الرَّجُلُ نَسَبًا

وهذا أمر واضح؛ لأنّك لا تريد أن تأمر وتطلب، وإنها تريد أن تُخبر بكرم نسب الرجل، وإنّها حولت صورة الفعل من الماضي إلى الأمر للدّلالة على التّعجُّب.

وأما الباء: فهي حرفٌ جرِ زائلٌ.



وأما المتعجب منه: فهو فاعلٌ مجرورٌ لفظًا بحرف الجر الزائد. ومن أمثلة هذه الصيغة قول القرآن:

\* ﴿ أَسْمِعْ بِهِمْ وَأَبْصِرْ ﴾ [تَكَتَمَ : ٢٨]،

#### وقولك:

- أُحْمِلْ بـقولِ الحقّ!
- أُقْبحْ بـقولِ الزُّورِ!
- أُغُظِمْ بشجاعةِ أَلجندِ في الميدان!

# شُروطُ صَوْغ فِعْلَىٰ التَّعَجُّبِ: ۗ

يُصاغ فِعلا التَّعجُّبِ بواحدةٍ من وسائلَ ثلاثٍ:

أ)التعجب المباشر:

بشرط أن يستوفي الفعل سبعة شروط؟

#### هی

- ان يكون الفعل متصرفًا؛ فلا يصاغ التعجب من الاسم أو من الفعل الجامد إطلاقًا.
  - ٢- أن يكون الفعل قابلًا للمفاضلة والتفاوت؛ فلا يُتعجَّب مِن مِثل:
     مات أو فنى إلا فى المجاز.
    - ٣- أن يكون الفعل ثلاثيًا؛ فلا يصاغ من غير الثلاثي إلا بواسطة.
      - ٤- أن يكون الفعل تامًا؛ فلا يصاغ من الناقص إلا بواسطة.
    - ٥- أن يكون الفعل مثبتًا؛ فلا يصاغ من الفعل المنفى إلا بواسطة.
  - آن يكون الفعل مبنيًا للمعلوم؛ فلا يصاغ من المبنى للمجهول إلا بواسطة.
  - الله تكون الصّفةُ المُشَبَّهةُ منه على وزن (أفعل) الذى مؤنثه (فعلاء)
     الدَّالة على: لونٍ أو عيبٍ أو حِيلةٍ؛ فلا يصاغ من قبل:

أبيض بيضاء، وأعرج عرجاء، وأشهب شهباء،....إلا بواسطة.



ومن الشواهد على التَّعجُّب، مما استوفى الشروط، قول القرآن:

\* ﴿ فَكُمَّا أَصْبَرَهُمْ عَلَى ٱلنَّارِ ﴿ اللَّهُ ﴿ ١٧٥]

من الفعل (صبر).

وقوله:

﴿ وَأُمِيلَ ٱلْإِنسَانُ مَا أَلْفَرُهُ ﴿ ﴿ ﴿ ﴾ [ عَيْنَ : ١٧]

من الفعل (كفر).

وقوله في قراءة سعيد بن جبير:

﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلْإِنسَنُ مَا غَرَّكَ بِرَبِّكَ ٱلْكَوْمِ إِنَّ ﴾ [الفقط : ٦]

من الفعل (غُرَّ).

وقوله تعالى:

\* ﴿ أَسِعْ بِهِمْ وَأَبْصِرْ ﴾ [تَنْتُنَا : ٣٨]

من الفعلين (سمع – بصر).

س) التعجب بواسطة:

(ما أَشَدَّ أو أَشْدِه بـ) ونحوهما مَتْلُوَّيَنِ بمصدر صريح؛ وذلك إذا فقد شرطًا من الشروط السابقة:

فالفعل (ازدحم) غير ثلاثي، ولذا تقول:

ما أَشَدَّ ازدحامَ الطريق!

والفعل (كان) ناقص، ولذا تقول:

ما أُغْرَبَ كونَك قاسيًا على ولدك!

والفعل (زرق) يدل على لون، والوصف منه على وزن "أفعل" (أزرق) والمؤنث على وزن "فعلاء" (زرقاء)؛ ولذا تقول:

ما أَصْفَى زُرْقة الساء!



ج) التعجب بواسطة:

( ما أَشَدَّ أو أَشْدِدْ بِ ) مَتْلُوَيْنِ بِمَصْدَرٍ مُؤَوَّكٍ؟

فالفعل (لا تواظب) منفيٌّ، ولذا تقول:

ما أَسْوَأَ أَلَّا تُواظِبَ عَلى دُروسِك!

( أُلَّا = أَنْ + لا )

أنْ: حرفٌ مصدريٌ ونصبٍ.

لا: حرفُ نفي مبنيٌّ على السكون لا محل له من الإعراب

تواظب: فعلٌ مضارعٌ منصوبٌ بـ "أن" وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة والمصدر المؤوَّل مِن "أنْ" والفعل في محل نصب مفعول به.

والفعل (يُهان) مبنيٌّ للمجهول؛ ولذا تقول:

ما أَقْصَى أَنْ يُهانَ والِدُك وتَسْكُت!

أَنْ يُهان: مصدرٌ مؤوَّلٌ في محل نصب مفعول به.

لكن إذا كان الفعل أُشتُهر استعماله مبنيًا للمجهـول؛ فيجـوز التَّعجُّبُ فيه مباشرة؛ عند أمْنِ اللَّبْس؛ ففي الأفعال:

هُزِلَ المريضُ، وزُهِيَ الفائزُ، وعُنِيَ الطبيبُ بالمريض.

يمكن أن يُتَعَجَّبَ منها مباشرة؛

فنقول:

ما أَهْزَلَ المريضَ! وأَهْزِلْ به!

ما أَزْهَى الفِائزَ! وأَزْهِ بـه!

ما أُغْنَى الطّبيبَ بالمريض! أو: أُغْنِ بالطبيب!

## ولاعظم:

كل ما تجوز فيه الطريقةُ الأُولى، تجوز فيه كذلك الطريقتان: الثانيةُ والثالثةُ. تقول:

ما أَصْبَرَك على العذاب!

ما أَغْرَبَ صَبْرَك على العذاب!

ما أَغْرَبَ أَنْ تَصْبِرَ على العذاب!

وكل ما تجوز فيه الطريقة الثانية تجوز فيه الطريقة الثالثة كذلك.

تقول:

ما أَشَدَّ إِزْدِحامَ الطَّريق!

ما أَشَدَّ أَنْ يَزْدُحِمَ الطَّريقُ!

أهمُّ أحْكامِ أساليبِ التَّعَجُّبِ القِياسيَّمِ:

١) لا يكون المتعجب منه (منصوبًا كان أو مجرورًا بالباء الزائدة) إلا معرفة، أو نكرة مختصة، لتحصل الفائدة المطلوبة، وهي التَّعجُّب من حال شخص مخصوص،

فلا يُقال:

ما أَحْسَنَ رَجُلًا!

ولا:

\* أَحْسِنْ بِقَائمٍ!

لعدم الفائدة.

فإن قلت:

ما أَحْسَنَ رَجُلًا يفعلُ الخيرَ!

و: أُحْسِنْ بقائم بالواجِبِ!

جاز؛ لحصول الفائدة



٢) يجوز حذفُ المُتعَجَّبِ منه -وهو المنصوب بعد (ما أَفْعَلَ) والمجرور بالباء بعد (أَفْعِلْ بـ) - إن كان الكلام واضحًا بدونه.

فالأُوَّلُ كقوله:

جَـزَى اللهُ عَنِّى والجَـزاءَ بِفَـضْلِه

ربيعة خَيْرًا. ما أَعَفَّ وأَكْرَما!

أى: ما أعفهم! وما أكرمهم! والثاني كقوله تعالى:

\* ﴿ أَسِمْعُ بِينَمْ وَأَبْصِرُ ﴾ [عَنَمَ : ٣٨]

أى: أَبْصِر بهم!

٣) إذا بُنِيَ فِعْلًا للتَّعجُّبِ من معتل العين، وجب تصحيحُ عينِهما؛ فـلا يجوز إعلالهُما؛ نحو:

ما أَطْوَلَه! وأَطْوِلْ به!

من الفعل (طال)

وكُذلك يجب فكُّ الإدغام في (أفعل)؛

نحو:

أَعْـزِزَعَلينا بأنْ تُفارِقِنا!
 أَشْـدِدِبسَوادِعَيْنَيْه!

٤) لا يُتَصَرَّفُ في الجملة التَّعجُّبيَّة بتَقديم ولا تأخيرٍ ولا فَصْلٍ، إلا الفَصْل بين فعل التَّعجُّبِ والمُتَعجَّب منه بالظرف؛

كقولك:

ما أَجْمَلَ - لَيْلَةَ التَّمَامِ - البَدْرَ!
 أو بالجار والمجرور؛ نحو:
 أحْسِنْ بالرَّجُل أَنْ يَصْدُقَ!





ومنه قولُ العباسِ بنِ مرداس:

وَقَــال نَبِــيُّ الْمُــسُلِمينَ: تَقَــدَّموا

وَأَحْبِبْ – إِلَيْنا – أَنْ تَكونَ المُقَدَّما!

وقول الآخر:

خَلِيلً مَا أَحْرَى بِلْنِي اللُّبِّ أَنْ يُرَى

صَبُورًا! ولكِنْ لا سَبيلَ إلى الصَّبْرِ

وقول عمرو بن معد يكرب نثرًا:

«لله دَرُّ بَنِي سُلَيْم

ما أَحْسَنَ - في الهجاءِ - لِقاءَها! وأَكْرَمَ - في اللَّزَباتِ - عَطاءَها! وأَثْبَتَ - في المَكْرُماتِ - بَقاءَها!»

(اللَّزَبات: الشدائد).

٥) إِنْ تَعَلَّقَ بِفِعْلَى التَّعجُّبِ مجرورٌ هو فاعلٌ في المعنى، جُرُّ بإلى؛
 نحو:

\* ما أَحَبَّ زُهَيْرًا إلى أَبِيه!

ونحو:

\* ما أَبْغَضَ الخائنَ إِلَى ا

ولا يكون هذا إلا إذا دلَّ فعل التَّعجُّب على حُبِّ أو بُغْضٍ؛ كما رأيت. فإن كان في المعنى مفعولًا، وكان فعل التَّعجُّب في الأصل متعديًا بنفسه غيرَ دالِّ على عِلْمٍ أو جَهْلٍ، جُرَّ باللام؛

نحو:

ما أَحَبَّ زُهَيْرًا لِأَبيه!



- و: ما أَبْغَضَنِى لِلْخَائنِ!
   و: ما أَكْسَبَنِى لِلْخَيْرِ!
   فإن دلَّ على عِلْمٍ أو جَهْلٍ جُرَّ المفعولُ بالباء،
  - ما أُعْرَفَنِي بالحَقِّ!
  - و:ما أُجْهَلَه بالصِّدْق!
- و: ما أَبْصَرَكَ بِمَواقِع الصَّوابِ!
  - و: ما أَعْلَمَه بِطُّرُقِ الْسَّدادِ!

وإن كان فعلُ التَّعجُّب في الأصل متعديًا بحرف جر، جُرَّ مفعولَ ه بما كان يتعدى به من حرف،

#### نحو:

- ما أَغْضَبنِي عَلى الخائن!
- و:ما أَرْضاني عِن الأَمينِ!
- و:ما أَمْسَكَنِى بـالصِّدْقِ!
- و: ما أَكْثَرَ إَذْعانى للحَقّ!

٦) وقد ورد تصغيرُ (ما أَفْعَلَ) شَذوذًا، وهو فعلٌ لا يُصَغَّرُ؛ لأن التَّصغير من خصائص الأسهاء، غير أنه لَّا أشبه اسمَ التَّفضيل وزنًا وأصلًا ودَلالةً على المبالغة سَهُلَ عليهم ذلك،

# قالوا: ولم يُسمع إلَّا في:

- ما أَمْلَحَ؛ تقول: ما أُمَيْلِحَ!
- و:ما أُحْسَنَ؛ تقول: ما أُحَيْسِنَ!



# المَــــــــ والــــــــ والــــــــ والــــــــ والــــــــ والــــــــ والــــــــ والــــــــ والـــــــــ

وهو الأسلوبُ المعروفُ بأسلوبِ المدحِ والذَّمِّ، وجملةُ المدحِ والذَّمِّ قد تكون جملةً المعروفُ بأسلوبِ المدحِ والذَّمِّ قد تكون جملةً فعليةً. ولننظر في هذا المثال:

# نِعْمَ القائدُ خالِدٌ.

لك في هذه الجملة إعرابان:

(أ) نعْمَ: فعلٌ ماضِ جامدٌ مبنيٌّ على الفتح.

القَائدٌ: فاعلٌ مرفوعٌ بالضمة الظاهرة.

(والجملة من الفعل والفاعل في محل رفع خبر مقدم).

خالد: مبتدأً مُؤخَرٌ مرفوعٌ بالضمة.

(والجملة على هذا الإعراب جملة اسمية؛ لأن المخصوص بالمدح (خالد) وقع مبتدأ مؤخرًا، والجملة الفعلية قبله (نعم القائد) وقعت خبرًا مقدمًا، وتقدير الكلام: خالد نعم القائد)

(ب) نِعْمَ: فعلٌ ماضٍ جَامدٌ مبنيٌّ على الفتح القائدُ: فاعلٌ مرفوعٌ بالضمة الظاهرة

خالدٌ: خبرُ لمبتدأِ محذوفٌ؛ تقديرهِ: هو

(والجملةُ على هذا الإعرابِ جملةٌ فعليةٌ؛ لأن المخصوص بالمدح (خالد) وقع خبرًا لمبتدأ محذوف، وتقدير الكلام: نِعْمَ القائدُ هو خالدٌ)

# الأفعال (نِعْمَ \_ بِئْسَ \_ ساءً)

وهى أشهرُ الأفعالِ في مجال المدح العام أو الذَّمِّ العام؛ حيثُ يفيد أوَّ لهـا (نِعْمَ) دَلالة المدح، ويفيد الآخران (بِئْسَ-ساءَ) دَلالة الذَّمِّ.

ويُقْصَدُ بالعُمومِ في المدح والذَّمِّ أنه ليس مقصورًا عـلى شيءٍ دون شيءٍ، ولا على صفةٍ دون أخرى، ولَا يَتَّجه إلى أمـرٍ دون آخـر، ولا يَتـضمَّن معنـى



التَّعجُّب، بل يَتَّجه بغير التَّعجُّب إلى كل أمور الممدوح أو المذموم، أى: يشمل في المدح الفضائلَ كلَّها مبالغةً ، وفي الذَّمِّ العيوبَ كلَّها مبالغةً .

ومن شواهد المدح في التنزيل قول القرآن:

﴿ وَإِنْ تَوَلَّوْ افَاعْلَمُوا أَنَّ الله مَوْلَاكُمْ نِعْمَ اللَوْلَى وَنِعْمَ اللَّوْلَى وَنِعْمَ اللَّوْلَى وَنِعْمَ اللَّوْلِيَّ ) [الفَيْلَة : ٤٠].

وقوله:

﴿ سَلَمُ عَلَيْكُمْ بِمَا صَبْرَتُمْ فَنِعْمَ عُفْبَى ٱلدَّارِ ﴿ إِلَى ﴾ [العَلى: ٢٤].

ومن شواهد الذم قول القرآن:

﴿ فَأَوْرَدَهُمُ مُ النَّارُّ وَبِنْسَ الْوِرْدُ الْمَوْرُودُ ﴿ ﴿ ﴾ [ ١٩٨ : ٩٩].

قوله:

﴿ فَيِثْسَ مَثْوَى ٱلْمُتَكِيرِينَ ﴿ ﴿ فَيِثْسَ مَثْوَى ٱلْمُتَكِيرِينَ ﴿ ﴿ فَيَثْسَ مَثْوَى ٱلْمُتَكِيرِينَ ﴾ [الثين : ٧٧].

وقوله:

﴿ إِنَّهُ، كَانَ فَنَحِشَةُ وَمَقْتُنَا وَسَاآة سَابِيلًا ﴿ ﴾ [النَّهُ : ٢٢].

فاعِلُ المَدُوحِ أو الذَّمِّ:

ويحتاج كلَّ فعل من هذه الأفعال الثلاثة إلى فاعل، ويأتى هـذا الفاعـل على صور مختلفة:

(١) مُعَرَّفٍ بأل: كما في:

قول القرآن:

﴿ وَيَعْمُ ٱلْمَوْلَى وَنِعْمُ ٱلنَّصِيرُ ﴿ ﴿ ﴾ [اللَّمْالُ : ١٤]،

وقوله:

وقوله:

٠٠ ﴿ وَكِينَ نُسُ ٱلْمِهَادُ ﴿ اللَّهُ : ٢٠٦]،





وقوله:

﴿ بِئُسَ ٱلِاَسَّمُ ٱلْفُسُوقُ بَعْدَ ٱلْإِيمَانِ ﴾ [النجاكِ: ١١]

(٢) أو: مُضافٍ إلى مُعَرَّفٍ بأل: كما في:

قول القرآن:

﴿ فَيَعْمَ عُفَّتِي ٱلدَّارِ ١٤ ﴾ [التَّفِي: ٢٤]،

وقوله:

﴿ وَكِنَعْمَ ذَارُ ٱلْمُتَّقِينَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ١٠٠]،

وقوله:

﴿ فَيَنُّسُ مَنْوَى ٱلْمُتَكِينِ ﴿ إِلَّهُ ﴿ النَّهُ : ٢٧]،

وقوله:

﴿ فَسَلَّةَ مَطَرُ ٱلْمُنذَرِينَ ﴿ اللَّهُ ١٧٣ : ١٧٣

(٣) أو: اسم الموصول (من – ما) مع صلته:

كما في قول القرآن:

﴿ وَمَا كَانَ لِلَّهِ فَهُو يَمِيلُ إِلَى شُرَكَ آيِهِمْ \*

سكة مايخكمون ﴿ الله : ١٣١]،

وقوله:

﴿لِيَلْسَى مَاكَانُوا يَصَنَعُونَ ﴿ السَّالِهَ : ١٣]،

وقولك:

نِعْمَ مَنْ صاحَبْتَ النَّاصِحُ الأَمينُ.

وتقول:

نِعْمَ ما تَفْعَلُ الْخَبْرُ.

نِعْمَ: فعلٌ ماض جامدٌ مبنيٌّ على الفتح.

ما:اسمُ موصولٍ بمعنى الَّذي مبنيٌّ على السكون في محلِّ رفع فاعل



تَفْعَلُ: فعلٌ مضارعٌ مرفوعٌ بالضَّمة الظاهرة،

والفاعلُ ضميرٌ مُستترٌ وجوبًا؛ تقديره: (أنت)،

والجملةُ صلةُ الموصولِ لا مِحلُّ لها من الإعراب.

(والجملة من نعم وفاعلها في محل رفع خبر مقدم).

الخَيْرُ: مبتدأ مرفوع بالضمة الظاهرة.

وفي هذه الجملة إعرابٌ آخر:

نِعْمَ: فعلُ ماضٍ

والفاعلُ ضميرٌ مستترٌ وجوبًا؛ تقديره: هو

والجملة خبر مقدم.

ما: تمييزٌ مبنيٌّ على السكون في محلِّ نصب.

تفعل: فِعْلٌ، وفاعلُه مستترُّ، والجملةُ في مُحلِّ نصب نعت.

(والخلاف في إعراب (ما) قائم على الخلاف في اعتبار نوعها؛

هل هي اسمٌ موصولٍ أو اسمُ نكرةٍ ؟

فإن كانت موصولةً فهي الفاعل والجملة بعده صلة له

وإن كان نكرةً فهي تمييزٌ؛ والجملة بعده صفة، ويكون تقدير الجملة:

نعم شيئًا تفعل الخير.

(٤) أو: ضمير مستتر: كما في:

قول القرآن:

\* ﴿ إِنَّهُ كَانَ فَنَحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءً سَكِيلًا ﴾ [الشَّا: ٢٢]

وقوله:

﴿ وِبْنُسَ لِلظَّالِمِينَ بَدَلًا ﴿ ﴿ الْكِنْكَ : ٥٠]،

ومنه قولك:

نِعْمَ قائدًا خالِدٌ.



نعم: فعلُّ ماضٍ جامدٌ مبنيٌّ على الفتح.

والفاعل: ضميُّر مستترُّ وجوبًا؛ تقديره: هو.

(والجملة من الفعل والفاعل في محل رفع خبر مقدم).

قائدًا: تمييزٌ منصوبٌ بالفتحة الظاهرة.

خالدٌ: مبتدأٌ مؤخرٌ مرفوعٌ بالضمة الظاهرة.

ويجوز الجمع بين فاعل (نعم) الظاهر وبين التمييز؛ تقول:

نِعْمَ الطَّالِبُ مُذاكِرًا زَيْدٌ.

ومنه قول الشاعر:

نِعْمَ الفَسَاةُ فَسَاةً هِنْدُ لُو بَـذَلَتْ

رَدَّ التَّحِيَّةِ نُطْقًا أُو بِإِيهَاءِ

# المَحْصوصُ بالمَدْح أو الذُّمِّ:

يُسمَّى الاسم المقصود بالمدح مخصوصًا بالمدح، ويُسمَّى المقصود بالـذَّمِّ مخصوصًا بالذَّمِّ.

ولا يجوز أن يكون المخصوص بالمدح أو الذَّمِّ إلا معرفة – كما رأيت في الشواهد والنهاذج السابقة– وقد يكون نكرةً مختصةً مفيدةً،

نحو:

نِعْمَ الرَّجُلُ رَجُلٌ يُحاسِبُ نَفْسَه.

ولا يقال:

نِعمَ الرجلُ رجلٌ؛ لعدم الفائدة.

# إعْرابُه،

هذا المخصوص مرفوع أبدًا، إمَّا على الابتداء، والجملة قبله خبره، والمَّا على أنه خبرٌ لمبتدإ محذوفٍ وجوبًا، لا يجوز ذِكْرُه،

ويكون قولك:

نِعْمَ الرَّجُلُ زُهَيْرٌ



على تقدير:

نعم الرجل هو زهير.

وهذان إعرابان سبق ذكرهما.

على أنَّ ثمة إعرابين آخرين:

الأول: أن يُعرَبَ مُبتدأً لخبرِ محذوفٍ،

ويكون التقدير في قولك:

نِعْمَ الرَّجُلُ زُهَيْرٌ

(نعم الرجل زهير الممدوح).

التقدير في قولك:

\* بِئْسَ الرَّجُلُ زَيْدٌ

(بئس الرجل زيد المذموم).

الثاني: أَن يُعرَبَ بَدَلَ كُلِّ من كُلِّ من فاعل نعم أو بئس.

#### أهَمُّ أحْكامِه:

ا من حق المخصوص أن يجانس الفاعل، فإن جاء ليس من جنسه،
 كان في الكلام مجازٌ بالحذف؛

كأن تقول:

نِعْمَ عَمَلًا زُهَيْرٌ.

فالكلام على تقدير مضاف ناب فيه عنه المضاف إليه؛ إذ التقدير:

(نعم عملًا عمل زهير)

ومنه قوله تعالى:

﴿ سَآةَ مَثَلًا ٱلْقَوْمُ ٱلَّذِينَ كَذَبُوا بِعَاينِنا وَأَنفُسَهُمْ كَانُوا يَظْلِمُونَ ۞﴾

([177: 與別]

والتقدير: (ساء مثلًا مثل القوم...).





٢) يجوز أن يباشر المخصوص – في هذا الباب – نواسخُ المبتدأ والخبر،
 سواء أتقدم المخصوص؛

نحو:

كانَ زُهَيْرٌ نِعْمَ الشَّاعِرُ

أم تأخَّر؛ نحو:

نِعْمَ الشَّاعِرُ كانَ زُهَيْرًا

٣) يجوز تقديم المخصوص على نعم وبئس؛

تقول:

خالِدُبنُ الوَليدِ نِعْمَ القائدُ.

أبو هُرَيرَةَ نِعْمَ الرَّاوى.

الغِيبَةُ بِئْسَتْ خُلُقًا.

٤) يجوز حذف المخموص إن أغنت القرائن السياقية عن ذِكْرِه،
 وكثيرًا ما يكون الحذف أبلغ من الذِّكْر.

ومن شواهد حذف المخصوص؛

قول القرآن:

﴿ وَلَقَدْ نَادَ سَنَا نُوحٌ فَلَنِعُمَ ٱلْمُجِيبُونَ ﴿ ﴿ وَلَقَدْ نَادَ سَنَا نُوحٌ فَلَنِعُمَ ٱلْمُجِيبُونَ ﴿ ﴿ وَلَقَدْ نَادَ سَنَا نُوحٌ فَلَنِعُمَ ٱلْمُجِيبُونَ ﴿

وقوله:

\* ﴿ قُل لِلَّذِينَ كَفَرُوا سَتُغْلَبُونَ وَتُحْشَرُونَ إِلَى جَهَنَّمُ وَبِلْسَ ٱلْمِهَادُ

[17: 4

وقوله:

﴿ وَمَن يَكُنِ ٱلشَّيْطَانُ لَهُ قَرِينًا فَسَاءَ قَرِينًا ﴿ ﴾ [الله : ٣٨]،

وقوله:

\* ﴿ سَلَكُمُ عَلَيْكُم بِمَا صَبَرْتُمُ فَنِعْمَ عُفْبَى ٱلدَّارِ ١٤ ﴾ [العَن : ٢٤]،



وقوله:

﴿ كَثِرَتْ كَلِمَةُ تَعَفْرُجُ مِنْ أَفْوَرِهِ فِي أَنْ يَقُولُونَ إِلَّا كَذِبًا ﴾ [الكتف : ٥].

صيغتا ( نِعِمًا وبِئْسَما ):

قد تتصل (ما) بفعل المدح: (نِعْمَ)، فتُدْغَمُ الميهان، وتُنْطَقُ: (نِعِمَّا) - بكسر العين، وتضعيف الميم-

كما تتصل بفعل الذَّمِّ: (بِئْسَ)، وتُنْطَقُ دون تغيير (بِئْسَما).

وقد اختلف النحاة حول هذه الزيادة (ما): أهى حرف أم اسم ؟ وهل هي نكرة أو معرفة ؟ وموجز آرائهم في الصيغة الجديدة:

أُولًا: لو تَبِعَتْها كلمةٌ منفردةٌ أو لم يَتْبَعْها شيءٌ؛ تُعرب(ما):

١) نكرةً تامةً فاعلًا في محل رفع.

٢) نكرةً تامةً تمييزًا في محل نصب ، ويكون الفاعل معها مستترًا.
 وتُعرب الكلمة المنفردة إعراب الاسم المخصوص؛ كما في
 قول القرآن:

﴿ إِن تُبُدُوا الصَّدَقَاتِ فَنِعِمًا هِي ﴾ [الله : ٢٧١]

وكقولك:

البدائة بئسما.

ثانيا: لو أُتْبِعَتْ الصيغة (نِعِمَّا - بِئُسَمَا) بَجملة فعلية؛ فيجوز إعراب (ما):

١) اسم موصول فاعلًا في محل رفع ، والجملة بعده صِلة.

٢) نكرةً ناقصةً تمييزًا، والفاعل يكون مسترًا. والجملة بعدها في محل نصب نعت لها.

(وقد سبقت الإشارة إلى هذين الإعرابين).

ومن شواهد هذه الصيغة متبوعة بالجملة الفعلية؟





## قول القرآن:

وقوله:

﴿ بِنْسَكُمَا اَشْتَرَواْ بِهِ أَنفُسَهُمْ أَن يَكَفُرُواْ بِمَا أَنزَلَ اللهُ
 بَغْيًا أَن يُنزِلَ ٱللهُ ﴾ [النقر: ٩٠].

## المُلْحَقُ بِ (نِعْمَ وبِئْسَ)؛

قد يجرى مُجْرَى (نِعْمَ وبِئْسَ) - فى إنشاء المدح أو الذَّمِّ - كلُ فعلٍ ثلاثي مجردٍ، على وزن (فَعُل) - المضموم العين - على شرط أن يكون صالحًا لأن يُبنَى منه فعلُ التَّعجُّب؛ نحو:

كَرُمَ الفَتَى زُهَيْرٌ
 لَؤُمَ الخائنُ فُلانٌ

ويستوى في هذا ما سمع عن العرب على وزن (فعل) من البداية كالأفعال:

كُرُم، شَرُف، سَهُلَ

أو: ما صِيغ من فعل آخر على الوزن الجديد؛ كالأفعال:

فَهِم، ورَحِمَ، وبَرَع

فتقول فيها عند المدح أو الذُّمِّ بها:

❖ فَهُم، ورَحُم، وبَرُع

وذلك لأن هذا الوزن (فَعُل) يدل على الخصال والغرائز التمى تستحق المدح أو الذَّمِّ.



ومن شواهد هذا النُّوع قول القرآن:

﴿ أُمتَكِكِينَ فِيهَا عَلَى ٱلْأُرَآبِكِ نِعْمَ ٱلثَّوَابُ وَحَسُنَتُ مُرتَفَقًا ﴿ ﴿ الْكِنْكَ : ٣١]

وقوله تعالى في الذِّمِّ:

﴿ إِنَ اللَّهِ مِنَ مَعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ لَن يَخْلُقُواْ ذُبَابًا وَلَوِ اجْتَمَعُواْ لَهُ أَلَهُ وَاللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّلَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّالِمُ الللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

وقوله لذلك:

﴿ كَبُرَمَقَتَاعِندَ ٱللَّهِ أَن تَقُولُوا مَا لَا تَفْعِلُوكَ ۞ ﴿ النَّكَ ١٣٤

#### عولاحظة:

إن كان الفعل معتل الآخر، مثل:

(قضى - ورمى - وغزا - ورضى - وصدى أى عطش) قلبت آخره واوًا عند نقلمه إلى باب (فَعُلَ) لتناسِب الضمةَ قبلها؛ فتقول:

﴿ قَضُو - و: رَمُو - و: غَزُو - و: رَضُو - و: صَدُو)
 وإن كان معتل العين؛ مثل:

(جاد، و: ساد)

بقى على حاله، مثل: (ساء) المتقدم ذكرها مع (نِعْمَ و:بِئْسَ) يُؤَدِّى الفعلُ بعد صياغته على وزن (فَعُلَ) ثلاثَ دَلالاتٍ:

الأولي دلالته اللُّغوية المعجمية.

الثانية دلالة المدح أو الذَّمِّ.

الثالثة دلالة التَّعجُّب.

وتشبه جملته حينئذٍ جملة (نِعْمَ، و:بِئْسَ) من حيث جمودُ الفعلِ ولزومُه، وأحوالُ الفاعلِ، والاسمُ المخصوصُ، وترتيبُ الأسلوب أو نسقُه.



## الصّيغَتان (حَبَّذا ـ لا حَبَّذا ):

صيغتان من صيغ المدح أو الذَّمِّ، وللمتكلم أن يستعملها في تراكيبه وأساليبه، حيث تُستخدَم (حَبَّدًا) للمدح، و: (لا حَبَّدًا) للذَّمِّ، تقول:

## حَبَّذا الصِّدْقُ

حَبَّ: فعلٌ ماضٍ جامدٌ مبنيٌّ على الفتح.

ذا: اسمُ إشارةٍ مبنيٌّ على السكون لا محل له من الإعراب.

(والجملة في محل رفع خبر مقدم).

الصدق: مبتدأً مؤخَّرٌ مرفوعٌ بالضمة الظاهرة.

ويجوز أن يأتي بعد (ذا) تمييز؛

فنقول:

## حَبَّذا صادِقًا زَيْدٌ

ويجوز:

## لا حَبَّذا الْخبيثُ فَتَى.

وقال النحاة: إنَّ اسم الإشارة (ذا) لا يتغير ليوافق المخصوص؛ فيصح أن نقول:

- حَبَّذا الصَّانِعُ المَاهِرُ.
- و:حَبَّذا الصَّانِعان المَاهِران.
  - و:حَبَّذا الصَّانِعونَ المَاهِر
    - و: لا حَبَّذا الْمُقَصِّرُ.
    - و: لا حَبَّذا الْمُقَصِّرانِ.
    - و: لا حَبَّذا الْمُقَصِّرونَ.
    - و: لا حَبَّذا الْقَصراتُ.



والصيغتان لم تَرِدا في استعمالات القرآن الكريم؛ ومن شواهدهما في الشّغو

قول الشاعر:

أَلَا (حَبَّـــذا عـــاذِري) في الهـــوي

(ولا حَبَّـــذا الجاهِــلُ) العــاذِل

إن كان الفاعل اسمًا غير (ذا) جاز لك فتحُ الحاء من (حَبَّ) أو ضَمُّها (حُبُّ)، وفي الحالة الأخيرة تُعربه فاعلًا، فهو ليس فِعْلًا مبنيًا للمجهول. فتقول:

حَـبَّ الصَّـادِقُ زيــدُ

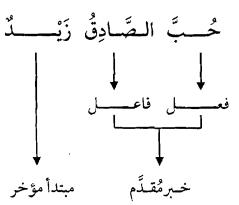

ويجوز جرُّ الفاعل بباءٍ زائدةٍ؛ فتقول:

خَبَّ بِالصَّادقِ زَيدٌ.

\* حُبُّ بِالصَّادِقَ زَيْدٌ.

و يجوز أن يكون الفاعلُ ضميرًا مستترًا وجوبًا يُفسِّره تمييزٌ بعده؛ نحو:

\* حُبَّ صادِقًا زَيْدٌ





## تدريبات

## س١: أعرب ما يأتي:

\* قَالَ تَعَالَىٰ:

ن ﴿ أَسِمْ عِبِمْ وَأَبْصِرْ ﴾ [تَكِنَا : ٢٨].

\* قَالَ تَعَالَىٰ:

ن ﴿ وَلَنِعْمَ دَارُ ٱلْمُتَّقِينَ ﴿ ﴾ [الحَكَ : ٣٠]

\* قَالَ تَعَالَىٰ:

ن ﴿ وَبِفْسَ لِلطَّالِمِينَ بَدَلًا ﴿ الْكِنْكِ : ٥٠]

\* قَالَ تَعَالَىٰ:

﴿إِن تُبَدُوا ٱلصَّدَقَاتِ فَنِعِمًا هِيٍّ ﴾ [الله : ٢٧١]

\* قَالَ تَعَالَىٰ:

﴿ وَاللَّهُ مَا أَشُ تَرُوا إِدِهِ أَنفُسَهُمْ ﴾ [اللَّهُ : ٩٠]

\* قَالَ تَعَالَىٰ:

\* ﴿ سَآهُ مَثَلًا ٱلْقَوْمُ ٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ بِنَايَدِينَا ﴾ [الهلا : ١٧٧]

\* قَالَ تَعَالَىٰ:

\* ﴿ إِنَّهَا سَآءَتْ مُسْتَقَرًّا وَمُقَامًا ﴿ الْهَالَا : ٢٦]

\*قَالَ تَعَالَىٰ:

\* ﴿مَأْوَنَهُمْ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ ٱلِلْهَادُ ﴿ اللَّهِ ١٩٧]

\*قَالَ تَعَالَىٰ:

١٩: النا : ١٩: النا : ١٩: النا : ١٩: النا : ١٩

\* قولك:

حَبَّذا مُحَافَظَةُ المُؤمِنِ عَلى صَلاتِه.







\* قولك:

لا حَبَّذا الغِيبَةُ والنَّميمَةُ.

\* قولك:

نِعْمَ النُّورُ كِتابُ الله.

\* قول الشاعر:

فَنِعْمَ صَدِيقُ المَرْءِ مَنْ كانَ عونَه

وبعش امراً مَنْ لا يُعينُ عَلَى الدَّهْرِ





## ما يتعلق بالجملتين الاسمية والفعلية

# تــروف التِــر

## أقسامُ حَروْفِ الجَرِّ:

عَدَّ بعض النحاة حروف الجر إحدى وعشرين حرفًا، ونقص بعضهم منها الحرف (لولا) -فكانت عشرين كما هو معروف عند ابن مالك-وأخرج بعضهم (كي) حيث لا تَجُرُّ إلا المصدرَ المؤوَّل؛ فعدُّوها تسعةَ عشرَ حر فًا.

وإذا أردنا تقسيمًا لهذه الحروف وجدناها تنقسم إلى مجموعتين، تعمل إحداهما الجرَّ في استعمالات محدودة، وتعمل الأخرى عملًا كاملًا، وهي حروف الجرِّ المشهورة، وعِدَّة الأخيرة أربعةَ عشرَ حرفًا.

#### المحموعة الأولى:

حروفٌ قليلة الاستعمال في باب الجرِّ، وتضم سبعة أحرف لم تُستعمَل جميعُها في القرآن الكريم لأداء وظيفة الجرِّ:

(أ) ومنها ثلاثة حروف تُستعمَل في الاستثناء والجر، وهي:

(خلا- عدا- حاشا)

وقد تكون هذه الكلمات أفعالًا؛ فتنصب المثنى، وقد تكون حروفًا؛ فتجره، كما أسلفنا في باب الاستثناء،

#### و منها قو لك:

- إعتَمَرَ القادِمونَ إلى مَكَّةَ خَلا المريضَ.
  - أَكْرَ مْتُ الطَّالِباتِ عَدا المُهْمِلَةَ.
- عاقب القاضى المُتَّهَمينَ حاشا المُعْتوة.



(ب) ومنها حرفان يعملان في لغات بعض القبائل، وهما: (لَعَلَّ - مَتَى)

وربما عَدَّ النحاة الحرفين جارين شذوذًا حيث لا يُستعملان في اللغة المشهورة.

فالحرف (لَعَلَّ) يُستعمَل في اللغة الفاشية حرفًا للرَّجاء من أخوات (إنَّ)، فتنصِب ما بعدها، وأمَّا الجرُّ بها فعلى لغة عَقيل،

وشاهدُها قول شاعرهم:

لَعَلَّ الله فَضَّلَكُمْ عَلَينا

بِـــشَيْءٍ أَنَّ أُمَّكُــمُ شريــمُ

والحرف (مَتَى) يُستعمل في اللغة الفاشية اسم زمان أو ظرف زمان، وقد يتضمن معنى الشرط أو يفيد الاستفهام، أمَّا الجرُّ بها فعلى لغة هُـذَيْل، حيث يستعملونها بمعنى الحرف (من).

وشاهدها قول شاعرهم يصف السَّحابة:

شَرِبْنَ بِهاءِ البَحْرِ ثُمَّ تَرَفَّعَت

مَتَى لِجُهِ خُهِ ضَرٍ لَهُ ن نئيحُ

وقولهم:

أُخْرَجَ الشَّيْءَ مَتَى كُمِّه.

أَيْ: مِنْ كُمِّه

(جـ) ومنها حرفان لا يَجُرَّان الظَّاهر مطلقًا؛ وهما (كي- لولا):

فالحرف الأول (كي):

يعمل حرفًا ناصبًا للفعل المضارع، و(كي) حرفٌ مصدريٌّ، وعندما يستعملونها جارةً فإنَّها تدخل على (ما) الاستفهامية،



كأنْ يقول لك صديقك:

أَتُّريدُ الْخُروجَ الآنَ؟

فتردُّ متسائلًا:

\* كَيْمَ؟

أو تلحق بها هاء السَّكْتِ؛ فتقول:

کیْمَه ؟

بمعنى:

لِمَ؟ أو لِمَه؟ أو: ما سببُ الخروج الآنَ؟

كما تجرُّ (كي)، (ما): المصدرية وما بعدها (المصدر المؤول)، كما تَأُوَّلُهَا النُّحاة في بيت النابغة:

فَقَالَتْ: إِذَا أَنتَ لَم تَنْفَعْ فَضَّرَّ فَإِنَّمَا

يُرَجَّى الفَتَى كَيْما يَـضُرُّ ويَنْفَع

بتقدير: يُرجَّى الفتى للضرر والنفع.

كما تدخل (كي) على (أن): المصدرية وما بعدها؛ فتجرها كـذلك، كـما في قول حسان:

فَقَالَتْ: أَكُلَّ النَّاسِ أَصْبَحْتَ مانِحًا

لِـسانَكَ كَـيْها أَنْ تغـرَّ وتَخْـدَعا

حيث ظهرت (أن): المصدرية بعد حرف الجر (كي) فوقع المصدر المؤول بعدها مجرورًا بها .

وتدخل (كي) أحيانًا على مصدر مؤول يكون من فعل مضارع منصوب بأنْ المضمرة بعد (كي)، كما هو معروف في العرف النحوى، وهي حينئذٍ مفيدة للتعليل والجرِّ،ويكون المصدر المؤول بعدها في محل جرِّ بها، كما



في قول القرآن:

﴿ اَشْدُدْ بِهِ مَ أَزْرِى ﴿ آَنْرِى ﴿ آَنْ وَأَشْرِكُهُ فِى آَمْرِى ﴿ آَنَ كُنُ شُبِعَكَ كَثِيرًا ﴾ [طلق: ٣١-٣٣]
 والحرف الثاني (لولا):

وهو الحرف الامتناعى المعروف فى التراكيب الشرطية وأساليب العرض والتخصيص، وشذَّ وُرودُه حرفَ جرِّ؛ وذلك عندما يتَّصلُ بضمير في غير محل رفع؛ لأن المعتاد في التراكيب التي تتصدرها (لولا) أن يأتي بعدها المبتدأ.

فإن كان ضميرًا جاء من ضمائر الرفع؛ كما في قول القرآن:

\* ﴿ لَوْلَا أَنتُمْ لَكُنَّا مُؤْمِنِينَ ﴿ ﴾ [ عَلَمُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الله

وقَلَّ أن يتَّصل بـ (**لو**لا) ضميرٌ آخرُ غيره؛ لذا أسقطها كثيرون من عِدَّةِ حروفِ الجرِّ.

وشاهدُها جارةً لمحلِ الضميرِ قول العَرْجِيِّ:

## \* لولاك في ذا العام لم أحجج

المجموعة الثانية:

حروف مشهورة فى باب الجرِّ، وهى أربعة عشرَ حرفًا، وتُعَدُّ أشهرَ حروف الجرِّ، وهذه الحروفِ معانيها الدَّلاليَّةُ التى أوردتُها كتب المطوَّلات؛ فتذكر (للام) اثْنَى عَشَرَ معنى، و(للباء) مثلَها، وللحرف (فى) ستَّة معانٍ، وللحرف (على) أربعةً ... إلى آخر ذلك.

والذى يَهُمُّنا الآن من هذه الحروف- في هذا النحو المُيسَر- هو معانيها النحوية، أو بعبارة أخرى يَهُمُّنا أن نعرف فقط أن هذه الحروف تجـرُّ الأسماء التي بعدها مهما كان المعنى الذي تُؤدِّيه في الجملة.





على أن حصر معانى هذه الحروف -على طولها- ليس حصرًا نهائيًا، لأنَّ هناك قاعدةً معنويةً عن حروف الجرِّ،

تقول:

(حروف الجر يتبادل كُلُّ منها موضع الآخر كثيرًا) فمثلًا

الحرف (على) يأتي بمعنى (في)،

مثل:

﴿ وَدَخَلَ ٱلْمَدِينَةَ عَلَى حِينِ غَفْ لَةِ ﴾ [الشَّنَّةَ : ١٥]
 والحرف (عن) يأتى بمعنى (على)
 مثل:

﴿ ﴿ وَمَن يَبْخُلُ فَإِنَّمَا يَبْخُلُ عَن نَّفْسِهِ \* ﴿ إِنْكَنَا ٤ ٢٨]

فهذه الحروف تتبادل معانيها؛ فمن غير المفيد كثيرًا الآن حصر معانيها؛ إذ يقع بعضها موقع بعض، والأمر مرجعه أولًا وأخيرًا إلى سياق الكلام الذي يحدِّدُ لنا معنى الحرف، ويَدُلُّ عليه.

وهَذِهِ الأَحْرُفُ تَنْقَسِمُ إِلَى قِسْمَيْنِ:

الحروف الى تجرُّ الظاهر والمضمر:

وهي سبعة:

(مِنْ- إلى- عن- على- فى- الباء- اللام) ويُطْلِقُ عليها النُّحاةُ اسمَ الحروف المتمكِّنة فى الجرِّ؛ لصلاحيَّتِها لجرِّ كلِّ ما تدخل عليه مِن الظَّاهر أو الضمير.

ومن شواهدها القرآنية:

١ - (من) وقوله تعالى: ﴿ يُلْقِى ٱلرُّوحَ مِنْ آمَرِهِ ﴾ [ﷺ : ١٥].
 قوله تعالى: ﴿ وَمِنكَ وَمِن نُوجٍ ﴾ [النجال : ٧].





٢-(إلى) قوله تعالى: ﴿إِلَى ٱللَّهِ مَرْجِعُكُمْ ﴾ [النَّالَة : ١٤].
 وقوله تعالى: ﴿ إِلَيْهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا ﴾ [إنانَه : ١٤].

٣- (عن): قوله تعالى: ﴿ وَمَا أَنتَ بِهَدِى ٱلْمُمْنِي عَن ضَلَالَتِهِمْ ﴾ [النَّنَا : ١٨] وقوله تعالى: ﴿ رَّضِي ٱللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُواْ عَنْهُ ﴾ [النَّنَة : ١١٩]

٤ - (على): قوله تعالى: ﴿ ﴿ تِلْكَ ٱلرُّسُلُ فَضَلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضِ ﴾ [الله :٢٥٣] . وقوله تعالى: ﴿ وَعَلَيْهَا وَعَلَى ٱلْفُلْكِ تُحْمَلُونَ ﴿ ﴾ [الله :٢٢] .

٥- (فى): قوله تعالى: ﴿وَأَهْجُرُوهُنَ فِي ٱلْمَضَاجِعِ ﴾ [اللَّهُ: ٣٤]، وقوله تعالى: ﴿فِيْهَامَا تَشْتَهِ يِهِ ٱلْأَنْفُسُ ﴾ [اللَّهُ: ٧١]

٦ - (الباء): قوله تعالى: ﴿ وَلَا تَلْبِسُوا ٱلْحَقِّ بِٱلْبَطِلِ ﴾ [النقة: ٤٢].
 وقوله تعالى: ﴿ يُرِيدُ ٱللَّهُ بِكُمُ ٱلْيُسْرَ ﴾ [النقة: ١٨٥].

٧- (اللام) قوله تعالى: ﴿ آلْمَعَنَدُ سِنَّهِ مَتِ الْسَكِيدِ ﴾ [النَّامَثُونَ : ٢] وقوله تعالى: ﴿ لَهُ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ ﴾ [الثَّقَ : ٢٥٥]. الحروف التي تجرُّ الأسماء الظاهرة فقط:

وهي سبعة أحرف:

(حَتَّى- الكاف- الواو- التَّاء- مُنْد مُنْذُ رُبًى)

ومن خلال الاستعمال اللغوى لهذه الأحرف نلاحظ أنها لا تدخل جميعها على كل الأسماء الظاهرة بأنواعها، بل نجد لكل حرف منها بعض الاختصاص بنوع من الأسماء الظاهرة دون الآخر أحيانًا؛

وذلك على النحو التالي:

(أ) الحرف (حتى):

يجرُّ لفظ الحين النَّكرة؛ كقول القرآن:

﴿ فَنُولً عَنْهُمْ حَتَى حِينِ ﴿ ﴾ [القَتَانَانَ : ١٧٤]

وقوله:

٤٣: إذْ قِيلَ لَمُمْ تَمَنَّعُواْ حَقَّ حِينِ ﴿ وَفِي ثَمُودَ إِذْ قِيلَ لَمُمْ تَمَنَّعُواْ حَقَّ حِينِ ﴿ ﴿ وَفِي ثَمُودَ إِذْ قِيلَ لَمُمْ تَمَنَّعُواْ حَقَّ حِينٍ ﴿ ﴾ [اللَّاعَاتِ ٤٣]





كما تجرُّ اسم الزَّمان المشتق أو المصدر الميمي .

كما في قول القرآن الكريم:

﴿ سَلَنُمُ هِيَ حَتَىٰ مَطْلَعِ ٱلْفَجْرِ ۞ ﴾ [التَناك : ٥]

وقد تدخل على (إذا) الشرطية أحيانًا؛ فتجرُّها وتخرجها عن الظرفية؛ وشاهدها قوله تعالى:

\* ﴿ حَتَّىٰ إِذَا كُنتُمْ فِ ٱلْفُلُكِ ﴾ [ فَانَكُ : ٢٧].

(ب) حرف (الكاف):

١ - دلالتها الأصلية هي إفادة التَّشبيه مع الجرِّ.

وشاهدها قول القرآن:

﴿ فَكَانَتُ وَرُدَةً كَالدِهـَانِ ﴿ اللَّهِ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ

وقوله:

﴿ وَأَحْسِن كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكُ ﴾ [القَطْنَا: ٧٧].

٢ - وتفيد التعليل.

كما في قول القرآن:

﴿ وَقُل زَّتِ ٱرْحَمْهُ مَا كُمَّا رَبِّيَانِي صَغِيرًا ١٤٤ ﴾ الله ٢٤٠]

وقوله:

﴿ كُمَا آَرْسَلْنَا فِي كُمْ رَسُولاً يَتْلُوا عَلَيْكُمْ ءَايَانِنَا ﴾ [التقف ١٥١]
 (ج) حرف (الواو):

ولا تفيد غيرَ دَلالةٍ واحدةٍ -في مجال الجرِّ- وهي دَلالةُ القَسَمِ. كما في قول القرآن:

﴿ فَلِا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ ﴾ [الشَّا: ١٥].

وقوله:

﴿ وَاللَّهِ رَبِّنَا مَا كُنَّا مُشْرِكِينَ ﴿ اللَّهُ ﴾ [اللَّفَا ٢٣].

وقوله:

## \* ﴿ وَٱلْعَصْرِ اللَّهُ إِنَّ ٱلْإِنسَانَ لَفِي خُسْرِ ١٠ ﴾[النَّمَا : ١ - ٢]

(د) حرف (التاء):

وهو حرف مختص بلفظ الجلالـة وَحْـدَه ولا يـأتي هـذا الحـرف لغـير القَسَم -كحرف الواو- وإن كان مجال استعمالها اللّغوى أضيق حيث تخـتص بالدُّخول على ألفاظ:

(الله -ربى- رب الكعبة)

وأحيانًا قليلة تدخل على لفظ (الرحمن)؛ فتقول:

♦ (تالله- تربي- ترب الكعبة - تالرحمن)

وقد استُخدِمتْ في القرآن الكريم مع لفظ الجلالة (الاسم الكريم) فقط في قوله:

﴿ قَالُوا تَأْلَلُهِ لَقَدْ عَلِمْتُ مِ مَا جِنْنَا لِنُفْسِدَ فِي ٱلأَرْضِ ﴾ [ ٢٣ : ٢٧]

﴿ قَالُواْ تَاللَّهِ لَقَدْ ءَاثَرَكَ ٱللَّهُ عَلَيْ نَا ﴾ [ عنه ع : ٩١]

(هـ) الحرفان (مُذْ - مُنْذُ):

وهما حرفان مختصَّان بأسماء الزَّمان فقط، ولا يُستعمَلان إلا بعد نفي، ويُشتَرط في الزَّمان المجرور بهما أن يكون زمنًا مختصًا غيرَ مُبهَم، وأن يكون زمانًا ماضيًا أو حاضرًا لا مستقبلًا. ولم يُستعمَل هذان الحرفَان في القرآن

ومن أمثلتهما قولك:

ما قابَلْتُكَ مُذْ يَوْمِ الجُمُعَةِ. أو: مُنْذُ يَوْمِ الجُمُعَةِ.
 وما سافَرْتُ خارِجَ الوَطَنِ مُذْ شَهْرَيْنِ. أو: مُنْذُ شَهْرَيْنِ





## (و) الحرف (رُبُّ):

وهو حرفٌ يختصُّ بجرِّ النَّكرات دون المعارف إن لم يتَّصل بـ (ما)، ويفيد هـذا الحرف دلالـة التَّكثير أو التَّقليـل حـسب مقتضيات السياق، ويُعرَف بأنه حرفُ جرِِّ شبيهٌ بالزائد، ولم يَجرَّ هذا الحرفُ الاسمَ الظَّاهرَ في الاستعمال القرآني.

وشاهده للتّكثير قول الرسول(صلى الله عليه وسلم):

\* «يا رُبَّ كاسِيَةٍ فِي الدُّنْيا عارِيَةٌ يَوْمَ القِيامَةِ»

ومثال التَّقليل؛ قولهم:

ْ حُ رُبَّ أَخ لَكَ لَـمْ تَلِـدُه أَمُّك.

حروف الجر بين الأصالة والزيادة:

تنقسم حروف الجرِّ إلى ثلاثة أقسام:

(أصليةٍ، وزائدةٍ، وُشبيهةٍ بالزَّائدةِ)

#### ١) الأصلية:

تُستعمَل معظم حروف الجرحروفًا أصلية، وأصالة الحرف هنا معناه (في العُرْفِ النَّحْوِيِّ) أنَّ لكلِّ حرف معناه الخاص به في التركيب الذي يقع فيه، ولا يجوز الاستغناء عنه، ويؤثِّر في إعراب الاسم التَّالى جرًا، كما يرتبط بعامل معين يتعلق به.

#### ٢) الزائدة:

هناك بعض الحروف الجارة تُستعمَل زائدةً، والزيادة هنا مصطلح نَحْوِيٌّ يُقصَدُ به أنَّها لا تؤدى معنى خاصًا جديدًا في التركيب الذي تقع فيه، اللَّهُمَّ إلَّا التَّوكيدَ وتقويةَ المعنى، ويجوز الاستغناء عنها، وتؤثر الجرَّ في لفظ الاسم التَّالى لها دون محلِّه الذي يحتفظ بإعرابه الأصلى كأنَّ حرفَ الجرِّ غيرُ موجودٍ .





ويجوز فى تابع هذا المجرور أن يَرِدَ مجرورًا على لفظ المتبوع، أو تابعًا لمحلِّه، ولا يحتاج هذا النوع من الحروف إلى عامل يتعلق به. وأشهر حروف الجر الزائدة عند النحاة أربعة:

(مِنْ - الباء - الكاف - اللام)

وقد قسموها إلى مجموعتين:

**الأولى:** حرفان يُزادان كثيرًا؛ وهما:

(مِنْ والباء)

١ - زيادة الحرف (مِنْ):

اشترط النُّحاة لزيادتها أن تُسبَقَ بنفي أو شبهِ نفي، أو نهي، أو استفهام، كها اشترطوا أن يكون مجرورُها من النَّكرات.

ومن شواهدها قول القرآن:

﴿ وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّىٰ يَقُولُا إِنَّمَا نَحْنُ فِتْمَةً ﴾ [الله: ١٠٢]

أَحَدٍ: مفعولٌ به منصوبٌ بفتحةٍ مقدَّرةٍ منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة حرف الجر الزائد.

وقوله:

﴿ ﴿ وَمَا لَكُمُ مِن دُونِ اللّهِ مِن وَلِيَ وَلَا نَصِيرٍ ﴿ ﴾ [النّهُ: ١٠٧]
وَلِيًّ: اسمُ (ما) مرفوعٌ بضمةٍ مقدَّرةٍ منع من ظهورها اشتغال المحل
بحركة حرف الجر الزائد.

وقوله:

﴿ مَا جَآءَنَا مِنْ بَشِيرٍ وَلَا نَذِيرٍ فَقَدُ جَآءً كُم بَشِيرٌ وَنَذِيرٌ ﴾ [الثابة: ١٩]
 بَشيرٍ: فاعلٌ مرفوعٌ بضمةٍ مقدَّرةٍ منع من ظهورها اشتغال المحل
 بحركة حرف الجر الزائد.



٢- زيادة حرف (الباء):

تكثر زيادتها في خبر كان وأخواتِها على أن تُسبَقَ بنفي، وتُـزادُ في خبر (ليس)؛ كقول القرآن:

\* ﴿ أَلَيْسَ اللَّهُ بِكَافٍ عَبْدَهُۥ ﴿ النَّذِ: ٣٦]

وكذلك تُزاد في خبر (ما): النافية،

كما في قول القرآن:

﴿ وَمَا رَبُّكَ بِظَلُّومِ لِلْعَبِيدِ (أَنَّا ﴾ [فثلك : 13]

كما تُزاد مع فاعل (كفي)؛

كقول القرآن:

\* ﴿ وَكَفَىٰ بِأَللَّهِ شَهِيدًا ١٠٠ ﴾ [النَّنَّة : ٢٨]

ومع المبتدأ (حسب)؛

كقول الحديث:

\* ﴿ إِحَسْبِ ابنِ آدَمَ لُقَيْهَاتٍ يُقِمْنَ صُلْبَه ﴾ وتزاد كذلك مع فاعل صيغة (أفعل) التعجبية ؛

كقول القرآن:

\* ﴿ أَسِمْ بِهِمْ وَأَبْصِرْ يَوْمَ يَأْتُونَنَا ﴾ [ ١٣٨ : ٣٨]

وقد زادت الباء في مواطن أخرى بالقرآن الكريم .

كما في قوله سبحانه:

\* ﴿ وَمَا نُرْسِلُ بِأَلْاَ يَنْتِ إِلَّا تَعْوِيفًا ١٠٥ ﴾ [الله : ٥٩]

وقوله:

\* ﴿ وَبَاءُو بِغَضَهِ مِنَ ٱللَّهِ ﴾ [النَّقَة : ١١]

(إن كانت (باءوا) بمعنى: استحقوا)

وقوله:

\* ﴿ وَأَجَلِبَ عَلَيْهِم بِغَيْلِكَ ﴾ [الانظ: ١٤]



وقوله:

﴿وَهُزِّى إِلَيْكِ بِعِذْعِ ٱلنَّخْلَةِ ﴾ [مَنْتَمَا: ٢٥]

الثانية: حرفان يُزادان قليلًا؛ وهما: (الكاف اللام):

١ - زيادة حرف (الكاف):

تُزاد الكاف - نحويًا- لتفيدَ التوكيد، وتكون سابقة لكلمة (مثل) غالبًا.

كقول القرآن:

ن ﴿ إِنَّ مَثَلَ عِيسَىٰ عِندَ ٱللَّهِ كَمَثَلِ ءَادَمٌ ﴾ [النَّفَات : ٥٩]

وقوله:

﴿ لَلْنِسَ كَمِثْلِهِ ء شَمَى مَ ﴿ ﴾ [الشورى: ١١]

٢- زيادة حرف (اللَّام):

وتُزاد اللَّام - نحويًا- لإفادة التوكيد أو لتقوية العامل الضَّعيف - على حد تعبير النحاة -

وشاهد التوكيد قول القرآن:

﴿ وَنَحَنُ ثُسَيِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِشُ لَكَ ﴾ [الناء ٢٠]

وقوله:

﴿ وَكَذَالِكَ مَكَّنَا لِيُوسُفَ فِي ٱلْأَرْضِ ﴾ [ ١٥٥ : ٥٦]

وأما شاهد تقوية العامل فقول القرآن:

اللُّونَ مُنْتُمْ لِلرُّونِيَا مَعْبُرُونَ ﴿ اللَّهُ ا

وضَعْفُ العامل جاء من مجيئه متأخِّرًا عن المعمول (الرؤيا)، بتأويل: (تعبرون الرؤيا). بتأويل: (تعبرون الرؤيا).

وقوله:

\* ﴿مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ ﴾ [الله: ١١]





وقوله:

## 💠 ﴿ ﴿ هَيْهَاتَ هَيْهَاتَ لِمَا تُوعَدُونَ ١٣٥﴾ [المَثَلَثُ : ٣٦]

وضَعْفُ العامل -عندهم- أتى من أنه جاء فرعًا في العمل؛ لأنه ليس فعلًا، فقد جاء في الأول (مُصَدِّقًا) وفي الآخر (هَيْهاتَ) اسم فعل. ٣) الشبيهة بالزائدة:

كانت الأحرف السابقة هي التي تُستعمَل أصليةً تارةً وزائدةً تارةً أخرى - وهناك بعض الأحرف أُشتُهرَت بين النُّحاة بأنها شبيهة بالزائدة، وأشهرها حرفان هما:

(رُبَّ – لَعَلَّ)

وأشهر الحرفين في هذا الأمر (رُبُّ).

ويتَّفقُ الحرف الشبيه بالزائد مع حرف الجرِّ الأصلى في إفادة المعنى الجديد المستقِلِّ؛ حيث يفيد الحرف (رُبَّ) تكثيرًا أو تقليلًا؛

فمثال التّكثير - كما أسلفنا - قول الرسول (صلى الشعليه وسلم):

﴿ «يا رُبَّ كَاسِيَةٍ فِي الدُّنْيَا عَارِيَةٌ يَوْمَ القِيامَة ﴾

ومثال التقليل قول الشاعر:

رُبَّ عِلْمِ أَضَاعَه عَدَمُ الكا

لِ، وَجْهُ لَكَ غَطَّى عَلَيْهِ النَّعِيمُ

كما تفيد (لَعَلَّ) التَّرجِّى؛ كما فى قول الشاعر: فَقُلْتُ: ادْعُ أُخْرَى وَارْفَعِ الصَّوْتَ جَهْرَةً

لَعَالًا أَبِي المِغْ وارِمِنْ كَ قَرِيبُ

ويخالف الحرف الأصلى فيها خالفه الحرف الزائد، إلا أن هذا النوع - الشبيه بالزائد - يستحق الصدارة في التَّركيب النَّحْوِيِّ الذي يستعمل فيه، كما يختص الحرف (رُبَّ) بجر الأسهاء الظاهرة النَّكرة.





ويتَّفق هذا النوع من الحروف الزائدة في أنه يجرُّ اللَّفظَ دون المحلِّ الذي يُعرَبُ حسْب موقع الاسمِ المجرورِ لفظُه في التَّركيب النَّحْوِيِّ، وعدم حاجته إلى ما يتعلق به.

ويخالف الشبيهُ بالزَّائد الحروفَ الزائدةِ في أنَّه لا يصحُّ حذفُه؛ نظرًا للمعنى الجديد الذي يفيده في التَّكثير أو التَّقليل أو الترجى. زيادة (ما) على بعض الحروف:

لحروف الجر مع المجرور بعدها الخاصِيَّتان الآتيتان:

١) أنَّها تجرُّ الاسمَ بعدها بالكسرة أو ما ينوب عنها.

٢) أنَّ الذي يأتي بعدها هو المفرد لا الجملة.

إذا عُلِمَ ذلك فإنَّ (ما) الزائدة (لا الموصولة ولا المصدرية) تجئ مع بعض حروف الجرِّ متوسطةً بينها وبين مجرورها؛ فلا يكون لزيادتها تأثيرٌ في صورة الجار والمجرور، بل تبقى الخاصِيَّتان السابقتان لها .

وتجئ مع حروف الجرِّ الأخرى؛ فتتغير الصورة وتـزول الخاصِيَّتان السَّابقتان جميعًا على التفصيل الآتي:

أولا: تزاد (ما) بعد حروف الجر الثلاثة (من – عن – الباء) فيلا تكف هذه الحروف عن جر الاسم بعدها ويبقى لها اختصاصها بهذا الاسم المجرور ومن ذلك قول القرآن:

- ﴿ فِيمَّا خَطِيتَكَ نِهِمْ أُغَرِقُواْ فَأَدْخِلُواْ فَارًا ﴾ [ تق: ٢٥]
- النَّهُ ﴿ قَالَ عَمَّا قَلِيلِ لَّيُصِّيحُنَّ نَكِمِينَ ١٤٠] النَّهُ النَّهُ الذَّا
  - ﴿ فَيِمَا نَقْضِهِم مِيثَاقَهُم لَعَنَاهُم ﴿ اللَّهَ : ١٣].

ثانياً: تزداد (ما) بعد الحرفين (رُبَّ – الكاف) فـتكفهما عـن جـر مـا بعدهما، كما يزول اختصاصهما بالاسم المفرد، فيدخلان على الجملة الاسمية والفعلية ومن شواهد ذلك قول القرآن:

﴿ رُبُّهَا يَوَدُّ ٱلَّذِينَ كَ فَرُوا لَوْ كَانُوا مُسْلِمِينَ ﴿ إِلَّهِ ﴿ اللَّهُ ١٠]





قول رؤية رجزا:

## ❖ لا تشتم الناس كما لا تشتم

هذا هو الأصل في هذين الحرفين، لكن ورد على غير الأصل معها بعض الشواهد التي جاءت (ما) فيها زائدة بعدهما وبقى لهما اختصاصها، وهذا قليل في اللغة؛ ومنه قول الشاعر:

وننصر مولانا ونعلم أنه

كما الناس مجرومٌ عليه وجارمُ

#### الحذف في ياب حرف الجر:

الأصل في حروف الجر – بوصفها حروف عاملة – أن تُـذكر لتـؤدي وظيفتها وهي جر الأسهاء، فإن حذف هذا الحرف ضاع تأثيره وانتهت و ظيفته.

ولكن النحاة رأوا أن هناك بعض المواضع التي يَطُّردُ فيها حذفُ حرفِ الجر، وصلت عند بعضهم أربعة عشر موضعًا أهمها:

١) قبل الحروف المصدرية الناصبة:

 $(\mathring{l}\ddot{\tilde{i}} - \mathring{\tilde{l}}\dot{\tilde{i}} - \lambda_{3}).$ 

نحو:

أشهد أن لا إله إلا الله

بتقدير: أشهد بأن .....

ونحو:

عجبت أنك مثابر

ىتقدير: عحبت من أنك ....

ونحو:

أطع الله كى تنال رضاه





بتقدير: ... لكى تنال...

٢) بعد كم الخبرية:

كقولنا:

## \* كم كتب قرأت!

بتقدير: كم من كتب.....

٣) قبل مميز (كم) الاستفهامية المسبوقة بحرف جر:
 كقولنا:

بكم ألف اشتريت سيارتك ؟

بتقدير: بكم من الألوف....؟

٤) الحرف الشبيه بالزائد (رُبُّ):

يجوز حذفه مع بقاء تأثيره، فيكون الاسم مجرورًا دون حرف الجر، ويقال عنه: إنه مجرور (برُبَّ المحذوفة).

وقد وردت (رُبُّ) محذوفة في اللغة بعد حروف ثلاثة هي:

(الواو - الفاء - بل)

ومن شواهد ذلك قول امرئ القيس:

وليلٍ كموج البحر أرخى سدوله

عـــلى بـــأنواع الهمـــوم ليبـــتلى

بتقدير: رُبَّ ليلٍ

قول رؤبة:

بَلْ بلدٍ مله الفجاج قَتَمُهُ

لا يُـــشْتَرَى كتَّانَــه وجَهْرَمُــه

بتقدير: بل رُبَّ بلد حيث عملتْ (رُبُّ) الجرَ محذوفةً.





### حذف الجار والمجرورمعًا:

يجوز حذف الجار والمجرور معًا إن لم يؤثر ذلك في الكلام، ووُجِـدَت القرنية السياقية التي تغنى عن ذكرهما وتحددهما وتمنع اللّبس؛

كما في قول القرآن:

## ﴿ وَأَتَّقُوا يَوْمًا لَا يَجْزِى نَفْشُ عَن نَّفْسِ شَيْنًا ﴾ [النَّة : ١٨]

أى: لا تجزي فيه

وكقولنا:

♦ الأمر المندوب – شرعًا – أي: المندوب إليه

والجملة المعترضة – نحويًا – أي: المعترض بها.

## متعلق الجار والمجرور ومواقعه الإعرابيت:

من خلال دراسة باب حروف الجر لاحظنا أنَّ منها الحرف الأصلي الذي يحتاج إلى متعلق يساعد على ربط المعنى العام وتعيينه، ومنها الزائد والشبيه بالزائد، وهي الحروف التي لا تحتاج إلى ما تتعلق به، ومما يصح أن يكون متعلقًا يتعلق به الجار والمجرور:

١) الفعل: كقول القرآن:

٢) شبه الفعل: كاسم الفاعل

نحو قوله تعالى:

النساء : ١٦٥]
النساء : ١٦٥]

وكالاسم المشتق في قوله:

\* ﴿ وَٱلسَّنِيقُونَ مَنَ ٱلْمُهَجِرِينَ وَٱلْأَنصَارِ ﴾ [النَّنَا : ١٠٠] وكالمصدر الصريح كقوله:

﴿ وَمَا كَانَ آسَتِغَفَارُ إِبْرَهِيمَ لِأَبِيهِ إِلَّا عَن مَوْعِدَةٍ وَعَدَهَ آ
 إِتَاهُ ﴾ [الله : ١١٤]



٣) اسم مؤول بالمشتق:

كقول الشاعر:

أَسَـدٌ عَـلَى وفِي الْحُـرُوبِ نَعامَـةٌ

فدعاء تنفر من صفير الصافر

بتأويل: مقدام، حيث إن كلمة (أسد) جامدة تم تأويلها بمشتق، وهـو صيغة المبالغة (مقدام).

قد يخلو الكلام من ذكر العامل الذي يتعلق به الجار والمجرور، إما لحذفه جوازًا لوجود القرينة السياقية التي تغنى عن ذكره، وهو كون خاص؛ نحو قولك:

ابالله)

جوابًا لمن قال لك:

#### بمن تستعين؟

وإما لحذفه وجوبًا إن كان العامل المتعلق به دالًا على الكون العام أو الاستقرار العام أو الوجود المطلق؛ حيث تخيل النحاة متعلقًا محذوفًا؛ بتقدير: (كائن أو مستقر أو موجود)؛ أو: بتقدير: (كان [التامة] أو استقرّ أو وُحد).

أما الوظيفة النحوية أو الموضع الإعرابي لمتعلق الجار والمجرور ففيها أحد رأيين:

(أ) الرأى النحوى التقليدي:

وفيه يعربون المتعلق المحذوف وجوبًا: خبرًا أو صفة أو حالًا أو صلة الموصول ففي قوله تعالى:

## النَّهُ مِيرَاثُ السَّمَوَتِ وَالْأَرْضِ ﴾ [النَّفِك : ١٨٠]

الجار والمجرور (لله): متعلق بمحذوف وجوبًا خبر مقدم في محل رفع. وفي قوله:

\* ﴿ وَإِذْ قَالَت طَآ إِفَةٌ مِّنْهُمْ يَتَأَهَّلَ يَثْرِبَ لَا مُقَامَ لَكُورَ فَأَرْجِعُواً ﴾ [الخلاف : ١٣]





الجار والمجرور (منهم): يتعلق بمحذوف صفة في محل رفع. وفي قوله:

﴿ فَخَرَجَ عَلَىٰ قَوْمِهِ، فِي زِينَتِهِ ﴿ السَّفَقَ : ٧٩]

الجار والمجرور (في زينته): متعلق بمحذوف حال في محل نصب.

وفي قوله:

﴿ ﴿ سَبَّحَ لِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ وَهُو ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِمُ ﴾ [التَّنَّ : ١]
 الجار والمجرور (في السموات): متعلق بمحذوف صلة الموصول لا محل لها من الإعراب.

(ب) الرأى الآخر:

هو أكثر تيسيرًا من سابقه وأكثر واقعية وبعدًا عن الافتراض الذهني أو التخيل النحوى المُجْهِد، وهو الرأى القائل بإعراب شبه الجملة (الجار مع مجروره) خبرًا أو صفةً أو حالًا أو صلةً دون تخيل متعلق محذوف وجوبًا يستحق الإعراب السابق.

وهذا الرأى - مع تيسيره - أقره بعض النحاة القدامي، وكذا بعض الباحثين المحدثين كالأستاذ عباس حسن، والدكتور أبو الفتوح شريف، ففي مثل القرآن:

﴿ وَمُثِلُّ لِلْمُطَلِّقِفِينَ ﴿ ﴿ الْمُطْلِفِينَ ! ١ ]

يعرب الجار والمجرور: خبرا للمبتدأ في محل رفع.

وفى مثل قوله:

\* ﴿ فَلَانِكَ بُرُهَا نَاكِ مِن رَّيِكِ إِلَى فِرْعَوْكَ وَمَلِإِ يُعِمَّ ﴾ [الشَّنَا : ٣٧] يعرب الجار والمجرور (من ربك): صفة في محل رفع. وفي مثل قوله:

﴿إِنَّ هَاذَا لَمَكُرٌ مَّكُرْتُمُوهُ فِي ٱلْمَدِينَةِ ﴾ [الآلاف : ١٢٣]





يعرب الجار والمجرور (في المدينة): حالًا في محل نصب.

وفي مثل قوله:

\* ﴿ أَلِيْسَ اللَّهُ بِكَافٍ عَبْدَهُ وَيُخَوِّفُونَكَ بِالَّذِينَ مِن دُونِيةً ﴾ [الشن ٢٦٠] يعرب الجار والمجرور (من دونه): صلة للموصول لا محل لها من

الإعراب.

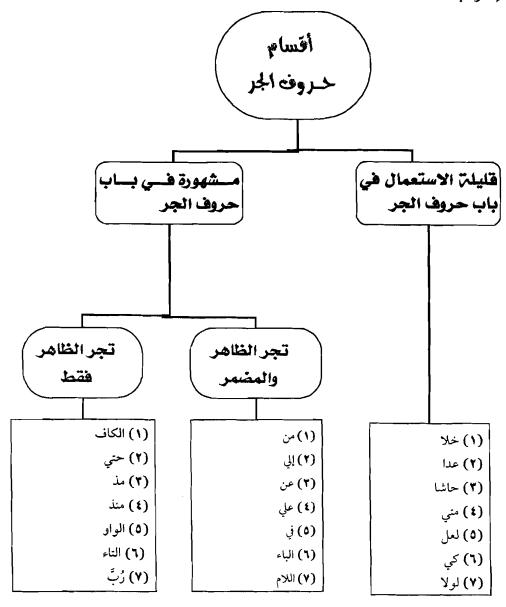





# الإض\_افت

الكلمات المركبة في اللغة العربية ثلاثة أنواع:

## الأول: المركب المزجى:

وهو ما تكون من كلمتين اندمجتا معًا حتى كوَّنتا كلمة واحدة؛ نحو:

بورسعيد - حضرموت - نيويورك - سيبويه.

ويعرب هذا النوع إعراب ما لا ينصرف على الجزء الأخير منه، فيُرفع بالضمة، ويُنصب، ويُجر بالفتحة، دون تنوين، فإذا ختم بكلمة (ويه) بُنِيَ أخرُه على الكسر.

#### الثاني: المركب الإسنادي:

وهو ما تَكُوَّنَ من جملة كاملة سُمِّى بها شخص أو شيء؛ فخرجت من مجال الجملة إلى التسمية بها،

نحو:

جاد الله - جاد الرب - فتح الله - نحمده

وهذا الصنف قليل في اللغة.

ويعرب تفصيلًا على أنه جملة كاملة، ثم تُنَزَّلُ منزلة المفرد؛ فتشغل الوظائف النحوية بحسب سياقها في الكلام، وتقدَّر عليها علامات الإعراب التي يمنع ظهورها حكاية الجملة للتسمية بها كما هي.

### الثالث: المركب الإضافي:

وهو المقصود بالدراسة في هذا الباب؛ لكثرة أحكامه وتنوع صوره، فالإضافة في اللغة: مطلق الإسناد والضم .

فنقول في حياتنا العادية (أضفت اللبن إلى الشاى) بمعنى ضممته إليه وخلطته به، ومن ذلك أيضًا (الضيف) لأنه حين ينزل بالقوم ينضاف إليهم، وينضم إلى جمعهم.

وأما الإضافة عند النحاة فهى ضم اسم إلى آخر مع تنزيل الشانى من الأول منزلة تنويه أو ما يقوم مقام تنويه ؛ بحيث لا يتم المعنى المقصود إلا بالكلمتين المركبتين معا.

#### تأمل الأمثلة الآتية:

- \* حب الوطن من الإيمان.
- \* إن حرية الشعوب أمنية غالية.
- \* يعمل العرب على استرداد أرضهم المغتصبة.

تلاحظ على هذه الجمل ما يأتى:

١ - أننا ضممنا كلمة (حب) في الجملة الأولى إلى كلمة (الوطن)
 ونسبناها إليها وكذلك فعلنا بكل من الكلمتين (حرية الشعوب) (استرداد أرضهم)
 ويسمى هذا العمل الإضافة.

٢ - أن الاسم الأول يسمى (مضافًا) والاسم الثاني يسمى (مضافًا إليه).

٣- أن المضاف يعرب حسب موقعه فى الجملة؛ كما ترى فى الجمل المعروضة، فهو مبتدأ فى الجملة الأولى، واسم (إن) فى الثانية ومجرور بالحرف فى الثالثة، وأما المضاف إليه فيكون مجرورًا بالإضافة دائمًا.

٤- أنَّ كلَّا من المضاف والمضاف إليه يجب أن يكونا اسمين، فلا يكون أحدهما فعلًا أو حرفًا، ويستثنى من ذلك ما إذا جاء المضاف إليه جملة كاملة، وذلك مع كلهات قليلة ستأتى، حينت لا تكون الجملة كلها في محل جر؛ لوقوعها موقع المفرد.





#### ما يحذف من المضاف عند الإضافة:

(أ) التنوين من الاسم المنون:

تأمل الفرق بين المجموعتين الآتيتين:

هذه فصولٌ منسقةٌ.
 فصولُ الكتابِ منسقةٌ.

قرأت قصةً رائعةً.
 قرأت قصةً شوقى في وصف النيل.

كلمتا (فصول - قصة) كانتا منونتين في المجموعة الأولى، ثم حذف التنوين عن إضافتهما في المجموعة الثانية مع بقاء حركة واحدة لتدل على الإعراب، سواء أكانت ضمة أم فتحة أم كسرة.

ومن شواهد ذلك قول القرآن:

﴿ شَهْرُ رَمَضَانَ ٱلَّذِى أُنزِلَ فِيهِ ٱلْقُرْءَانُ ﴾ [النَّهُ : ١٨٥]

وقوله:

وقوله:

﴿ هَامَنَ ٱلرَّسُولُ بِمَا أَنْزِلَ إِلَيْهِ مِن رَّبِهِ وَٱلْمُؤْمِنُونَ كُلُّ ءَامَنَ بِٱللَّهِ وَمَاكَتِكِهِ وَكُنْهُو وَرُسُلِهِ ﴾ [النق : ٢٨٥]

حيث كانت الكلمات منونة قبل الإضافة: (شهر - ثواب - كتب).

(ب) نون المثنى ونون جمع المذكر السالم والملحق به:

لاحظ الأمثلة الآتية:

❖ لكل طائر جناحان.

جناحا الطائر يساعدانه على الطيران.

تنتشر الأشجار على الضفتين.

تنتشر الأشجار على ضفتى النهر.

المؤمنون مقيمون للصلاة.





- مقيمو الصلاة ناجون من العذاب.
  - إن المسلمين بباكستان كثيرون.
    - إن مسلمي باكستان كثيرون.

لاحظ أن المثنى قد تجرد عند إضافته من النون وبڤي حرف الإعراب الفرعي دالًا عليه؛

وكما في قول القرآن:

♦ ﴿ياصاحبى السجن﴾ [١٤٨٤].

وقوله:

\* ﴿ وَمُصَدِقًا لِمَا بَيْنَ يَدَى مِنَ التَّوْرَكِيةِ ﴾ [النَّبْنَانَ : ٥٠]

حيث كانت الكلمات المثناه قبل إضافتها (صاحبين - يدين).

وكذا في المذكر السالم وملحقاته

ومن ذلك قول القرآن:

﴿إِنَّكُو لَذَ آبِهُوا ٱلْعَذَابِ ٱلْأَلِيمِ ﴿ ﴿ الْمَنَانَاتُ : ٣٨]

وقوله:

﴿ وَالصَّابِرِينَ عَلَىٰ مَا أَصَابَهُمْ وَالْمُقِيمِى الصَّلَوةِ وَمِمَّا رَزَقْنَهُمْ
 يُنفِقُونَ ﴿ وَ ﴾ [ الله : ٣٥]

وقوله:

ن ﴿ لُعِنَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِنْ بَنِي إِسْرَتِهِ بِلَ ﴾ [الله : ٧٨]

حيث كانت الكلمات المجموعة قبل إضافتها (ذائقون - المقيمين -

بنين).

(ج) الألف واللام:

تأمل الأمثلة الآتية:

هذا الأسلوب متين.



- أسلوب الكاتب متين.
- الحياة في هذه الأيام شاقة.
  - إن حياة الإنسان شاقة.

ومن ذلك قول القرآن:

\* ﴿ وَلَا نَقَتُلُواْ أَنفُكُمُ ﴾ [النا : ٢٩]

على حين اقترنت (أل) بالكلمة نفسها (أنفس) عندما استعملت في القرآن الكريم غير مضاف – أحيانًا –

كما في قوله تعالى

٠ ﴿ اللَّهُ يَتُوفَّى ٱلْأَنفُسَ حِينَ مَوْتِهَا ﴾ [النَّذ : ٤٢]

ويستثنى في هذه الحالة الأخيرة ثلاث صور في الإضافة اللفظية يـصح فيها بقاء الألف واللام مع المضاف؛

وهي:

(۱) أن يكون المضاف وصفًا (اسم فاعل، اسم مفعول، صفة مشبهة) وهو مثنى أو جمع مذكر سالم؛

كقولنا:

- القائلا الحق شجاعان.
- الآكلو الربا لهم عذاب أليم.
  - انتها الفاهما قصدي.

ومن ذلك قول عنترة:

المشاتمي عسرضي ولم أشستمهما

والنساذرين - إذا لم ألقها - دمي



(٢) أن يكون المضاف وصفًا مفردًا لكن في المضاف إليه (الألف واللام)

كقولنا:

·· يعجبني الرجلُ الطيبُ القلب.

والطالب المتوقد الذكاء.

والرئيس المحكيمُ الخطةِ.

والصديق العفُ اللسان.

(٣) في باب العدد، وقد أصدر مجمع اللغة العربية بالقاهرة قراره التالى: «يجوز إدخال (أل) على العدد المضاف دون المضاف إليه مثل:

الخمسة كتب، والمائة صفحةٍ، والألف كتاب

استئناثا بورود مثله في الحديث؛ كما في صحيح البخاري وبإجازة بعض النحاة لذلك.

## الإضافة اللفظية والإضافة المعنوية:

أولًا: الإضافة اللفظية:

وهي عبارة عما اجتمع فيه أمران:

أمر في المضاف، وهو كونه صفة؛ أي: مشتقًا عاملًا دالًا على الحال أو الاستقبال أو الدوام.

وأمر في المضاف إليه، وهو كونه معمولًا لتلك الصفة، وذلك ينحصر

في:

١) اسم الفاعل: كقول القرآن

\* ﴿ كُلُّ نَفْسِ ذَآبِقَةُ ٱلْمُؤْتِ ﴾ [النابي : ١٨٥]

وقوله:

﴿ أَمْهُ طِعِينَ مُقْنِعِي ثُمُ وسِيمٍ ﴾ [اللَّفِينَ : ٢٤].





٢) اسم المفعول: كما في قولك:

التَقِيُّ محمودُ السيرةِ

(أى: محمودةٌ سيرتُه).

٣) الصفة المشبهة: كما في قولك:

أنت رجلٌ كريمُ الطبع نقيُّ السريرةِ

(أى: كريم طبعُه، نقية سريرتُه).

٤) صيغة المبالغة: كما في قول القرآن:

اللَّهُ رَبِّي لَسَمِيعُ الدُّعَلَو ﴿ إِللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّلْمُ اللللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا

ولعله يتضح مما سبق أن المضاف في كلِّ شاهدٍ قرآنيٍّ أو مثالٍ مشتقٌ عاملٌ أضيف إلى معموله، وهو دال على الحال والاستقبال مع اسم الفاعل واسم المفعول وصيغة المبالغة، ودال على الدوام مع الصفة المشبهة.

والإضافة اللفظية لا تُكسِب المضاف تعريفًا ولا تخصيصًا، ولكنها تفيد التخفيف، فبدلًا من نطق الكلمات - محل الشاهد - فيها سبق منونة أو متصلة بنون التثنية أو جمع المذكر السالم قبل الإضافة هكذا:

ذائقة - مقنعين - محمود - كريم - سميع ا

نطقت بعد الإضافة، هكذا:

ذائقة أً – مقنعى – محمودُ – كريمُ – سميعُ

بتخفيف التنوين، وهو أمر لفظي.

والدليل على أن المضاف لا يتعرف في الإضافة اللفظية أنه يقع في مواضع النكرة، ولو استفاد التعريف ما صح وقوعه في هذه المواضع، ومن ذلك:

\* وقوعه صفة للنكرة:

كقول القرآن:

﴿ وَيَعَكُمُ بِهِ عَذَوا عَدلِ مِنكُم هَدَيًا بَلِغَ ٱلْكَعْبَةِ ﴾ [اللَّهَ : ٩٥].



## \* وقوعه حالًا:

ومعلوم أن الحال لا تكون إلا نكرة غالبًا؛

كما في قول القرآن:

﴿ وَآمْرَأَتُهُ حَمَّالَةَ ٱلْحَطَبِ ( ) في جِيدِهَا حَبْلُ مِن مَسَدِم ﴾ [الله : ٤ - ٥]
 وقوله:

﴿ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يُجَدِلُ فِي ٱللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمِ وَلَا هُدُى وَلَا كِنْتِ مُّنِيرِ ﴿ ثَنِيرِ ﴿ ثَنِيرِ ﴿ ثَنِيرِ اللَّهِ عَلَمِ عَلَمُ عَلَمُهِ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ عَلَيْكُ عَلَمُ عَلَّمُ عَلَمُ عِلَمُ عَلَمُ عَلَّ عَلَمُ عَلَّا عَلَمُ عَلَمُ عَلَمْ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَل

\* وقوعه مجرورًا بالحرف (رُبُّ):

وهو الحرف المختص بجر النكرات؛

تقول:

\* رُبَّ شَاقِّ الأَمْرِ هَانَ صَعْبُه؛ وَرُبَّ مَيْسُورِ الأَمْرِ صَعْبَ سَهْلُه وما جاء في الأثر:

رُبَّ قَارِئِ القُرْآنِ والقُرْآنُ يَلْعَنُه.

وتسمى هذه الإضافة أيضًا (الإضافة المجازية) و(الإضافة غير المحضة).

أما تسميتها باللفظية؛ فلأن فائدتها راجعة إلى اللفظ فقط، وهو التخفيف اللفظي بحذف التنوين ونوني التثنية والجمع.

وأما تسميتها بالمجازية فلأنها لغير الغرض الأصلى من الإضافة، وإنها هي للتخفيف.

وأما تسميتها بغير المحضة فلأنها ليست إضافة خالصة بالمعنى المراد من الإضافة؛ بل هي على تقدير الانفصال؛ إذ الأصل في:

ضارِ بُ زَيْدٍ – ضارِ بٌ زَيْدًا.





#### ثانيًا: الإضافة المعنوية:

هي ما انتفى منها الشرطان السابقان المذكوران أو أحدهما، وهذا النوع هو الإضافة الحقيقية وهي أصل الإضافة وأساسها، والأكثر أن يكون المضاف فيها اسمًا جامدًا

#### ١) كالمصدر:

كقول القرآن:

﴿ وَمَا كَانَ صَلَا أَهُمْ عِندَ ٱلْبَيْتِ إِلَّا مُكَآةً وَتَصْدِينَةً ﴾ [الشكال : ٣٥]
 وقوله:

﴿ وَلِلَّهِ عَلَى ٱلنَّاسِ حِبُّ ٱلْبَيْتِ مَنِ ٱسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا ﴾ [النَّفْظ : ٩٧]
 وقوله:

﴿ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيامُ ثَلَثَةِ أَيَّامٍ ﴾ [الثان : ١٩٦].

٢) وبعض الظروف التي تقع ضمن تراكيب الإضافة المحضة؛ فمنها:

\* (بعد): كقول القرآن:

﴿ ﴿ وَإِن يَخَذُلُكُمْ فَمَن ذَا ٱلَّذِى يَنْصُرُكُم مِنْ بَعْدِهِ ۗ ﴾ [النَّفِيل : ١٦٠].

\* (عند): كقول القرآن:

﴿ وَأَلْ إِنَّمَا ٱلْآيِنَتُ عِندَ ٱللَّهِ ﴿ [اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّلْمُ الللَّاللَّهُ الللللَّا الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

\* (قبل): كقول القرآن:

﴿ وَإِن مِنْ أَهْلِ ٱلْكِنْبِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَ بِهِ مَثْلَ مَوْتِهِ ۚ ﴾ [السَّا : ١٥٩].

٣) أسهاء الذوات:

كقول القرآن:

﴿ قُل يَكَأَهُلَ ٱلْكِنَابِ لَسْتُمْ عَلَى شَيْءٍ حَتَى تُقِيمُوا ٱلتَّورَانةَ
 وَٱلْإِنجِيلَ ﴾ [الثالة: ٦٨]



وقوله:

﴿ وَأَمَّا الآخَرُ فَيُصْلَبُ فَتَأْكُلُ الطَّيْرُ مِنْ رَأْسِه ﴾ [بوسف:٤١]

٤) المشتقات غير العاملة:

كأسماء الزمان والمكان والآلة،

كہا في:

\* مشرق الشمس ومغربها

\* ومنشار النجار

ومن المشتقات التي يغلب استعمالها في الإضافة المصفة (أفعل) التفضيل عند سيبويه – وعليها قول القرآن:

حيث وقع المضاف الذي اكتسب التعريف من المضاف إليه نعتًا مرفوعًا للمنعوت المرفوع قبله (الله) وهو معرفة.

وهذا النوع في الإضافة يستفيد منه (المضاف) التعريف أو التخمصيص على النحو التالى:

١) إذا كان المضاف إليه معرفة كان المضاف معرفة؛

مثل:

ف محاضراتِ النَّحوِ سهولةُ الأسلوبِ وثراءُ الأفكارِ.

٢) إذا كان المضاف إليه نكرة أفاد تخصيصه فقط دون تعريفه

مثل:

خوقول حق في وجه ظالم شجاعة ضمير، ودليل حرية.
 ومن هنا يفهم: لماذا سميت (معنوية)؛ لأنها تفيد أمرًا معنويًا، وهو

تعريف المضاف أو تخصيصه. تعريف المضاف





وقد قسَّم النحاة الإضافة المعنوية إلى ثلاثة أقسام:

#### ١) اللامية:

وهى ما كانت على تقدير اللام بين المضاف والمضاف إليه، وتفيد المِلْكُ أو الاختصاص .

فالأول نحو:

\* هذا حصانُ عَلِيٌّ

والثاني نحو:

\* أخذتُ بلجامِ الفَرَسِ

ومنه قوله تعالى:

﴿ وُكُونُوا أَنصَارَ ٱللَّهِ ﴾ [القتن : ١٤]

بتقدير: كونوا أنصارًا لله.

#### ٢) البيانية:

ما كان على تقدير (من) وضابطها أن يكون المضاف إليه جنسًا للمضاف؛ بحيث يكون المضاف بعضًا من المضاف إليه؛

نحو:

\* هذا بابُ خشب

ذاك سوارُ ذهبً

\* هذه أثواب صوّف

فجنس الباب هو الخشب، وجنس السوار هو الذهب، وجنس الأثواب هو الصوف، والباب بعضٌ من الخشب، والسِّوار بعض من الذهب، والأثواب بعض من الصوف، والخشب جنس الباب، والذهب بيَّنَ جنسَ السوار، والصوف بَيَّنَ جنسَ الأثواب؛ ومن شواهدها:

قول القرآن:

الَرُّ يَلِكَ ءَايَتُ ٱلْكِئْبِ ٱلْحَكِيمِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ ١١: ١١ ﴿ اللَّهُ ١١: ١١]



وقوله:

﴿ يَعْلَمُ خَآبِنَةَ ٱلْأَعْيُنِ وَمَا تُحْفِي ٱلصُّدُورُ ﴿ ﴿ إِنَّا ﴾ [علم : ١٩].

٣) الظرفية:

ما كانت على تقدير (في) وضابطها أن يكون المضاف إليه ظرفًا للمضاف، وتفيد زمان المضاف أو مكانه؛

تحو:

سَهَرُ اللَّيلِ مُضْنِ

وقُعُودُ الدَّارِ نُحْمِلٌ

ومن ذلك أن تقول:

كان فلانٌ رفيقَ المدرسةِ، وإِلْفَ الصّبا، وصديقَ الأيامِ الغابرةِ ومنه قول القرآن:

﴿ يَنصَدِجِنِي ٱلسِّجْنِ ءَأَرْبَابُ ثُمَّتَفَرِّقُونَ خَيْرٌ أَمِرِ ٱللَّهُ ٱلْوَحِدُ ٱلْقَهَارُ
 ﴿ وَيَنصَدِجِنِي ٱلسِّجْنِ ءَ أَرْبَابُ ثُمَّتَفَرِّقُونَ خَيْرٌ أَمِرِ ٱللَّهُ ٱلْوَحِدُ ٱلْقَهَارُ

وقوله:

﴿ وَمَن تَكُونُ لَهُ, عَلِقِبَةُ ٱلدَّارِ ﴾ [التَّقَيْنَ : ٣٧]

هذه ثلاثة الأقسام التي ذكرها النحاة، وقد أضاف السيخ مصطفى الغلاييني قسمًا رابعًا؛ وهو:

٤) التشبيهية:

ما كان على تقدير (كاف التشبيه)، وضابطها أن يضاف المشبه به إلى المشبه؛ نحو:

أَثَرَ لؤلؤُ الدَّمْعِ على وَرْدِ الخُدودِ
 أَثَرَ لؤلؤُ الدَّمْعِ على وَرْدِ الخُدودِ
 الدمع الذي كاللؤلؤ على الخدود التي كالورد.





## الأسماء التي لا تقبل الإضافة:

تصلح أغلب الأسماء في العربية أن تقع مضافة في التراكيب اللغوية المختلفة، كما يصلح ويجوز وقوع نفس الأسماء مضافة في تراكيب أخرى، ولكنَّ هناك نوعًا من الأسماء يلازم الإفراد، ولا تصح إضافته على الإطلاق، كما أن هناك أسماء أخرى تلازم الإضافة ولا يجوز إفرادها. وهذه الأسماء معظم المبنيات وهي:

أ) الضائر جميعها:

ومن شواهدها قول القرآن:

\* ﴿ أَللَّهُ لَا إِلَّهُ إِلَّا هُوَّلَهُ أَلْأَسْمَا مُ أَلْحُسْنَى ٥ ﴿ إِلَّهُ ١٠].

ب) أسهاء الإشارة جميعها:

ومن شواهدها قول القرآن:

﴿ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَآيَةً لِلْمُؤْمِنِينَ ﴿ ﴾ [النَّفِي: ٧٧].

ج) أسماء الموصول (ما عدا:أي):

ومن شواهدها قول القرآن:

﴿ وَتَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا نُودِى لِلصَّلَوْةِ ﴾ [اللَّهُ : ١].

د) أسماء الشرط (ما عدا: أي):

ومن شواهدها قول القرآن:

﴿ وَمَن يَكُفُرُ بِهِ عِنَ ٱلْأَخْزَابِ فَٱلنَّارُ مَوْعِدُهُ ﴿ ﴿ إِنَّا ١٧].

هـ) أسماء الاستفهام (ما عدا:أي):

ومن شواهدها قول القرآن:

﴿ وَال قَآبِلُ مِنْهُمْ كَمْ لَمِثْتُمْ قَالُواْ لَبِثْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمِ ﴿ السَّبْكَ : ١٩].





## الأسماء الملازمة للإضافة:

هناك بعض الأسماء في لغتنا العربية لا تُستعمَل في التراكيب إلا مضافة وهي كثيرة:

أولًا: ما تجب إضافته إلى الجمل:

أ) ما يضاف إلى جملة اسمية أو فعلية:

حَدَّدَ النحاة بعض الكلمات التي قالوا بوجوب إضافتها إلى الجملة، أيِّ جملةٍ، فعلية كانت أو اسمية، وهي الكلمات:

﴿ إِذْ -حيثُ )

وبعض الحروف؛ مثل:

❖ (حين ـوقت ـيوم ـزمن ـلخظة)

وأضاف إليها الدكتور أبو الفتوح شريف (إذا) مخالفًا بذلك رأى كثير من النحاة الذين أوجبوا إضافته إلى الجملة الفعلية دون الاسمية، والرأى عندى كما قال:

( إذ ):

هى - عند النحاة - ظرف للزمان الماضي المبهم بمعنى حين أو زمن، وقد يضاف هذا الظرف إلى جملة فعلية ماضوية لفظًا ومعني، أو مضارعية يفيد معناها المُضِيَّ، كما يضاف إلى الجملة الاسمية.

ومن شواهد إضافتها للجملة الفعلية؛

قول القرآن:

﴿ ﴿ إِذْ يَلَنَّ زَعُونَ بَلِنَهُمْ أَمْرَهُمْ ﴿ [الْكِنْكَ : ٢١]





وقوله:

\* ﴿ وَأَيُوبَ إِذْ نَادَىٰ رَبُّهُ وَ ﴾ [الأنتا : ٨٣]

وقوله:

﴿ وَإِذْ بَوَأْنَا لِإِبْرُهِي مَكَانَ ٱلْبَيْتِ ﴾ [ اللَّهُ : ٢٦]

ومن شواهد إضافتها إلى الجملة الاسمية؟

قوله:

﴿ وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ ٱلْمُجْرِمُونَ نَاكِسُوا رُءُوسِمِمْ عِندَ رَبِيهِمْ رَبَّنَا أَبْصَرَنَا وَسَمِعْنَا ﴾ [التِلله: ١٢]

ويجوز قطع (إذ) عند الإضافة لفظًا، وعندئـذ تُنَـوَّنُ تَنْـوِينَ العِـوَضِ، وذلك بشرط وقوعها مضافًا إليه، ويأتى المضاف قبلها اسم زمان، مثل:

(حينئذٍ، وعندئذٍ، ويومئذٍ)

ومن شواهدها قول القرآن:

\* ﴿ وَعَرَضْنَا جَهَنَّمُ يَوْمَهِ لِهِ لِلْكَنْفِرِينَ عَرْضًا اللَّ ﴾ [الكنَّكُ : ١٠٠]

وتعرب هكذا:

إذ: ظرف لما مضي من الزمان مبنى على السكون في محل نصب.

(حيث):

وهى - عند النحاة - ظرف مكان مبني على الضم يضاف إلى الجملة الفعلية أو الاسمية، ولا يجوز قطعه عن الإضافة لفظًا.

وفي شواهد إضافتها إلى الجملة الفعلية؛

قول القرآن:

﴿ وَأَمْضُواْ حَيْثُ تُؤْمَرُونَ ﴿ ﴿ إِلَّهُ ١٠٠]

وقوله:

\* ﴿ وَلَا يُفَلِحُ ٱلسَّاحِرُ حَيْثُ أَنَّ ﴾ [ الله : ٦٩]

ومنه قولك:

اجلس حيث انتهى بك المجلس

ومثال إضافتها إلى الجملة الاسمية؛

قولنا في المجلس:

تصفو القلوب حيثُ (النفوسُ خاشعةٌ)
 وقَلَّ إضافة هذا الظرف إلى المفرد حتى إنهم عَدُّوه شاذًا؛ مثل
 قول الشاعر:

أما ترى حيث سهيل طالعًا

نجئ يضيء كالشهاب لامعا

( إذا ):

وهي - نحويًا - شرطية ظرفية تدل على الزمان المستقبل، وقد وضعها النحاة في القسم الذي لا يُضاف إلا إلى الجملة الفعلية دون الاسمية .

ومن شواهدها القرآنية:

قوله تعالى:

﴿ وَإِذَا لَقُوا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا قَالُوا عَامَنًا ﴾ [الله : ١٤]

وقوله:

نَهُ ﴿ وَإِذَا حَكَمْتُم بَيْنَ ٱلنَّاسِ أَن تَعَكُمُوا بِٱلْعَدْلِ ﴾ [السَّان : ٥٥] وقو له:

﴿إِذَا تَنَجَيْتُمْ فَلَا تَلْنَجُواْ بِالْإِثْمِ وَالْعُدُونِ وَمَعْصِيَتِ الرَّسُولِ ﴾ [الحالات : ٩]
 ولما واجهت النحاة - نتيجة تقسيمهم هذا - شواهد قرآنية كثيرة
 وقعت فيها الجملة الاسمية بعد (إذا) حاولوا تأويلها بطريقة لم تُرْضِ بعض





النحاة قديمًا؛ كالأخفش - سعيد بن مسعدة - وبعض الدارسين المحدثين كالدكتور أبو الفتوح شريف؛ حيث قال النحاة في مثل قول القرآن:

## الشَيْمَةُ أَنشَقَتُ اللهُ الل

إن السماء: فاعل لفعل محذوف فسَّره المذكور (انشقت) الذي لا محل له من الإعراب؛ بتقدير:

## إذا انشقت السهاء انشقت

ليصلوا إلى أن المضاف إليه جملة فعلية؛ فبلا تختل القاعدة التي وضعوها، وَلْيَحْدُثْ بالبلاغة القرآنية وجمال النظم ما يحدث في سبيل الحفاظ على القوالب والمعايير المصوغة سلفًا؛ فلا يصيبها أيُّ تغيير أو تبديل !!! وقد أشرت إلى هذا في رسالتنا للدكتوراه: مصادر الدرس النحوي في كتاب سيبويه...دراسة تقويمية ».

إن الأجدر بنا أن نتعامل مع هذا الظرف (إذا) وفقًا للاستعمال القرآني، وهو أفصح الناذج القرآنية التي ما اصطنع النحاة قواعدهم إلا حرصًا على القرآن الكريم، وخوفًا على لغته العربية أن يصيبها اللحن والخطأ.

ومن شواهد إضافتها إلى الجملة الاسمية؛

قو له تعالى:

 ﴿إِذَا ٱلشَّمْسُ كُورَتَ ۞ وَإِذَا ٱلنُّجُومُ ٱنكَدَرَتَ ۞ وَإِذَا ٱلْجِبَالُ سُيرَتَ ۞ وَإِذَا ٱلْعِشَارُ عُطِّلَتَ اللَّ وَإِذَا ٱلْوُحُوشُ حُشِرَتَ اللَّهِ وَإِذَا ٱلْبِحَارُ سُجِرَتَ اللَّهُ وَإِذَا ٱلتُّفُوسُ زُوِّجَتْ ﴿ وَإِذَا ٱلْمَوْءُ, دَةُ سُبِلَتْ ﴿ إِنَا الشُّحُفُ نْشِرَتْ ﴿ ۚ وَإِذَا ٱلسَّمَآ مُكْشِطَتْ ﴿ وَإِذَا ٱلْجَحِيمُ شُعِرَتْ ﴿ وَإِذَا ٱلْجَنَّةُ أَزْلِفَتْ ﴿ الْ عَلِمَتْ نَفْسُ مَّا أَحْضَرَتْ ﴿ ﴿ ﴾ [اللَّهُ : ١ - ١٤]

وهي -كما تري- اثنا عشر شاهدًا في سورة قرآنية واحدة .

ويجوز قطع (إذا) عن الإضافة لفظًا بتنوينها وتقدير المضاف إليه؛كما في قول القرآن:

﴿ قَالُوا لَهِنَ أَكَلَهُ ٱلذِّنْبُ وَنَحْنُ عُصْبَةً إِنَّا إِذَا لَّخَسِرُونَ ﴾ [ الله : ١٤]





وتأويلها - والله أعلم -:

(إنا إذا -أكله الذئب- ونحن عصبة نكون من الخاسرين).

## بعض الظروف المتصرفة وإعرابها:

وهذه الظروف هي:

خ (حین – وقف – زمن – لحظة – یوم – شهر…)

وعُدَّتْ هذه المجموعة ظروفًا متصرفة؛ لجواز استعمالها ظرفية وغير ظرفية؛ حيث تعرب مثلًا: فاعلًا أو خبرًا أو مبتدأً...

ومن شواهدها القرآنية مضافة إلى الجمل؟

قول القرآن:

﴿ أَلَا حِينَ يَسْتَغَشُونَ ثِيَابَهُمْ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ ﴾ [ ﴿ اللهُ : ٥]
 وقوله:

﴿ وَلَكُمُ فِيهَا جَمَالُ حِينَ تُرِيحُونَ وَحِينَ تَسْرَحُونَ ﴿ ﴾ [الحَكَ : ٢]
 وقو له:

﴿ وَمَا آَصَكِبَكُمُ يَوْمَ ٱلْتَقَى ٱلْجَمَعَانِ فَيِإِذْنِ ٱللَّهِ وَلِيَعْلَمَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ النَّهِ النَّهِ النَّهِ النَّهِ وَلِيعَلَمَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ النَّهِ النَّهِ النَّهِ النَّهِ النَّهِ وَلِيعَلَمَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ النَّهِ النَّهِ النَّهِ النَّهِ وَلِيعَلَمَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ النَّهِ النَّهِ النَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ الللللَّالَّةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللللَّلْمُ الللللَّالَةُ الللَّهُ اللَّالَا الللللللَّاللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ

قول القرآن:

\* ﴿ يَوْمَ هُمْ عَلَى ٱلنَّارِ يُفْنَنُونَ ﴿ اللَّهِ ﴾ [اللَّقَاءَ ١٣] .

وقد أجاز النحاة فيها الإعراب والبناء، ويكون الترجيح لأيِّ منهما بالمجاورة؛ فلو كان المضاف إليه جملة فعلية فعلها مضارع معرَب أو كان جملة اسمية، كان الأحسن ورود الظرف معربًا؛

كقول القرآن:

السَّلَا يَوْمُ يَنفَعُ ٱلصَّادِقِينَ صِدْقُهُمْ ﴾ [النالذ: ١١٩]

يوم: خبر مرفوع بالضمة .





وقد أعرب؛ لأنه أضيف إلى جملة فعلية فعلها مضارع . وكقول الشاعر:

ألم تعلمي يا عمرك الله أنني

كريم على حينِ (الكرامُ قليلُ)

حين: اسم مجرور بالكسرة .

وقد أعرب؛ لأن المضاف إليه جملة اسمية .

أما لو جاء المضاف إليه جملة فعلية فعلها ماضٍ - والماضي مبنى دائـــــاً - كان الأَوْلَى أن يَرِدَ الظرفُ مبنيًا .ومنه

قول القرآن:

﴿ ﴿ وَمَا أَصَابَكُمْ يَوْمَ ٱلْمَتَى ٱلْجَمْعَانِ فَبِإِذْنِ ٱللَّهِ وَلِيعَلَمَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ النَّفِيكَ ١٦٦ ]

ف يوم: ظرف زمان مبنى على الفتح.

وقد ترجح البناء؛ لأنه أضيف إلى جملة فعلية فعلها ماضٍ.

وكذلك قول الشاعر:

على حينَ (عاتبت) المشيب على الصبا

فقلت: ألما أصح والشيب وازع؟

#### ما يضاف إلى جملة فعلية فقط:

قد ذكر النحاة من هذا النوع اسمين:

(إذا، ولمَّا الحينية)

أما (إذا) فقد ذكرنا من قبل جواز دخولها على الجملتين خلافًا لجمهور النحاة .

وأما الأخرى (لَّا) فهى اسم الشرط غير الجازم، وتُسمَى - نحويًا - (لَّا) الحينية، وتختص بإضافتها إلى الجملة الفعلية، ومن شواهدها القرآنية:





قول القرآن:

\* ﴿ وَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا نَجَيْنَنَا شُعَيْبًا ﴾ [مُنه: ٩٤]

وقوله:

٢٢: ﴿ وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدُّهُ مَ مَا تَيْنَهُ مُحْكُمًا وَعِلْمًا ﴾ [ الله عند ٢٢ ]

وقوله:

﴿ فَلَتَ ازَاعُوا أَزَاعَ ٱللَّهُ قُلُوبَهُمْ ﴾ [العَنْ : ٥]

ثانيًا، ما يلزم إضافته إلى المفرد،

(أ) ما يضاف إلى الضمير مطلقًا (مع امتناع القطع):

وهي كلمة واحدة فقط هي: (وحد)؛

تقول:

( وحده - وحدها - وحدك - وحدهما.....)

فيمكن إضافتها إلى أى ضمير من الضمائر، ويمتنع قطعها عن الإضافة. ومن شواهدها:

قول القرآن:

\* ﴿ قَالُوٓا أَجِعْتَنَا لِنَعْبُدُ ٱللَّهَ وَحُدَهُ، ﴾ [الطَالَة : ٧٠]

وقوله:

\* ﴿ فَلَمَّا رَأَوْا بَأْسَنَا قَالُواْ ءَامَنَّا بِاللَّهِ وَخُدُهُ ﴾ [علا : ١٨٤]

وتقول:

💠 جلست وحدى أتفكر في ملك الله

جلست الفتاة وحدها تتدبر أمرها

وتخاطب الخالق سبحانه

تقول:

بيدك الأمر وحدك إنك على كل شئ قدير.

(ب) ما يضاف إلى ضمير الخطاب فقط (مع امتناع القطع):

وهى المصادر المثناه لفظًا والتى تفيد التكرار وهى المصادر: (لبَّيْك -سعدَيْك - حنانَيْك -دواليَّك - وهذاذَيْك ).

ويعرب كل منهما:

مفعولًا مطلقًا لفعل محذوفٍ من لفظه

إلا الأخير: (هذاذيك) الذي قالوا بأعرابه بفعل محذوف من معناه.

وهاك أمثلتها مع بيان معانيها:

\* سعديك: إسعادًا لك بعد إسعادٍ؛ كقول الملائكة ردًا على المُلَبِّي:

لبيك وسعديك

\*لبَّيْك: تلبية لك بعد تلبية؛ كقول الحجيج:

\* لبيك اللهم لبيك

\* حنانيك: تحننًا لك بعد تحنن؛ كقول الشاعر:

حنانیك إنى قد برمت بفتیة \*\* أروح وأغدو كل يوم إليهم \*دواليك: تداولًا بعد تداول.

\* هذاذيك: إسراعًا لك بعد إسراع.

(ج) ما يضاف إلى الظاهر المفرد (مع امتناع القطع):

وهي الكلمات التي بمعنى (صاحب) مفردة أو غير مفردة، مذكرة أو

مؤنثة، وهي

- فى المفرد: (ذو ذات)
- والمثنى: (ذوا ذواتا)
- و الجمع: (ذوو ذوات)

فضلًا عن لفظتي الجمع المشهورتين (أولو - أولات) ومن شواهدها القرآنية؛





# قوله تعالى:

\* ﴿ وَيَنْقَىٰ وَجْهُ رَبِّكَ ذُو ٱلْجَلَالِ وَٱلْإِكْرَامِ ﴾ [النَّا : ٢٧]

وقوله:

٠٠ ﴿ فَأَتَّقُوا أَلِلَّهُ وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ ﴿ الْمُثَالَةَ : ١]

وقوله:

ن ﴿ وَيَعَكُمُ بِهِ عِ ذَوَا عَدْلِ مِنكُمْ ﴾ [التاللا: ٩٥]

وقوله:

\* ﴿ ذَرَاتًا أَفْنَانِ ﴿ إِلَيْكَ ﴾ [النَّكَ : ٤٨]

وقوله:

ن ﴿ وَلَكُمْ فِي ٱلْقِصَاصِ حَيَوْةٌ يَا أُولِي الأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَقُونَ ﴾ [النَّهُ: ١٧٩] وقو له:

\* ﴿ وَأُولَاتُ ٱلْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمَّلَهُنَّ ﴾ [الثلاث : ٤].

(د) ما يضاف إلى الظاهر أو الضمير (مع امتناع القطع):

وهي:

(کلا - کلتا - قصاری - حمادی - سوی)

والظروف: (عند - لدى - سوى)

والمصدر التنزيهي: (سبحان).

\* فالكلمتان (كلا - كلتا) تضافان للمثنى ظاهرًا أو مضمرًا، وتختص (كلا) بالمذكر ، وتختص (كلتا) بالمؤنث؛ ويشترط فيها تضافان إليه:

- أن يكون اسمًا دالًا على اثنين أو اثنتين.
  - وأن يكون لفظة واحدة .
  - وأن يكون معرفة لا نكرة.

فلإ بقال:

• كِلا على وخالد





لأنها مضافة إلى اسم دال على مفرد.

و لا يقال:

#### کلارجلن

لأن (رجلن) نكرة.

وإن أضيف (كلا – كلتا) إلى الضمير، فإنها يعربان إعراب المثنى رفعًا بالألف ونصبًا وجرًا بالياء؛

كقوله تعالى:

﴿إِمَّا يَبِلُغُنَّ عِندُكَ ٱلْكِبَرُ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلاَهُمَا فَلا تَقُل لَّمُمَّا أَنِّ وَلَا نَنْهُمْ هُمَا ﴾ [الآلة: ٢٣]

وإن أضيفتا إلى اسم ظاهر فإنها تعاملان معاملة الاسم المقصور؟ فيرفعان بالضمة المقدرة، وينصبان بالفتحة المقدرة، ويجران بالكسرة المقدرة.

ومن ذلك قوله تعالى:

 ﴿ كِلْتَا ٱلْجِنَّذَيْنِ ءَانَتَ أَكُلُهَا وَلَمْ تَظْلِم مِّنْهُ شَيْئًا وَفَجَّرْيَا خِلَالَهُمَا نَهَرًا [TT: 6 (TT))

\*الكلمتان (قُصارى - مُمادى) تدلان على غاية الجهد المبذول وما يحمد عنه؛ كقولك:

\* بذلت قصارى جهدى وحماداه في إنجاز هذا المشروع العلمي.

\* الكلمة (سوى): من كلمات الاستثناء التي تلازم الإضافة إلى المثنى ظاهرًا أو مضمرًا وعليها قولك:

🌣 لا معين على الشدائد سوى الله





#### و قول الشاعر:

ما زال يوقن من يؤمك بالغنى

وسواك مانع فضله المحتاج

الظروف (عند – لدى – لدن) من الظروف التى تلازم الإضافة إلى
 الظاهر أو الضمير، وهى مبنية وتفيد ثلاثتها معنى الظرف (عند)

ومن شواهدها مضافة إلى الظاهر

قول القرآن:

﴿ وَمَا النَّصَرُ إِلَّا مِنْ عِندِ اللَّهِ ﴾ [النَّفِلَا : ١٢٦]

وقوله:

٢٥: هُوَأَلْفَيَا سَيِّدَهَا لَدَا ٱلْبَابِ ﴾ [ عَنْهُ : ٢٥]

وقوله:

﴿ وَإِنَّكَ لَئُلُقَى الْفُرْءَ الَّ مِن لَّدُنْ حَكِيمٍ عَلِيمٍ ( النَّبَالِ : ٢ )

ومن شواهدها مضافة إلى الضمير

قول القرآن:

﴿ ﴿ ﴿ وَعِن دَهُ مَفَاتِحُ ٱلْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا ۚ إِلَّا هُوَّ ﴾ [النَّظَ : ٥٩]

وقوله:

ن ﴿ كُلُّ حِزْبِ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِجُونَ ﴿ إِلَّهُ اللَّهُ ٢٠٠]

وقوله:

النَّهُ النَّهُ اللَّهُ اللّلللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

المصدر: سبحان:

مصدر يفيد التنزيه لله – عز وجل – وتقدست أسهاؤه مبني على

الفتح

ويضاف إلى الظاهر



كقول القرآن:

\* ﴿ اللَّهُ وَتَعَالَىٰ عَمَّا يُشْرِكُونَ اللَّهِ وَتَعَالَىٰ عَمَّا يُشْرِكُونَ اللَّهُ ﴿ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّالِمُ الللللَّا اللللّ

وإلى المضمر

كقوله:

﴿ قَالُواْ سُبْحَنَكَ لَا عِلْمَ لَنَا ٓ إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا ۚ ﴾ [الله : ٢١].

(هـ) ما يضاف إلى الظاهر والمضمر (مع جواز القطع):

وهى:

(كل - بعض - أى: (بجميع أنواعها) - مع - غير ونظائرها)

- كُلِّ: تضاف

للظاهر: كقوله:

ن ﴿ كُلُّ أَمْرِي عِمَا كُسَبَ رَهِينُ ﴿ اللَّهُ ١٢١]

للمضمر؛ كقوله:

(النفات : ١٥٤) أَلَمْ مَرَ كُلَّهُ رِلله ﴿ النفات : ١٥٤]

مقطوعة عن الإضافة؛ فترد منونة؛

كقول القرآن:

❖ ﴿ قُلْ كُلُّ يَعْمَلُ عَلَىٰ شَاكِلَتِهِ ۦ ﴾ [الآيَة: ٨٤]

بعض: تضاف

للظاهر؛ كقول القرآن:

\* ﴿ أَفَتُوْمِنُونَ بِبَغِضِ ٱلْكِلَابِ وَتَكَفُّرُونَ بِبَغِضٍ ﴾ [الله : ٥٥] للمضمر ؛ كقوله:

﴿ فَقُلْنَا أَضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا ﴾ [النَّة: ٧٣]

ويجوز بل ويكثر - قطعها عن الإضافة، فتنون؛

كما في قول القرآن:





# \* ﴿ وَقُلْنَا ٱهْمِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُقٌّ ﴾ [الله : ٢٦]

بتقدير: لبعضكم.

## (أيّ) بأنواعها المختلفة:

وهذه اللفظة اسم تتعدد استعمالاته، وتدخل جميعها في باب الإضافة، ويجوز في كل استعمال منها أن تضاف إلى الظماهر أو المضمير أو تقطع عمن الإضافة:

أ) الاستفهامية: وهي اسم معرب، وتدخل على:

الظاهر؛ كقول القرآن:

﴿ قُلَ أَيُّ شَيْءِ أَكْبُرُ شَهَدَةً ﴾ [الأنشاء ١٩]

المضمر؛ كقول القرآن:

﴿ أَيُّكُمْ مَأْتِينِ بِعَرْتِهُمَا قَبْلَ أَن يَأْتُونِ مُسْلِمِينَ ﴿ ﴾ [النَّفْك : ٣٨]

ومثال قطعها عني الإضافة قولك لمن تخلُّفوا عن الدرس:

كلَّ منكم التمس عذرًا، فأيُّ أصدق؟

بتقدير: أيُّكم أصدق ؟

ب) الشرطية: وهي اسم شرط جازم معرب يجزم فعلي الشرط والجواب، وتضاف إلى:

- الظاهر؛ كقول القرآن:

﴿ أَيَّمَا ٱلْأَجَلَيْنِ قَضَيْتُ فَلَا عُدُونِكَ عَلَى ﴾ [القَفَق : ٢٨]

- المضمر؛ كقولك:

أيّكم يتق الله ينل رضاه

ويجوز قطعها عن الإضافة؛

فتقول:

أيُّ يتق الله ينلُ رضاه





### وشاهدها قول القرآن:

## ﴿ وَأَيَّا مَّا تَدْعُواْ فَلَهُ ٱلْأُسْمَاءُ ٱلْحُسْمَيَّ ﴾ [الآلة : ١١٠]

ج) الموصولة: وهى اسم مبهم بمعنى (الذي) تلازم الإضافة إلى المعرفة، وهى معربة في جميع أحوالها إلا إذا كانت مضافة وحذف صدر صلتها؛ أي: جاء ضميرًا مقدرًا.

وشاهدها قول القرآن:

# ﴿ ثُمَّ لَنَا فِي مِن كُلِّ شِيعَةٍ أَيُّهُمْ أَشَدُّ عَلَى ٱلرَّحْمَانِ عِنيًّا ﴾ [عجم : ١٩]

وهى هنا مضافة إلى ضمير، ووقعت مُبنية على الضم؛ لأن صدر صلتها محذوف؛ بتقدير: هو أشد

وقد تضاف إلى الظاهر؛ كما في قولنا:

# أكافئ أيُّ الطلابِ تفوقَ

كما تقطع عن الإضافة؛ فتنون وينوى المضاف إليه شأن حالات قطع الإضافة؛ كما في قولك:

## أكافئ أيًّا تفوق

د) النعتية: وهى اسم مبهم معرب تتبع الاسم المنعوت في الإعراب، وتدل على بلوغه الغاية مدحًا أو ذمًا، ولا تنضاف إلا إلى الظاهر دون المضمر.

ويشترط أن تضاف إلى نكرة تماثل المنعوت في تنكيره، وتوافقه في اللفظ والمعنى، أو في المعنى دون اللفظ وشاهدها

قول الشاعر:

دَعَوْتُ (امرأً) أَيَّ (امرِئٍ) فأجابني

وكنت وإيَّاه مللاذًا وموالله





وقولك:

خ كان الوليد بن المغيرة (معاندًا) أيَّ (معاندٍ) وقد توافق النكرة المنعوت في المعنى دون اللفظ؛ كقولك:

أعجبت بـ(شابٍ) أيَّ (فارسٍ)
 وسمع وقوعها صفة مع حذف موصوفها
 كها في قول القرآن:

﴿ هَا أَيُّهَا ٱلْإِنسَانُ مَا غَرَكَ بِرَيِكَ ٱلْكَرِيرِ اللَّ ٱلَّذِى خَلَقَكَ فَسَوَىٰكَ فَعَدَلُكَ اللَّهِ إِن أَي صُورَةٍ مَّا شَآهَ رَكِّبَكَ اللَّهِ ﴿ اللَّفَظِينَا : ٢ - ٨]

بتأويل: في صورةٍ أيِّ صورةٍ .

ولا يجوز قطع هذا النوع - (أيّ) النعتية - عن الإضافة

هـ) الحالية: وهى اسم مبهم معرب (منصوب) يفيد دلالة الحال؛ ويؤديها من حيث بيان هيئة صاحبها، وتلازم الإضافة إلى اسم ظاهر نكرة حتى لا تكتسب منه التعريف؛ إذ الأصل في الحال أن يكون نكرة.

ومثال قولك:

\* لله درُّك أيَّ سبَّاحٍ!!

وقولك:

لله دَرُّ طارق بن زیاد أی قائدٍ!

ولا يجوز قطع هذا النوع كذلك عن الإضافة.

مع: اسم معرب (منصوب) لمكان الاجتهاع أو زمانه، يغلب
 مجيئه معربًا، ويضاف إلى:

الظاهر؛ كقول القرآن:

﴿إِنَّ ٱللَّهَ مَعَ ٱلصَّابِرِينَ ﴿ ﴿ ﴿ النَّاهُ : ١٥٣]





وقوله:

\* ﴿إِنَّ مَعَ ٱلْمُسِّرِ يُسَّرُ لَ ﴾ [اللَّهُ ؟ ٦]

المضمر؛ كقول القرآن:

اللَّهُ ﴿ إِلَّذِي مَعَكُمُ الْمُسْمَعُ وَأَرَىٰ ﴿ اللَّهُ ﴿ إِلَّهُ ١٤٦]

ويجوز قطعها عن الإضافة، وتستعمل حينئذ بمعنى (جميعًا) فتعرب حالًا؛ كقو لك:

\* جاء الحجاج معًا

أو: خبرًا؛ كقولك:

❖ المتقون معًا

أى: محشورون .

غير، ونظائرها،

وهي:

(قبل-بعد-دون-عل-حسب-أول-أسماء الجهات).

ويجوز إضافتها إلى:

الظاهر؛ كقول القرآن:

\* ﴿ وَالِكَ وَعَدُّ غَيْرُ مَكُذُوبٍ ﴿ اللَّهُ ﴿ إِنَّهُ ١٥]

المضمر؛ كقول القرآن:

\* ﴿ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَاهِ غَيْرُهُ } [الْفَكْ : ٥٩]

و يجوز أن تقطع (غير) عن الإضافة إن سبقتها أداة النفي (لا) أو (ليس) كما في قولك:

استغرقت رحلتنا ساعتین لا غیر ا

قرأت في هذا الموضوع كتابين ليس غيرُ





(قبل - بعد) هما ظرفان من ظروف الغايات، ويضاف كل منهما إلى:
 ۱) الظاهر؛ كقول القرآن:

٠٠ ﴿ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ ٱلشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا ﴾ [الله : ١٣٠]

وقوله:

القالات : ٧] ﴿ ﴿ سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرِيْسُرُ الثَّالِاتِ : ٧]

٢) المضمر؛ كقول القرآن:

﴿ وَمَا جَعَلْنَا لِلشَرِيْنِ فَبَلِكَ ٱلْخُلَدُ أَفَإِين مِتَ فَهُمُ ٱلْخَلِدُونَ ﴾ [اللَّهَا: ٣٤]
 وقوله:

\* ﴿ فَيِأْيَ عَدِيثٍ بَعْدَهُ أَوْمِنُونَ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّلَّ اللَّهُ اللَّالَّلَّ اللَّهُ الللَّاللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا

وقد يقطع أحد الظرفين عن الإضافة؛ فينون وينصب على الظرفية؛ كما في قول الشاعر:

> فساغ لى السُّرابُ وكنتُ قبلًا أكادُ أغرَّ بالماءِ الحميم

وقد يُقطع أحدهما عن الإضافة؛ فيبنى على الـضم، وذلـك إذا حـذف المضاف إليه ونوي معناه لحاجة تدعو إليه، ويعرب هذا الظرف حينئذٍ ظرفًا مبنيًا على الضم في محل نصب؛ كما في

قول القرآن:

## ﴿ وَلِلَّهِ ٱلْأَمْسُرُ مِن قَبْلُ وَمِنْ بَعْدُ ﴾ [النق : ٤]

\* دون: وهو اسم مكان يلازم الإضافة - غالبًا - للظاهر أو الضمير،
 ويدل على المكان الأدنى والأقرب إلى المضاف إليه؛ كما يستعمل هذا الظرف
 لما يدل على الدرجة المفضولة .

ومن شواهد إضافتها إلى الظاهر؟

قول القرآن:

ن ﴿ لَا يَتَّخِذِ ٱلْمُؤْمِنُونَ ٱلْكَنْفِرِينَ أَوْلِيكَةً مِن دُونِ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴾ [النَّفْا ١٨]



ومن شواهد إضافتها إلى المضمر؛

قول القرآن:

## ﴿ لَا تَنْخِذُوا بِطَانَةً مِن دُونِكُمْ لَا يَأْلُونَكُمْ خَبَالًا ﴾ [النَّفِكَ : ١١٨]

 (عل): ظرف مكان يدل على العلو؛ مثل الظرف (فوق) ولا يستعمل مضافًا، بل يجب قطعه عن الإضافة معربًا أو مبنيًا مسبوقًا بحرف الجر (من).

ومن شواهد مجيئها معربة قول امرئ القيس من معلقته في وصف حصانه:

مِكَـرٌ مِفَـرٌ مُقْبِلٌ مُـدْبِرٌ معًـا

كجلمودِ صخرٍ حطُّه السيل من علِ

ومثال مجيئها مبنية على الضم؛

قولك:

استمتعت باللوحة المرسومة من أسفل المنظر ومن عل المنظر ومن عل المنطر ومن على المنطر ومن المنطر

- حسب: اسم لا يدل على الظرفية، ويلازم الإضافة إلى الظاهر أو الضمير، ويجوز قطعه عن الإضافة، وقد يقع مبتدأ أو خبرًا أو اسلًا لناسخ أو مسبوقًا بالباء الزائدة أو صفة أو حالًا.

ومن شواهدها القرآنية؛

قوله:

﴿ ﴿ فَزَادَهُمُ إِيمَنَا وَقَالُواْ حَسْبُنَا ٱللَّهُ وَنِعْمَ ٱلْوَكِيلُ ﴾ [النَّفْك : ١٧٣]
 وقوله:

﴿ وَمَن يَتَوَكَّلُ عَلَى ٱللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ ۚ ﴾ [الثالات : ٣]

وقوله:

﴿ وَإِن يُرِيدُوٓا أَن يَغْدُعُوكَ فَإِنَ حَسْبَكَ أَللَّهُ ﴾ [النَّفَاكَ : ٦٢]

ومن شواهدها؛ كذلك قول الرسول -صلى الله عليه وسلم-:

«بحسب ابن آدم لقیاتٌ یُقمْنَ صُلبَه»

ومن أمثلتها؛ قولك:

حافظ إبراهيم شاعر حسبك من شاعر
 ومثال قطعها عن الإضافة؛ قولك:

أنفقت صدقة قيمتها عشرون جنيها فحسب.
 فحسب: مبتدأ مبنى على الضم فى محل رفع، وخبره محذوف؛
 بتقدير: فحسبى ذلك .

أو:

خبر مبنى على الضم في محل رفع لمبتدأ محذوف؛

بتقدير: فذلك حسبى.

• أول: يستعمل أحيانًا اسمًا متصرفًا بمعنى (البداية)؛ كما

في قول القرآن:

﴿ هُوَ ٱلَّذِي ٓ أَخْرَجَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا مِن آهَلِ ٱلْكِئْبِ مِن دِيْرِهِم لِأَوَّلِ
 ٱلْحَشْرُ ﴾ [الله : ٢]

أو بمعنى (سابق)؛ كما في قوله:

٣٦: ﴿ ﴿ وَمَا سَمِعْنَا بِهَكَا فِي عَابِكَ إِنَا ٱلْأَوَٰلِينَ ﴿ السَّعِنَا : ٣٦]
وقد يستعمل بمعنى (أفعل)؛ أى: أسبق؛ فيمنع من الصرف للوصفية
ووزن الفعل؛

كما في قول القرآن:

اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ١٦٣]

وتستعمل ظرفية زمانية؛

كما في قول القرآن:

﴿ وَلَقَدَ جِنْتُمُونَا فُرَدَىٰ كُمَا خَلَقْنَكُمْمُ أُوَّلَ مَرَّةٍ ﴾ [الأنشاء : ٩٤]



وهو معرب کها نری.

ومن شواهد إضافتها لضمير؟

قول القرآن:

## ٠٠ ﴿ تَكُونُ لَنَا عِيدًا لِأَوَلِنَا وَمَاخِرِنَا وَمَايَةً مِنكً ﴾ [اللَّهَ : ١١٤]

وعندما تقطع عن الإضافة قد تبنى على الضم - إذا نوي المضاف إليه؛ كما في قول الشاعر:

لعمرك ما أدرى وإنى لأوجل

عـــلى أيّنـــا تعـــدو المنيــــة أَوَّلُ

أمَّا إذا قطعت (أول) عن الإضافة دون أن ينوى المضاف إليه، فإنه يستعمل معربًا؛

كما في قولك:

أدَّيتُ الفريضةَ أولًا، ثم ثنَّيتُ بالنَّفلِ

أى: أديتها سابقًا ومتقدمًا.

## أسماء الجهات:

وقد اشتهرت عند النحاة بست جهات تُعَدُّ جميعُها ظروفًا للمكان؛ وهي:

(فوق - تحت - يمين - شهال - أمام - خلف )

ومما يشابهها في لفظها:

( قُدَّام – وراء – جانب – أسفل )

وهذه الأسماء من الأسماء التي تلازم الإضافة؛ حيث تضاف إلى الظاهر أو المضمر، ويجوز قطعها عن الإضافة.

وقد تر**د متصرفة**؛



كما في قول القرآن:

﴿ ﴿ فَأَمَّا مَنْ أُونِ كِلنَبَهُ, بِيمِينِهِ ، فَيَقُولُ هَآؤُمُ ٱقْرَءُواْ كِلنِيمَةٌ ﴿ إِنَى ظَننتُ أَنِ مَكنِ حِسَابِيةٌ ﴿ أَنَ فَهُو فِي عِيشَةٍ رَاضِيةٍ ﴿ أَنْ فِي جَنَةٍ عَالِيلَةٍ ﴿ أَنَ قُطُوفُهَا دَانِيَةٌ ﴿ أَنَ كُلُواْ وَٱشۡرَبُواْ هَنِيتَا بِمَآ أَسْلَفْتُمْ فِي ٱلْأَيَامِ ٱلْخَالِيةِ ﴿ أَنَ وَأَمَّا مَنْ دَانِيَةٌ ﴿ أَنَ كُلنِيمَةٌ ﴿ أَنَ كُلنِيمَةٌ ﴿ أَنْ أَوْتَ كُلنِيمَةً ﴿ أَنْ أَوْتَ كُلنِيمَةً ﴿ أَنْ أَوْتَ كُلنِيمَةً ﴿ أَنْ أَوْتَ كُلنَيمَةً لَاللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّا الللللَّلَالَا اللَّالَةُ الللَّالَةُ الللللَّالَالَا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ ال

كما تستعمل ظرفية في مثل

قول القرآن:

﴿ وَهُو الْقَاهِدُ فَوْقَ عِبَادِهِ عَ ﴿ اللَّعَلَّا : ١٨]

وقوله:

﴿ وَإِذَ أَخَذَنَا مِيثَكَمُ مَ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ ٱلطُّورَ ﴾ [النَّهُ: ٦٣]

وقوله:

﴿ لَهُ, مَا فِي ٱلسَّمَوْتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَمَا تَحْتَ ٱلثَّرَى ﴾ [الله : ١]

وقوله:

\* ﴿ وَكَانَ تَعْنَدُ كُنْ لَهُمَا ﴾ [الكلف : ٨١]

وقوله:

﴿ فَلْ يُرِيدُ ٱلَّهِ نَسَنُ لِيَفْجُرَ أَمَامَهُ ﴿ ثَالَى ﴾ [الْتِيَامَةُ : ٥]

وقوله:

\* ﴿ لَهُ مَا بِينَ أَيْدِينَا وَمَا خُلْفَنَا وَمَا بَيْنِ ذَٰلِكٌ ﴾ [عَنَا 12]

وقوله:

﴿ ثُمُّ رَدَدْنَهُ أَسْفَلَ سَنفِلِينَ ﴿ ثُمَّ رَدَدْنَهُ أَسْفَلَ سَنفِلِينَ ﴿ ثُمَّ النَّافِ : ٥ ]

وكثيرًا ما ترد هذه الأسماء مسبوقة بـ (من) الجارة؛

كما في قول القرآن:

﴿ ﴿ إِنَّا عَلَيْكُمْ عَذَابًا مِن فَوْقِكُمْ أَوْ مِن تَحْتِ أَرْجُلِكُمْ ﴾ [النقط : ١٥]





وقوله:

## \* ﴿ وَاللَّهُ مِن وَرَآمِهِم مَجْعِطُ اللَّ ﴾ [الله : ٢٠]

وجميعها أسماء معربة حسب موقعها في التراكيب المختلفة؛ كما لاحظنا فيها سبق من شواهد قرآنية.

ومن شواهدها مقطوعة عن الإضافة؛

قول القرآن:

﴿ لَقَذَكَانَ لِسَبَا فِي مَسْكَنِهِمْ ءَايَةٌ جَنَّتَانَ عَنْ يَمِينَ وَ شَمَالِ كُلُوا مِنْ رِزْقِ رَبِّكُمْ وَاشْكُرُوا لَهُ بَلْدَةٌ طَيِّبَةٌ وَرَبٌ غَفُورٌ ﴾ [ الشهاء المضافة في الشكل الآتي:



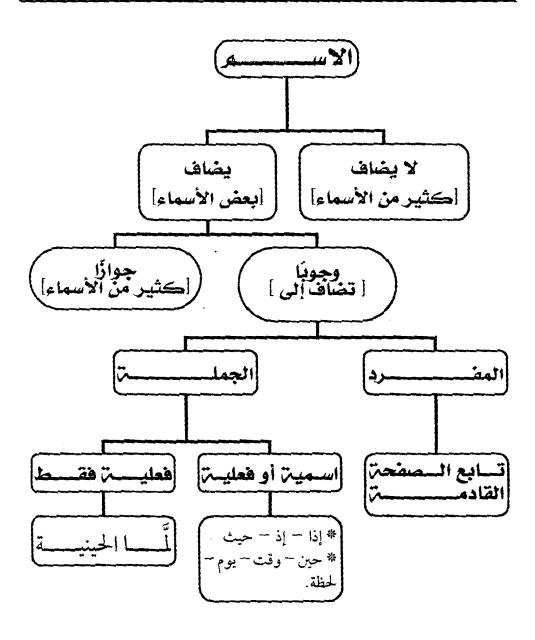



## المفسرد

اللـــضمير مطلقًـــا مـــع امتنـــاع القطـــع (وحـــــــــــــــــــــــا

لفمير المخاطب مع امتناع القطع (لبيك، سعديك...)

الاسم ظاهر مضرد مع امتناع القطع (أولو ...، وأشباهها)

لاسم ظاهر أوضمير مع امتناع القطع (كلا، كلنا، ... قصاري)





### من أهم أحكام الإضافت:

١) قد يكتسب المضاف التأنيث أو التذكير من المضاف إليه، فيعامل معاملة المؤنث وبالعكس، بشرط أن يكون المضاف صالحًا للاستغناء عنه، وإقامة المضاف إليه مقامه؟

نحو:

أَصَابِعِه أَصَابِعِه أَصَابِعِه اللَّهِ أَصَابِعِه وَالأصل مراعاة المضاف؛ فتقول:

\* قطع بعض أصابعه

وقولهم:

\* شمس العقل مكسوف بطوع الهوى

والأصل:

\* شمس العقل مكسوفة

قال الشاعر:

أَمُّـرُّ عَـلَى السِدِّيارِ دِيسارِ لسيلى

أُقَبِّ لُ ذَا الجِ دارَ وذَا الجِ دارَ

وَمَا حُبُّ الدِّيارِ شَغَفْن قَلْبِي

وَلَكِنْ حُبُّ مَنْ سَكَنَ اللَّهِارَ

والأصل: وما حب الديار شغف قلبي

ومن شواهد القرآن في ذلك قوله:

﴿ وَكُنتُمْ عَلَىٰ شَفَا حُفَرَةٍ مِّنَ ٱلنَّادِ فَأَنقَذَكُم مِّنْهَا ﴾ [النابات : ١٠٣]
 وقوله:

٠٠ ﴿ ﴿ فَيَوْمَ تَأْتِي كُلُّ نَفْسٍ تَجَلَدِلُ عَن نَفْسِهَا ﴾ [الله : ١١١]





وقوله:

ومن شواهد إكساب التذكير؛

قول القرآن:

﴿ إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِنَ الْمُحْسِنِينَ ﴿ آَلُهُ ﴿ اللَّهُ ١٠٥]
 وقوله:

## \* ﴿يَوْمَ يَأْتِي بَعْضُ ءَايَنتِ رَبِّكَ ﴾ [الأنظ : ١٥٨]

فالكلمتان: (رحمة – آيات) مؤنثتان أضيفتا إلى الكلمتين (الله – ربك) وهما مذكرتان، وقد تحقق الشرط النحوي السابق؛ فاكتسب كل منهما التذكير من المضاف إليه.

أما إذا فقد الشرط النحوي؛ حيث لم يصح الاستغناء عن المضاف بحيث لو حُذِفَ لفسد المعنى؛ فمراعاة المضاف أو تذكيره واجبة؛

نحو:

جاء غلام فاطمة
 سافرت غلامة خليل

فلا يقال:

\* جاءت غلام فاطمة

#### ولا:

❖ سافر غلامة خليل

إذ لو حذف المضاف في المثالين لفسد المعنى.

٢) لا يضاف الاسم إلى مرادفه؛

فلا يقال:

لَيْثُ أَسَدٍ

إلا إذا كانا عَلَمَيْنِ فيجوز؟

مثل:

الدِ محمدُ خالدٍ

ولا يضاف موصوف إلى صفته؛

فلا يقال:

\* رجلُ فاضلٍ

أما قولهم:

صلاة الأولَى

\* مسجد الجامع

حبّة الحمقاء

دارُ الآخرةِ

جانبُ الغربيِّ

فهوعلى تقدير حذف المضاف إليه، وإقامة الصفة مُقامَه، والتأويل:

صلاةُ الساعةِ الأُولَى

مسجدُ المكانِ الجامع

حبةُ البقلةِ الحمقاءِ





- دارُ الحياةِ الآخرةِ
- جانبُ المكانِ الغربيِّ.

وأما إضافة الصفة إلى الموصوف فجائزة، بشرط أن يصح تقدير (من) بين المضاف والمضاف إليه،

نحو:

كرامُ النَّاسِ
 عظائمُ الأمورِ
 كبيرُ أمر

والتقدير:

الكرامُ من الناس
 العظائمُ من الأمور
 الكبيرُ من الأمر
 أما إن لم يصح (من) فهى ممتنعة

فلا يقال:

فاضلُ رَجُلٍ
 عظیمُ أمیرٍ

ومن شواهد القرآن الكريم على إضافة الصفة إلى موصوفها؛ قوله تعالى:

﴿ ﴿ أُولَئِهِكَ لَمُمْسُومُ لَلْحِسَابِ ﴾ [العَمَان ١٨: ٥] ومن شواهد إضافة الموصوف إلى الصفة؛
قوله:

\* ﴿ فَلَ أَذُنُ خَيْرٍ لَّكُمْ ﴾ [الله : ١١]

وقوله:

\* ﴿عَلَيْهِمْ دَآبِرَهُ ٱلسَّوْءُ ﴾ [النَّا : ٦]



٣) يجوز أن يضاف العام إلى الخاص؛

نحو

یوم الجمعة .

\* شهر رمضان

ولا يجوز العكس لعدم الفائدة؛

فلا يقال:

بمعة اليوم .

رمضان الشهر

٤) قد يضاف الشيء إلى الشيء لأدنى سبب بينهما (ويسمون ذلك بالإضافة لأدنى ملابسه)، وذلك تقول لرجل كنت قد اجتمعت به بالأمس في مكان:

## انتظرنی مکانـك أمس

فأضفت المكان إليه لأقل سبب وهو اتفاق وجوده، وليس المكان ملكًا له و لا خاصًا به.

ه) يجوز في الاستعمال اللغوى حذف المضاف إن دلت على المحذوف قرينة من قرائن السياق – أى: حيثُ يُؤْمَنُ الالتباسُ والإبهام. ويكثر هذا في المجاز المرسل حين يحذف المضاف ويحل المضاف إليه محله، ويعرب بإعرابه، كما في قول القرآن:

﴿ وَسُتَلِ ٱلْقَرْبِيَةَ ٱلَّتِي كُنَّا فِيهَا وَٱلْعِيرَ ٱلَّتِيَّ أَقَبَلْنَا فِيهَا وَإِنَّا لَصَادِقُونَ

[AY: 533] **\*** 

والتقدير: واسأل أهل القرية وأصحاب العير

ومنه أيضًا قوله تعالى:

﴿ وَأُشْرِبُواْ فِي قُلُوبِهِمُ ٱلْمِجْلَ بِكُفْرِهِمْ ﴾ [الله: ٩٣]

بتقدير: وأشربوا حُبُّ العِجلِ وكذا قوله:

\* ﴿ وَأَتَّقُوا أَلَّهُ ﴾ [النه: ١٩٦]

أي: اتقوا عذاب الله و معصيته

وقوله:

\* ﴿لِّمَن كَانَ يَرْجُوا أَلَّهُ ﴾ [الحِنَا ٤١١]

أي: يرجو لقاء الله.

أما إن حصل بحذفه إبهام والتباس فلا يجوز؛

فلا يقال:

❖ رأيت عليًا

وأنت تريد:

رأيت غلام عليٍّ

تا يكون في الكلام مضافان اثنان، فيحذف المضاف الثانى استغناءً
 عنه بالأول؛ كقولهم:

ما كُلُّ سوداءَ تمرةً، ولا بيضاءَ شحمةً

فكأنك قلت:

...... ولا كُلُّ بيضاءَ شحمةً

ومثله قولهم:

ن ما مثل عبد الله يقول ذلك، ولا ... أخيه

وقوله:

◊ ما مثل أبيك و لا ... أخيك يقو لان ذلك



٨) يجوز حذف المضاف إليه إن أضيفت كلمتان إلي مضاف إليه واحد،
 كما في قول الفرزدق:

يَا مَنْ رَأَي عَارِضًا أُسَرُّ به

بينَ ذِرَاعَيْ وجَبْهَةِ الأسَدِ

والتقدير:

بين ذِرَاعَى الأسَدِ وجَبْهَتِهِ.

لما حذف المضاف إليه الأول جعلت المضاف إليه الثانى اسمًا ظاهرًا ٨) يكاد الاستعمال اللغوي يمنع الفصل بين ركني الإضافة (المضاف والمضاف إليه)، لكن ورد هذا في القراءات القرآنية الصحيحة المتواترة، والشاذة،؛

ومنه قراءة ابن عامر الصحيحة في قوله تعالى:

﴿ وَكَلْمَ لِكُ زَيَّ نَ لِكَثِيرٍ مِنَ الْمُشْرِكِينَ قَتْلُ ( أَوْلَا دَهِمْ )
 شُرَكَائِهِمْ لِيُرْدُوهُمْ وَلِيَلْبِسُوا عَلَيْهِمْ دِينَهُمْ ) [النَّكَ : ١٣٧]
 وكذلك وردت قراءة بعضهم:

﴿ فَلَا تَحْسَبَنَ اللَّهَ مُخْلِفَ ﴿ وَعْدَهِ ﴾ رُسُلِهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيـــزُ لَخُو الْتَقَامِ ﴾ [اللَّهَ عَزِيـــزُ لَا فَعُو اللَّهَ عَزِيـــزُ لَا اللَّهَ عَزِيـــزُ لَا اللَّهَ عَزِيـــزُ اللَّهُ عَزِيـــزُ اللَّهَ عَزِيـــزُ اللَّهُ عَزِيـــزُ اللَّهَ عَزِيـــزُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَزِيـــزُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَزِيـــزُ اللَّهُ عَزِيـــزُ اللَّهُ عَزِيـــزُ اللَّهُ عَزِيـــزُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَزِيـــزُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّ

بنصب (وعدً) وخفض (رسلِه)بالإضافة

\* ومن ذلك أيضًا قول العرب:

تُرْكُ - يومًا - نفسِك وهواها، سعى ها في رداها
 حيث فصل بين المتضايفين بالظرف.

وفى حديث أبي الدرداء:

💠 هل أنتم تاركو – لي- صاحبي





وقولك:

♦ هل أنتم منجزو - لي - وعدِكم
 حيث فصل بينهما بالجار والمجرور.

وقول بعض العرب:

مَّ إِن الشاةَ لتحتدُّ فتسمع صوت – والله – ربِّها حيث فصل بينهما بالقسم.





#### تدريبات

س ١: في الأمثلة الآتية اختلطت الإضافة اللفظية بالإضافة المعنوية، مَيِّزْ بينهما؟

\* قَالَتَعَالَىٰ:

﴿ وَأُولَاتُ ٱلْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعَنَ حَمْلَهُنَّ ﴾ [القالاة : ٤]

\* قَالَ تَعَالَىٰ:

﴿ غَافِرِ ٱلذَّنْ وَقَابِلِ ٱلتَّوْبِ شَدِيدِ ٱلْعِقَابِ ذِى ٱلطَّوْلُ ﴾ [علل : ٣]

\* قَالَ تَعَالَىٰ:

\* ﴿ وَأَنَّهُ مَعَلَىٰ جَدُّ رَبِّنَا مَا أَتَّعَذَ صَنْحِبَةً وَلَا وَلَدُا اللَّ ﴾ [الله : ٣]

\*قَالَ تَعَالَىٰ:

﴿ وَنِهَا فَكِحَهَ أُو اَلنَّ خَلُ ذَاتُ ٱلْأَكْمَامِ (١١) وَالْحَتُ ذُو الْعَصْفِ وَالرَّبْحَانُ
 (٣) ﴿ [لرحن: ١١ - ١١]

س ٢: الأمثلة الآتية دخلت فيها الألف واللام على المضاف، مَيِّزُ الصحيح منها من الخطأ:

پعجبني المسلم الفاهم الدين.

تجنب الطريق الغير آمن.

قرأت الثلاث فصول الأولى من هذا لكتاب

الكفار هم الذائقو العذاب يوم القيامة.

توقفت سلسلة الألف كتاب.

س ٣ بيِّن المضاف إليه في الأمثلة الآتية:

\* قَالَتَعَالَىٰ:

\* ﴿وَأَذْكُرُوٓا إِذْكُنتُمْ قَلِيلًا فَكُثَّرُكُمْ ﴾ [الله : ٢٨]

\* قَالَتَعَالَىٰ:

اللَّهُ ﴿ وَأَنتُمْ حِينَهِ لِهِ لَنظُمُونَ اللَّهِ ﴾ [اللَّهُ اللَّهُ ٤٤]





لَبَيْك اللهم لَبَيْك.

اجلس حيثُ انتهي بك المقام.

\* قال الشاعر:

كلانا غَنِيٌّ عن أخيه حياته

و نحن إذا مِتْنا أشدُّ تغانيا

\* قال الشاعر:

إذا كنت في كل الأمور معاتبًا

صديقك لم تلق الذي لا تعاتب

\* وقال الآخر:

وإذا تُباعُ كريمةٌ أو تُسشرَي

فسواك بائعُها وأنت المشتري



أنت تعرف أن الجملة العربية تتكون من أركان أساسية؛ هي التي تسمى العُمَد، كالمبتدأ والخبر في الجملة الاسمية، والفعل والفاعل أو نائبه في الجملة الفعلية، وتتكون من فضلات تزيد علي هذه الأركان كالمفاعيل، والحال، والتمييز...إلخ

ولقد وضح لك أن العُمَدَ والفضلاتِ لها شخصية إعرابية هي الرفع في المبتدأ، والنصب في المفعول مثلًا.

أما التوابع التي نحن بصددها فليست لها مثل هذه الشخصية؛ إذ هي تابعة لمتبوعها في إعرابها من رفع أو نصب أو غيرهما.

فالتوابع إذًا هي الكلمات التي لا يَمَسُّها الإعراب إلا على سبيل التبع لغيرها، بمعني أنها تعرب إعراب ما قبلها.

فإذا قلت مثلا:

\* المجتمعُ المتحضرُ يراعي الضميرَ الوازعَ قبل القانونِ الرادعِ فمن الملاحظ أن الكلمات (المتحضر - الوازع - الرادع) تتبع ما قبلها في الإعراب، الأولى تبعته رفعًا، والثانية تبعته نصبًا، والثالثة تبعته جرًا، وإذا ما تغيرت وظائف الجملة فتغيرت وظائف الكلمات المتبوعة فيها حينئذ تتغير أيضًا وظائف الكلمات التابعة لها، فإذا غيرنا الجملة السابقة؛

فقلنا:

إنَّ المجتمعَ المتحضرَ يُراعَي فيه الضميرُ الوازعُ سابقًا القانونَ الرادعَ فإنه يُلاحَظ تغير التوابع في إعرابها بعد أن تجدد إعراب المتبوعات في الجملة الجديدة.





والتوابع خمسة.

- (١) النعت = الصفة.
  - (٢) التوكيد.
    - (٣) البدل.
  - (٤) عطف البيان.
- (٥) المعطوف بالحرف.



#### تعريفه:

هو الاسم المشتق أو المؤول بالمشتق الذي يَكُملُ به المنعوتُ، إما ببيان صفة من صفاته، أو صفة من صفات شيء له علاقة به، وقد يسمى كذلك (الصفة أو الوصف).

فالذى يجب أن يتوافر للنعت إذن هو الصفات الآتية:

١) أن يكون مشتقًا أو مؤولًا بالمشتق -سيأتي بيانهما-

كها تقول:

أنا إنسانٌ مُعتَزُّ بعروبته، قد أكون مواطنًا مصريًا، لكننى أتكلم لغةً عربيةً.

٢) أن يَكُمُلَ به المنعوت:

والمقصود بذلك أن يكون تابعًا له، فيتكامل معناهما، فالمنعوت في حاجة إليه، وهو متمم لمعناه؛

كها تقول:

خُ ذَاكرتُ مذاكرةً جيدةً بنفس راضيةٍ وعقل متفتح ٣) أن يدل على صفة في المنعوت – وهذا هو الأصل في النعت – أو: صفة الاسم آخر يأتى بعده له صلة بالمنعوت.

فلنلاحظ الأمثلة الآتية:

\* انتبه الطالبُ المتفتحُ.

\* دخلتُ حديقةً مزهرةً.

\* انتبه الطالبُ المتفتحُ عقلُه.

\*دخلتُ حديقةً مزهرةً أشـجارُها.



#### \* المعانى النحوية والبلاغية التي يفيدها النعت:

عبارة واحدة تحدد ما يفيده النعت نحويًا؛ هي:

النَّعتُ يوضَّحُ المَعارفَ و يُخصِّصُ النَّكِراتِ

فالنعت إذن يفيد أحد أمرين:

الأول: توضيح المعارف:

فإذا كان المنعوت معرفة كانت مهمة النعت أن يجلوه أكثر لنا، تقول:

شوقي الشاعر لُقِّبَ بأمير الشعراء سنة ١٩٢٧م
 العقاد الكاتب مفكرٌ عظيمٌ أجاد كتابة العبقريات الإسلامية الثانى: تخصيص النكرات:

فإذا كان المنعوت نكرة، كانت مهمة النعت تخصيصه، بمعنى التقليل من إبهامه، و تقريبه نوعًا ما من الوضوح؛

كقولنا:

\* يحتاجُ العِلمُ إلى قلبٍ مفتوح و عقلٍ متفتح

فالغرضان السابقان يفيدهما النعت تنحويًا، ولا يخلو أسلوب من أساليبه من واحد منهما، ومع ذلك فإنه يفيد معاني آخر إلى جوارهما، وهي معاني بلاغية لا نحوية، وهي كثيرة يحددها أسلوب الكلام الذي وردت فيه، و منها:

(١) المدح: كقولك:

لى صديقٌ كريمُ النفسِ طيبُ الأخلاقِ
 و منه قوله تعالى:

💠 ﴿ بِنَسِيمَ الْغَيْرَ الرَّحِيدِ 🕚 ﴿ [اللَّهُ اللَّهُ 1]

(٢) الذم: كقولك:

أحتقر الضيف الثقيل، و الزائر المُطيل، و المُضيف البخيل





و منه قولنا في بداية القراءة:

\* «أعوذ بالله من الشيطان الرجيم»

(٣) التَّرُحُّم والاستعطاف:

كقول المحامي في موقف القضاء:

انظروا إلى هذا المُتَّهمِ المظلومِ فإنه أَبُّ لأبناءٍ مساكينَ
 التوكيد:

إذا كان النعت مُستفادًا من المنعوت،

ومنه قول القرآن:

\* ﴿ فَإِذَا نُفِخَ فِي ٱلصُّورِ نَفْخَةً وَكِمِدَةً ﴿ آلَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ١٣ ]

ومنه أيضًا قوله تعالى:

﴿تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ ﴾ [الثنة: ١٩٦].

إلى غير ذلك من الأغراض - وهى كثيرة تعرف من سياق الكلام الذي وردت فيه.

\* نوعا النعت:

ينقسم النعت من حيث معناه إلى نوعين: نعت حقيقي، و نعت سببي. أ) النعت الحقيقي:

وهو النعت الذي يدل على صفة في متبوعه؛

كقوله تعالى:

\* ﴿ مِلْكَ مَلِينَ ٱلْكِئْبِ ٱلْمُبِينِ اللَّهُ ﴾ [النَّالُ : ٢]

و قوله:

\* وَلَهُ ٱلْمُوَارِ ٱلْمُسْتَاتُ فِي ٱلْبَحْرِكَالْأَعْلَيْمِ اللَّهِ ﴿ اللَّهُ ٤١٤ : ٢٤

و قوله:

(وَأَخَذَنَ مِنكُم مِيثَنَقًا عَلِيظًا ﴿ إِلَيَّهُ ١٢١]

النحو الميسر

وقوله:

# ﴿ ﴿ مَن يَأْتِ مِنكُنَّ بِفَاحِسَةٍ مُّبَيِّنَةٍ يُضَاعَفَ لَهَا ٱلْعَذَابُ ضِعْفَيْنِ ﴾ [النظائي : ٣٠].

ولما كانت الصلة بين النعت الحقيقي و منعوته قوية وثيقة وجب أن يتطابق النعت و المنعوت في كل شيء على النحو التالي:

- (١) أوجه الإعراب الثلاثة: (الرفع أو النصب أو الجر).
  - (٢) الإفراد أو التثنية أو الجمع.
    - (٣) التذكير أو التأنيث.
    - (٤) التعريف أو التنكير.

هذه الصفات العشر يجب أن يتطابق النعت و المنعوت في أربعة منها في كلِّ مثالٍ، وهذا هو معنى قول النحاة عن النعت الحقيقي:

(إنه يتبع منعوته في أربعة أشياء من عشرة)

و يمكننا تطبيق ذلك كما يأتى:

في قوله تعالى:

# \* ﴿ وَأَخَذَ كَ مِنكُم مِيثَنَقًا غَلِيظًا ﴿ اللَّهُ ﴾ [اللَّهُ : ٢١]

المنعوت: ميثاقًا

النعت: غليظًا

يطابقه في أربعة من عشرة على النحو التالى:

- ١) الرفع أو النصب أو الجر → ٣ \* النصب ٢٠٠٠
- ٢) الإفراد أو التثنية أو الجمع ← ٣ \* الإفراد أو التثنية أو الجمع ← ٣
- ٤) التعريف أو التنكير → ٢ \* التنكير → ١



- وفي قوله تعالى:
- ﴿ وَلَهُ ٱلْجُوَارِ ٱلْمُشَنَاتُ فِي ٱلْبَحْرِ كَالْأَعْلَمِ ﴿ إِلَّهُ النَّهُ اللَّهُ ١٤: ٢٤]

المنعوت: الجوار

النعت: المنشآت

يتطابقان في أربعة من عشرة على النحو التالي:

#### ب) النعت السببي:

وهو لا ينعت الاسم السابق عليه على وجه الحقيقة (وإن كان يسمى في الاصطلاح النحوى منعوتًا أيضًا) لكنه ينعت اسمًا ظاهرًا يأتى بعده، ويكون مرفوعًا به مشتملًا على ضمير يعود على الاسم السابق، وهذا الاسم الأخير هو الذي يُسمَى السببي؛ لأنه يتصل بالسابق بسببٍ ما.

فأنت تقول:

# هذا رجلٌ مجتهدٌ ابنه

فكلمة (مجتهد) وقعت نعتًا، والاسم السابق هو المنعوت، ومن الواضح أن النعت هنا ينعت الاسم اللاصق المرفوع به، المتصل به ضمير يعود على المنعوت، ونعرب المثال على الوجه الآتى:

هذا: ها: حرف تنبيه مبني على السكون لا محل له من الإعراب. ذا: اسم إشارة مبني على السكون في محل رفع مبتدأ.





رجلٌ: خبر مرفوع بالضمة الظاهرة.

مجتهدٌ: نعت مرفوع بالضمة الظاهرة.

ابنه: فاعل مرفوع بالضمة الظاهرة،

والهاء: ضمير متصل مبنى في محل جر مضاف إليه.

فتقول:

# 💠 هذا رجلٌ محبوبٌ ابنُه

محبوبٌ: نعت مرفوع بالضمة الظاهرة.

ابنه: نائب فاعل مرفوع بالضمة الظاهرة.

و النعت السببي يتبع المنعوت (أي الاسم السابق) في شيئين فقط:

١) الإعراب.

٢) التعريف أو التنكير.

ويتبع الاسم اللاحق في شيء واحد فقط؛ وهو التذكير أو التأنيث؛ تقه ل:

\* هــذا رجـلٌ مجتهـدُابنُـه.

\* إذا كان الاسم اللاحق مفردًا أو مثني وجب إفراد النعت؛
 تقول:

\* هذا رجلٌ مجتهدٌ ابنه.
 \* هذا رجلٌ مجتهدٌ ابنه.

\* إذا كان الاسم اللاحق جمع مذكر سالًا أو جمع مؤنث سالًا، فالأفضل أن يكون النعت مفردًا؛

تقول:

\*هذا رجـلٌ مخلصٌ مُحِبُّـوه.

\*هـذا رجـلٌ مجتهدةٌ بناتُه.

\* أما إذا كان جمع تكسير فإنه يجوز في النعت الإفراد أو الجمع،





فنقول:

\* هذا وطنٌ كِرامٌ أبناؤه.

\* هذا وطنٌ كريمٌ أبناؤه.

ومن شواهد النعت السببي في القرآن الكريم؛

قول القرآن:

اللَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْ هَذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ أَهْلُهَا) [الناء:٥٠]
 وقوله:

\* ﴿ هَٰنَذَا عَذَّبُ فُرَاتُ سَآيِغٌ شَرَابُهُ ﴿ ﴾ [كلا: ١٢]

وقوله:

﴿ وَيَغْرُجُ مِنْ بُطُونِهَا شَرَابٌ مُغْنِلِفُ أَلُونُهُ فِيهِ شِفَآةٌ لِلنَّاسِ ﴾ [النك : ٦٩].

\* ما ينعت به:

الذي يقع نعتًا أمورٌ خمسة؛ هي:

المشتق، والمؤول بالمشتق، والمصدر، والجملة، وشبه الجملة ولكل منها حديث يخصُّه على التفصيل الأتي:

أولًا المشتق:

هذا هو الأصل في النعت، ولا يقصد المشتق عامة، بـل يقصد نـوع خاص منه هو الوصف؛ فلا ينعت بأسماء الزمان والآلة:

فالوصف المشتق هو ما دل علي حدث وصاحبه،

وذلك:

١) اسم الفاعل: كقول القرآن:

\* ﴿ يَلْكَ ءَايَثُ ٱلْكِنَبِ ٱلْبُيِينِ ﴿ ثَلَّكَ النَّهِ النَّهِ النَّهِ النَّهِ النَّهِ النَّهِ النَّهِ النَّالَ النَّهِ النَّهُ النَّالَةُ النَّالَةُ النَّالِي النَّهُ النَّالِي النَّالِي النَّالَةُ النَّالِي النَّالِي النَّهُ النَّالِي النَّهُ النَّالَ النَّهُ النَّهُ النَّالِي النَّهُ النَّالِي النَّالِي النَّهُ النَّالِي النَّالَةُ النَّالَّذِي النَّالِي النَّالِي النَّالَةُ النَّالِي النَّالَةُ النَّالِي النَّالِي النَّالَةُ النَّالِي النَّالِي النَّالِي النَّالِي النَّالِي النَّالِي النَّالِي النَّالَةُ النَّالِي النّلْ النَّالِي النَّلْكُ النَّالِي النَّلْمُ اللَّهُ اللَّذِي النَّالِي النَّالِي النَّالِي النَّالِي النَّالِي النَّالِي النَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالِي النَّالِي النَّلْمُ اللَّذِي اللَّذِي اللَّهُ اللَّذِي اللَّهُ اللَّذِي اللَّذِي اللَّذِي النَّالِي النَّلْمُ اللَّذِي اللَّذِيلِي النَّالِي النَّلْمُ اللَّذِي اللَّذِي اللَّلْمُ اللَّالِي النَّالِي اللَّهُ اللَّذِي اللَّالِي النَّالِي اللَّلْمُ اللَّذِي

وكما جاء في الأثر:

\* «الغنيُّ الشاكرُ خير عند الله من الفقيرِ الصابرِ».





٢) اسم المفعول: كقول القرآن:

\* ﴿ فَجُبِعَ ٱلسَّحَرَةُ لِمِيقَنتِ يَوْمِ مَّعُلُومِ ﴿ اللِّهَ ١٣٨]

وكقولنا:

شيئان يجلبان العار: الحقُّ المنهوب، والشَّرفُ المسلوبُ
 الصفة المشبهة: كما في قوله:

﴿ إِنَّ أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمِ ﴿ إِنَّ أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمِ ﴿ وَإِنَّ أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ ﴿ وَاللَّهِ ٤ ١٣٥]

وكقولنا:

لا يستوي في الميزان: الرَّجلُ الشُّجاعُ، والآخرُ الجبانُ
 أمثلة المبالغة: كما في قول القرآن:

﴿ أَمْ عِندُ هُرْ خَزَانِنُ رَحْمَةِ رَبِّكَ ٱلْعَزِيزِ ٱلْوَهَّابِ ( ) ﴿ [ ﴿ ١٩ : ٩ ]

وكقولنا:

قِوامُ الإنسانِ شيئان: لسانٌ قَوَّالٌ؛ وقلبٌ مقدامٌ

٥) أفعل التفضيل: كقول القرآن:

\* ﴿ قَالَ رَبُّكُمْ وَرَبُّ ءَابَآمِكُمُ ٱلْأَوَّلِينَ ١٦٦ ﴾ [النا : ٢٦]

وقوله:

(عَرَضَ الْمُعَلِوقِ الدُّنيَا ﴾ [النتخ : ٣٣]

وكقولنا في سجود الصلاة:

\* سبحان ربنا الأعلى

ثانيًا: المؤول بالمشتق:

ويقصد به الأسماء الجامدة التي يمكن أن تؤول بمشتق، أي يمكن أن يُتَصَوَّر من معناها اسم مشتق تدل عليه؛

وهي:

(١) أسهاء الإشارة:

يستثني منها ما دلَّ علي المكان؛ مثل: (هنا- ثُمَّ)



ولأن أسماء الإشارة من المعارف فلم ينعتوا بها إلا المعارف، كما في قول القرآن:

# \* ﴿ فَذُوقُواْ بِمَا نَسِيتُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَلَآ ﴾ [النِّلَة : ١٤]

وقوله:

﴿ قَالُوا يَا وَيْلَنَا مَنْ بَعَثَنَا مِنْ مَرْقَدِنَا هَذَا ﴾ [بيخ: ٢٥]
 في قراءة من وقف على اسم الإشارة (هذا). وقد تأوَّلوه باسم المفعول المشار إليه.

#### (٢) الأسهاء الموصولة:

ويقصد بها الأسماء الموصولة المبدوءة بهمزة الوصل:

\* كقول القرآن:

# ﴿ وَمِن نِسَا مِ كُمُ ٱلَّذِي دَ خَلْتُ م بِهِنَّ ﴾ [النسَّة : ٢٣]

أي: المدخول بهن.

\* وكقوله:

# ﴿ ﴿ وَأَلْتَ تَبْشِرُوا بِبَيْعِكُمُ ٱلَّذِي بَايَعَتُم بِهِ ۚ ﴾ [النَّهُ : ١١١].

أي: المبايعين به.

ولعلنا لاحظنا أن هذه الموصولات الاسمية - كأسماء الإشسارة - من المعارف؛ فلا تنعت إلا المعارف؛ حرصًا على التطابق في هذا الباب.

(٣) الأسماء المختومة بياء النَّسَب المشددة:

كما في قولك:

\* المواطن المصري شقيق المواطن السوداني والمواطن الخليجي أي: المنسوب إلى...

فالمصرى = المنسوب إلى مصر.

السودان = المنسوب إلى السودان.

الخليجي = المنسوب إلى الخليج.





(٤) الأسماء التي بمعنى صاحب:

وهي كلمة (ذو) وفروعها:

( ذوا، ذوو، ذات، ذواتا، ذوات، أولو، أولات )

وهذه الأسماء تُنعَت بها النكرات والمعارف. ومن شواهدها: \* قوله تعالى:

﴿ أَلَيْسَ أَللَّهُ بِعَزِيزٍ ذِي أَنْفَامٍ ﴿ ﴿ ﴾ [اللهُ: ٣٧].

أى: صاحب انتقام.

**%** وقوله:

﴿ وَرَبُّكَ الْغَفُورُ ذُو الرَّحْمَةِ ﴾ [الكلمة : ٥٨]
 (عند مَنْ أعربها نعتًا).

أي: صاحب الرحمة.

\* وقوله:

﴿ وَمَاوَيْنَكُهُمَا إِلَى رَبُوفِوذَاتِ قَرَارٍ وَمَعِينِ ( ) ﴾ [النَّابَانَ : ٥٠].

أي: صاحبة قرار.

\* وقوله:

﴿إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ ٱلْمَوْتُ ٱثْنَانِ ذَوَا عَذْلِ مِنكُمْ ﴾ [للله : ١٠٦].

أي: صاحبا عدل

\* وقوله:

﴿ وَيَدَّلْنَهُم بِحَنَّتَنِم مَجَنَّتَيْنِ ذَوَاتَى أُكُلِ خَمْطٍ ﴾ [علله: ١٦].

أي: صاحبتي أُكُلٍ.

% وقوله:

﴿ جَاعِلِ ٱلْمَلَتِهِ كَافِي رُسُلًا أُولِيَ أَجْنِحَةٍ ﴾ [كل ١٠].

أي: أصحاب أجنحة.





#### (٥) أساء الأعداد:

كما في قول القرآن:

﴿ وَكُنتُمُ أَزُورَكِما ثُلَثَةً ﴿ ﴿ ثَالَثِهَا ) ﴿ [اللَّفِيمَا : ٧

أي: معدودين ثلاثة. (يُنعَت باسم العدد كُلُّ من النكرة والمعرفة)

(٦) الاسم المُصَغَّرُ:

وذلك لتضمُّنه وصفًا في المعني.

كقولك في مجال الذَّمِّ:

\* استمعتُ إلى الشَّابِّ الشويعر

الشويعر = الشاب الصغير.

(٧) المصدر أو اسم المصدر:

قال ابن مالك:

ونعتـوا بمصدر كثيرا

فالتزوا الإفراد والتذكيرا

ومن البيِّن أن المصدر اسم معني جامد، فالنعت بـ عـ لي خـ لاف الأصل. ومن صفته أنه حين ينعت به أن يلتزم دائمًا الإفراد والتذكير، فلا يُثنى ولا يُجمع، وكذلك لا يُؤنث.

ومن شواهدة القرآنية:

١) قول القرآن:

﴿إِنَّا سَمِعْنَا قُرْءَ انَّا عَجَبًا ﴿ ﴾ [ المِقْ : ١]

أي: عجيبًا.

٢) وقوله:

\* ﴿ وَجَآءُ و عَلَىٰ قَبِيصِهِ عِبِدُ مِرِكَاذِبٌّ ﴾ [ فلت ك ١٨ ]

أي: بدم كاذب.



ومن أمثلته قولهم:

الله عُدُلِ تقوم مقامَ رجلِ فَرْدٍ مَعْدُ مُعْدُ مُعْدُمُ مُعُمُ مُعُمُ مُعُمُ مُعْدُمُ مُعُمُ مُعُمُ مُعُمُ مُعُمُ مُومُ مُعُمُ مُعُمُ مُعُمُ مُعُمُ مُعُمُ مُعُمُ مُعُمُ مُعُمُ مُ مُ

فعدل = عادلتين، وفرد = واحد.

(٨) (ما) النكرة التي يراد بها الإبهام:

\* أُكْرِمُ رجلًا ما

أي:

رجلًا مطلقًا غير مقيد بصفة ما.

وقد يراد به مع الإبهام معني التهويل،

ومنه المثل:

( لأمر ما جَدَعَ قصيرٌ أنفه )

أي: الأمرِ عظيمٍ. (وقصيرٌ: اسم رجل).

(٩) بعض الألفًاظ الجامدة الأخرى،

( أيّ - كلّ - جدّ - حقّ )

وذلك حيث تضاف اللفظة منها إلى نكرة أو معرفة تشبه المنعوت في

كما في قولنا:

كان خالد بن الوليد شجاعًا أيَّة شجاعةٍ

أي: كامل الشجاعة.

وقولنا:

كان شعب مصر في تاريخه بطلًا أيّ بطل

أى: كامل البطولة.



وقولنا:

♦ ما زال شعب مصر مُضحيًا كلَّ التضحيةِ

أي: كامل التضحية.

وقولك:

فهمتُ الموضوعَ فَهمًا جِدَّ فَهمٍ

أي: كامل الفهم.

وقولك:

♦ استوعبتُ الدَّرسَ حقَّ الاستيعاب

أي: كامل الاستيعاب.

(۱۰) اسم الذات:

قد ينعت باسم الذات وهو جامد؛

كقول القرآن:

﴿ وَمِلَدُّ أَنْهُم بِجَنَّتَنِيم جَنَّتَيْنِ ذَوَاتَى أُكُلِ خَمْطِ ﴾ [عنا: ١٦]

(١١) ما دل علي تشبيه:

كقولك:

\* رأيتُ رجلًا أسدًا

أي: شجاعًا.

وقولك:

فلانٌ رجلٌ ثعلبٌ

أي: محتال.

ثالثًا: المصدر

قال ابن مالك

ونعتوا بمصدر كثيرا ... فالتزموا الإفراد والتذكيرا



ومن البين أن المصدر اسم معنى جامد، فالنعت به على خلاف الأصل، ومن صفته حين ينعت به أن يلتزم دائمًا في الإفراد والتذكير، فلا يثنى أو يجمع وكذلك لا يؤنث،

تقول:

"كان الخلفاءُ الراشدون رجالًا عَدْلًا في حكمهم"
 ويقال:

"شهادة امرأتين عَدْلٍ تقوم مقام رجلِ فَرْدٍ".

وليس من المفيد التعرض هنا لخلاف العلماء حول علاقة المصدر بالمنعوت "من النعت بلفظه أو تأويله بمشتق أو تقدير مضاف معه"، وإنما المفيد أن يعلم أن المصدر يقع نعتا بكثرة، تمامًا كما يقع حالًا بكثرة في اللغة. رابعًا: الجملة الاسمية والفعلية:

يُشتَرَطُ في النعت إذا كان جملة ثلاثة شروط:

#### الشرط الأول:

أن يكون منعوته نكرة. ولهذا يقول المعربون:

(الجمل بعد النكرات صفات، وبعد المعارف أحوال).

نقول:

\* جاء رجلٌ يحملُ كتابًا. \* وجاء رجلٌ أبوه كريمٌ.

فالنعت في المثال الأول (يحمل كتابًا): جملة فعلية في محل رفع خبر، والمنعوت (رجل) نكرة.

وفي المثال الثانى (أبوه كريم): جملة اسمية في محل رفع خبر، والمنعـوت (رجل) نكرة.

فلا تقع الجملة نعتًا للمعرفة، وإنها تقع للنكرة كها رأيت. فإن وقعت بعد المعرفة كانت في موضع الحال منها.

نحو:

# جاء على يحمل كتابًا

فجملة (يحمل كتابًا) في محل نصب حال؛ لأن صاحبها معرفة وهـو (عليٌ).

أما إذا وقعت الجملة بعد المعرف بـ (أل) الجنسية، فيصح أن تُجعَل نعتًا له، باعتبار المعنى؛ لأنه في المعنى نكرة، وأن تُجعَل حالًا منه، باعتبار اللفظ؛ لأنه معرف لفظًا بأل؛

نحو:

# لا تخالط الرجل يعمل عمل السُفهاء

\* قول الشاعر:

ولقد أُمُرُّعلي اللئيم يَسبُني

فمضيت، ثُمَّتَ قلتُ: لا يعنيني

\* وقول الآخر:

وإنِّ لتَعْسروني لِسذِكْراكِ هِسزَّةٌ

كما انتَّفضَ العصفورُ بَلَّلَهُ القَطْرُ

فليس المقصود رجلًا مخصوصًا، ولا لئيهًا مخصوصًا. ولا عصفورًا مخصوصًا؛ لأنك إذا قلت:

- لا تخالط رجلًا يعملُ عملَ السفهاء.
  - لقد أُمُرُّ على لئيم يسبني.
  - كما انتفض عصفُورٌ بلله القطر.

صح ذلك كله.

ومثل ( أل )الجنسية ما أضيف إلي المُعَرَّفِ بها؟





كقول الشاعر:

وتضيء في وجه الظلام منيرة

كجهانة البحري سل نظامُها

أي: كجهانة بحري سُلَّ نظامُها.

#### الشرط الثاني:

أن تكون جملة النعت خبرية لا إنشائية؟

فلا يقال:

جاء رجل أُكْرِمْه
 نعتًا؛ لأنها جملة إنشائية (أَمْر) والنعت لا يقع إنشائيًا
 وكذلك لا يقال:

جاء رجلٌ هل رأيتَ مثلَه، أو: ليتَه كريمٌ .

لأن الجملة هنا طلبية.

وما ورد من ذلك فهو علي حذف النعت:

كقوله:

جاءوا بِمَذْقِ هل رأيت الذئب قط ؟
 فجملة (هل رأيت الذئب قط) ليست نعتًا لـ (مَـذْقٍ)؛ لأنها إنـشائية

(استفهام) وإنها النعت محذوف، والتقدير:

جاءوا بمذق مقول فيه: هل رأيت الذئب قط؟

(والمذق- بفتح الميم وسكون الذال-: اللَّبن المخلوط بالماء فيُشابه لونـه لونَ الذِّئب)

#### الشرط الثالث:

أن تشتمل جملة النعت (كالجملة الحالية والجملة الواقعة خبرًا) علي ضمير يربطها بالمنعوت سواء أكان الضمير:



مذكورًا؛ نحو:

جاءن رجلٌ يحمله غلامُه

أم مستترًا؛ نحو:

💠 جاء رجلٌ يحمل ... عصا

أم مقدرًا؛ كقوله تعالى:

﴿ وَأَتَّقُوا يُومًا لَا تَجْزِى نَفْشُ عَن نَفْسٍ شَيْئًا ﴾ [النه : ١٤].

والتقدير: لا تجزي فيه.

وقد يُستغنَى عن الرابط الذي يربط جملة النعت بمنعوتها إنْ فُهِمَ من الكلام؛ كما في قول جرير:

ألا أَبْلِـــغْ مُعـــاتبتي وقـــولي

بَني عمي فقد حسن العتاب

وما أدري أغَايَرهم تناء

وطولُ الدهرِ أم مالٌ أصابوا

فأصل الكلام (أصابوه) فحذف الضمير الرابط؛ لأنه معلوم من الكلام

ومن شواهد النعت بالجملة الفعلية:

قول القرآن:

﴿ وَإِذَا سَأَلُكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَان) [النَّهُ: ١٨٦]

وقوله:

﴿ حَمْثُ لِ حَبِّ قِ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ ﴾ [النَّهُ: ٢٦١]





وقوله:

\* ﴿ قَالَ إِنَّكُمْ قُومٌ تَجَهَلُونَ ﴿ اللَّهِ ١٣٨]

وقوله:

﴿ اللَّهُ الَّذِى رَفَعَ السَّمَوَتِ بِغَيْرِ عَمَدٍ تَرَوْنَهَا ﴾ [التَّف ٢]

ومن شواهد النعت بالجملة الاسمية:

قول القرآن:

﴿ وَلِكُلِّ وِجْهَةً هُو مُولِيمًا ﴾ [الثقة: ١٤٨

وقوله:

٧: ﴿مِنْهُ ءَايَنَ مُحَكَّمُتُ هُنَّ أُمُّ ٱلْكِنْبِ ﴿ وَمِنْهُ مَا يَكُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ

وقوله:

﴿ ﴿ وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِكُمْ وَجَنَّةٍ عَهْمُهَا ٱلسَّمَاوَتُ

وَٱلْأَرْضُ ﴾ [النَّفِله: ١٣٣]

ومن شواهد النعت بالجملة الشرطية:

\* قول القرآن:

\* ﴿ لَا تَسْتَلُوا عَنْ أَشْيَاتَهُ إِن تُبَدِّلُكُمْ تَسُؤُكُمْ ﴾ [الله : ١٠١]

وقوله:

﴿ وَأَعْتَدْنَا لِمَن كَذَّبَ بِالسَّاعَةِ سَعِيرًا ﴿ إِذَا رَأَتَهُم مِن مَّكَانِ بَعِيدٍ سَمِعُواْ
 لَمَّا تَعَنَيُّظُا وَزَفِيرًا ﴿ إِلَيْمَانَا :١١- ١١]

خامسًا: شبه الجملة:

قد يُنعَت بشبه الجملة، الظرف، أو الجار والمجرور بشرط أن يكون شبه الجملة تامًا مفيدًا، أي: مؤديًا لغرض معنوي جديد، كما يُشترَط في لفظ المنعوت أن يكون نكرة محضة كذلك.





ومن شواهد النعت بشبه الجملة:

قول القرآن:

﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ مَامَنُوا لَا تَنَّخِذُوا بِطَانَةً مِن دُونِكُمْ لَا يَأْلُونَكُمْ خَبَالًا ﴾

[11A: WAN]

وقوله:

﴿ فَإِنْ كَذَّبُوكَ فَقَدْ كُذِّبَ رُسُلٌ مِنْ قَبْلِكَ ﴾ [آل عمران:١٨٤]

وقوله:

\* ﴿ وَيَعْمَلُونَ عَكَمُلُادُونَ ذَالِكُ ﴾ [اللَّكَ : ٢٨]

\* ما لا ينعت به:

وهي بعض الأسماء التي لا تقع نعوتًا، كما لا تقع منعوته، كالمضائر، وأسماء السماء الاستفهام، وكم الخبرية، وما التعجبية، والمصدر المؤول، وبعض الظروف؛ مثل:

الآن - قبل - بعد

كما لا يصح النعت بالأعلام؛ مثل:

محمد، وإبراهيم، ويوسف، وخديجة، وفاطمة، وزينب، ومصر، والمند، والإسكندرية.

\* قطع النعت عن المنعوت:

الأصل في الاستعمال اللغوي أن يتبع النعت منعوته في الإعراب، ولكن قد يصرف النظر عن الصلة بين النعت ومنعوته، فلا يوافقه في الإعراب ويكون ذلك لداع بلاغي؛ كالتشويق وتوجيه الأذهان؛ نحو المبالغة في المدح، أو الذم، أو الترحم، بشرط ألا يكون النعت للتأكيد، وأن يعلم السامع من اتصاف النعت بالمنعوت ما يعلمه المتكلم.





فإذا قطع النعت عن المنعوت صح في إعرابه وجهان:

الأول: أن يرفع علي أنه خبر لمبتدأ محذوف.

الثاني: أن ينصب بفعل محذوف وجوبًا، ويكون تقديره مناسبًا لسياق الكلام.

ففي القراءة الفاشية لقوله:

٢: ﴿ مِنْ مَنْ مِنْ مِنْ الْمُعَالِمُ اللَّهِ مِنْ مُنْ مُنْ اللَّهِ مِنْ مُنْ اللَّهِ مِنْ مُنْ اللَّهِ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّالِمُ مُنْ اللَّهُ مُلَّا مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّا لِمُنْ اللَّالِمُ مُنْ اللَّا لِمُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُ

نجد النعت (ربُّ) قد تبع المنعوت (الله) في الجر.

وفي قراءة زيد بن علي:

ن (الْحَمْدُ للَّهِ رَبَّ الْعَالَمينَ) [الثاهج: ٢]

جاز القطع بالنصب باعتبار كلمة (ربّ) مفعولًا به لفعل محذوف تقديره: أمدح.

وفي قراءة من قرأ:

٠ ( الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبُّ الْعَالَمِينَ) [اللَّهِ ٢: ٤٠

جاز القطع بالرفع باعتبار الكلمة خبرًا لمبتدأ محذوف؛ تقديره: هو. وعليها قول القرآن:

﴿ وَرُدُّوا إِلَى اللهِ مَوْ لَاهُمُ الْحُقَّ ﴾ [١٤٤]

في قراءة الرفع علي المدح.

وقوله:

﴿ سُبْحَانَ الله عَمَّا يَصِفُونَ (٩١) عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴾ [الخَبْكَ : ٩٢]

في قراءة الرفع على المدح كذلك.





#### تعدد النعت أو المنعوت:

تعدد النعت:

قد يكون المنعوت واحدًا والنعت متعدد؛

كما في قول القرآن:

﴿ أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ (مِنْ رِجْزِ) ( أَلِيمٌ ﴾ [ﷺ: ٥]

**%** وقوله:

﴿ وَقَالَ رَجُلُ (مُؤْمِنٌ) (مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ) (يَكْتُمُ إِيمَانَه) ﴿ إِنَّكَ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّاللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلَّاللَّمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلَّاللَّمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلَّا اللَّا اللَّلْمُلْ اللَّالِي الللَّلْمُ اللَّاللَّمُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا ا

﴿ وَهَذَا كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ ( مُبَارَكٌ ) (مُصَدِّقُ) الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ ) [النَّمَةُ : ٩٢]
 ﴿ وقوله:

﴿ وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا (نُوحِي إِلَيْهِمْ) (مِنْ أَهْلِ الْقُرَى)) [يَنْهُ الْ اللهُ ا

تعدد المنعوت:

وقد يأتي المنعوت مفرقًا، فيجب تجميع النعت في لفظ واحد مجموع؛ كقول القرآن:

﴿ وَيُعَذِّبَ (الْمُنَافِقِينَ) وَ(الْمُنَافِقَاتِ) وَ(الْمُشْرِكِينَ) وَ(الْمُشْرِكَاتِ)
 الظّانِّينَ بِاللهَّ ظَنَّ السَّوْءِ) [النَّنَةُ : ٦]

حيث نُعِتَتْ كلُّ طَائفة بسوء الظن.

#### حذف النعت أو المنعوت:

يجوز في هذا الباب حذف النعت أو المنعوت إذا دلت عليه القرائن المعنوية أو اللفظية؛ إذ يجوز حذفه إيجازًا أو اختصارًا. ومن شواهد القرآن على ما عدُّوه حذفًا:

قول القرآن:

﴿ وَأَتَّقُواْ يَوْمًا لَا تَجْزِى نَفْشُ عَن نَفْسٍ شَيْعًا ﴾ [النق : ٤٨].





أي: نفس مؤمنة عن نفس كافرة.

وقوله:

﴿ قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَشْرَبَهُمْ ﴾ [الته: ٦٠].

أي: كل أناس من قومه.

وقوله:

\* ﴿ مَا لُوا ٱلْكَنَ جِنْتَ بِالْحَقِّ ﴾ [السنة: ٧١].

أي: بالحق الواضح.

وقوله:

﴿ وَكَانَ وَرَآءَ هُمْ مَلِكُ يَأْخُذُكُلُ سَفِينَةٍ غَصْبًا ﴿ ﴿ ﴾ [الكِنْ ٤٩].

أي: كل سفينة صالحة.

ومن شواهد القرآن علي ما عدُّوه حذفًا للمنعوت:

قوله تعالى:

\* ﴿ وَلَأَمَةً مُوْمِنَكُ خَيْرٌ مِن مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ ﴾ [النا : ٢٢١]

أي: أمة مشركة.

وقوله:

ن ﴿ قَالَ لِكُلِّ ضِعْفُ ﴾ [الآلك : ٢٨]

أي: عذاب ضعف.

وقوله:

﴿ وَٱلْقَلَ فِي ٱلْأَرْضِ رَوَسِي ﴾ [الخلق: ١٥]

أي: جبالًا رواسي.

وقوله:

\* ﴿ أَنِ أَعْلُ سَنِعِنَتِ وَقَدِّرْ فِي ٱلسَّرَدُ ﴾ [عَلَا: ١١]

أي: دروعًا سابغات.





وقد قيل: يجوز حذف النعت و المنعوت - علي قلة - إذا أغنت القرائن السياقية عن ذكر هما؛

كما في قول القرآن في (الأشقى) الذي يدخل النار:

﴿ وَيَنَجَنَّهُما ٱلْأَشْفَى ﴿ اللَّهَ اللَّهِ عَلَى ٱلنَّارَ ٱلكُثْرَىٰ ﴿ اللَّهَ اللَّهَ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَى اللَّ عَلَى اللَّهُ عَلَّا عَلَّا عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ

وتقدير الكلام:

ثم لا يموت فيها ولا يحيا حياة نافعة

لأن للأشقى في جهنم حياته، ولكنها الحياة الضائعة التي لا نفع من ورائها، فهي حياة من أجل تعذيبه جزاء ماصنع في الدنيا.

#### الفصل بين النعت والمنعوت:

أجاز النحاة الفصل بين النعت والمنعوت بفاصل؟

كقول القرآن:

﴿ يَوْمَ يَأْتِي بَعْضُ آيَاتِ رَبِّكَ لَا يَنْفَعُ نَفْسًا إِيمَانُهَا لَمْ تَكُنْ آمَنَتْ مِنْ
 قَبْلُ أَوْ كَسَبَتْ فِي إِيمَانِهَا خَيْرًا ﴾ [الانتظ : ١٥٨]

وقوله:

﴿إِنِ ٱمْرُأً الْهَلَكَ لَيْسَ لَهُ, وَلَدُّ وَلَهُ وَلَهُ وَأَخْتُ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُو يَرِثُهَا إِن لَمْ يَكُن لَمَا وَلَدُّ ﴾ [النظ : ١٧٦]

وقوله:

﴿ اللَّهُ كُلَّ إِلَكَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيْوَمُ ﴾ [الثقة: ٢٥٥]

وقوله:

﴿ أَفِي ٱللَّهِ شَكَتُ فَاطِرِ ٱلسَّمَنَوَتِ وَٱلْأَرْضِ ﴾ [اللَّفِينَ : ١٠]

وقوله:





وقوله

# ٧٦: ﴿ وَإِنَّهُ رَلَقَسَمٌ لَّوَ تَعُلَمُونَ عَظِيمُ ﴿ النَّاعِثَمَّا ١٧٦]

وقوله:

﴿ النَّبَكَ نَالَتُهِ عَمَا يَصِفُونَ ﴿ ثَلَ عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَدَةِ ﴾ [النَّبَكَ ١١ - ١٧]
 ﴿ وَلَمُعَ وَلَا عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَمَا يَصِفُونَ ﴿ ثَلَ عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَدَةِ ﴾ [النَّبَكَ ١١ - ١٧]

إذا تقدم النعت علي المنعوت فإنه لا يسمى نعتًا في الاصطلاح النحوي. فإذا كانا معرفتين أعرب النعت حسب موقعه الجديد في الكلام، وأعرب المنعوت بدلًا.

# \* نجح المجتهدُ زيـــدُ

نجح : فعل ماض مبنى على الفتح.

المجتهدُ: فاعل مرفوع بالضمة الظاهرة.

وإن كانا نكرتين نصب النعت على الحال،

مثل:

## نجح مجتهدًا طالبٌ.

نجح: فعل ماض مبني علي الفتح.

مجتهدًا: حال منصوب بالفتحة الظاهرة.

طالبٌ: فاعل مرفوع بالضمة الظاهرة.







### تدريبات

س ١ : أُخْرِجُ النعوت من الجمل الآتية، وبَيِّنْ أوجه المطابقة في كلِّ:

- \* حضرتْ فتاةٌ كريمٌ أبوها.
  - أنتها طالبتان مُجدِّتان.
- مَرَّ علينا سحابٌ مضيئة بروقه.
  - أنت عالم غزيرةٌ معارفُك.
- كرمتْ الدولةُ فتاتين مستشهدًا أبوهما.

س٢: الكلمات التي تحتها خط وقعت نعوتًا مع أنها غير مشتقة اذكر السبب:

- \* أنت رجل فضل.
- جاء المهندس صاحب الاختراع هذا.
- أحب الطلاب ذوي الأخلاق العالية.
- \* أعطيت الجائزة هذا العام لمؤلفين ثلاثة.
- من الحكمة كل الحكمة أن تستعد أول العام.
  - الجندي الأرنب لا يثبت في ميدان المعركة.

س٣: حَوِّلُ الحال إلى نعت في الجمل الآتية:

- جاء الأطفال يجري بعضهم خلف بعض.
  - 💠 اشرب الشاي ساخنًا.
  - إني لتطربني الخلال كريمة.

س ٤ : عين النعت، واذكر نوعه، وعلاقة إعرابه، في الآيات الكريمة الآنية:

قَالَ تَعَالَىٰ:

﴿ أَمَّ السَّفِينَةُ فَكَانَتْ لِمَسْكِينَ يَعْمَلُونَ ﴾ [الثان : ٧٩

قَالَ تَعَالَىٰ:



قَالَ تَعَـالَىٰ:

﴿ وَأَلُ أَعُوذُ بِرَبِ النَّاسِ ﴿ مَلِكِ النَّاسِ ﴾ إلَك والنَّاسِ ﴾ إلك والنَّاسِ ﴾ مِن شَرِّ الْوَسُواسِ الْخَنَّاسِ ﴾ اللَّذِي يُوسُوسُ فِ صُدُودِ
 النَّاسِ ﴿ مِن الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ ﴾ اللَّه ١-١]

قَالَ تَعَالَىٰ:

﴿ يَتَأَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا رَبَّكُمُ ﴾ [التَّف : ٢١]

قَالَ تَعَالَىٰ:

﴿ كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ ﴾ [النَّفِيه: ١١٠]

قَالَ تَعَالَىٰ:

١٣: ١٣: ١٣ ألانُقَائِلُونَ قَوْمًا نَكَتُوا أَيْمَانَهُمْ ﴾ [الله : ١٣]

قَالَتَعَالَىٰ:

﴿ وَمِنَ ٱلْجِبَالِ جُدَدُ إِيضٌ وَحُمَّرٌ ثَخْتَ كِلْفُ ٱلْوَانُهَا وَغَرَابِيبُ سُودٌ ﴾ [كل : ٢٧]
 قَالَ نَعَالَا:

﴿ وَإِنَّمَا ٱلْمَسِيحُ عِيسَى ٱبنُ مَرْيَمَ رَسُولُ ٱللَّهِ ﴾ [النَّا: ١٧١]

قَالَ تَعَالَىٰ:

﴿ قَدْ أَفَلَحَ ٱلْمُقْمِنُونَ ﴿ ٱلَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَلْشِعُونَ ﴾ [النَّفْتُ : ١ - ٢]

قَالَ تَعَالَىٰ:

﴿ ﴿ إِلَيْهِ يَصْعَدُ ٱلْكِلِمُ ٱلطَّيِّبُ وَٱلْعَمَلُ ٱلصَّلِحُ يَرْفَعُهُمُ ﴿ ﴿ اللَّهَ ١٠]

قَالَ تَعَالَىٰ:

﴿ فِيَغَرُجُ مِنْ بُطُونِهَا شَرَابٌ مُعْنَلِفُ أَلْوَنْدُ، فِيهِ شِفَآءٌ لِلنَّاسِ ﴾ [النَّك : ١٩]

س محدد موقع الجُمل التي تحتها خط من الإعراب:

مَرَّ عمر بن الخطاب بأطفال يلعبون ففروا عدًا واحدًا.

\* كان الأطفال يلعبون حينها مرجم عمر.





- ◄ حينا مر عمر علي الأطفال الذين يلعبون فروا عدًا واحدًا.
  - مر عمر على الأطفال وهم يلعبون.
  - أخذ الأطفال يتفرقون حينها مرجم عمر.
    - ♦ رأي عمر الأطفال يلعبون.





# التوكيــــــ

التوكيد نوعان؛ لفظي ومعنوي.

(١) التوكيد اللفظي:

% مدلوله وغرضه:

يتم التوكيد اللفظي لما يراد توكيده بإعادة اللفظ الأول - المتبوع -بنصه نطقًا أو معنى - بلفظ مرادف له.

وقد يكون المتبوع المراد توكيده لفظيًا.

١) اسمًا؛ كما في قول النبي- صلى الله عليه وسلم-:

 ﴿ اللُّهَا امرأةٍ قاصرِ أنكحتْ نفسَها بغير إذن وَلِيِّها فنكاحُها باطلَّ باطلٌ باطلٌ»

وقال الشاعر:

أخاك أخاك إنَّ مَنْ لا أخاله

كساع إلى الهجاء بغير سلاح

٢) فعلًا؛ كما في قولك:

پسعي يسعى المعتمر بين الصفا والمروة

٣) حرفًا؛ كقول جميل بثينة:

لا لاأبوح بحب بثنة إنها

أخذت علي مواثقًا وعهودًا

٤) جملة؛ كقول القرآن:

١٦-٥: قَاإِنَّ مَعَ ٱلْعُسْرِيْسُرًا ۞ إِنَّ مَعَ ٱلْعُسْرِيْسُرًا ۞ ﴿ الْكِنَا ٤٠٥ ] ومثال التوكيد اللفظي بلفظ مرادف للمتبوع.





قولك:

ن مَعدِنُ صِديقي ذهبٌ تبرُّ

فالتبر مرادف في معناه للذهب فيُعدُّ توكيدًا لفظيًا له.

وقد يكون المؤكد ضميرًا ؟

كما في قول القرآن:

﴿ ﴿ وَهُم بِأَ الْآخِرَةِ هُمْ كَفِرُونَ ﴿ ﴾ [ ﴿ ١٩: ١٩]

وقد يكون اسم فعل؛

كقولنا بعد الدعاء:

ن آمين آمين

ولعلنا نتساءل:

ما الغرض اللغوي من وراء تكرار لفظ أو عبارة؟ وما الهدف البلاغي من ذلك ؟

فنقول: غرض التوكيد اللفظي، قد يكون تمكين السامع من تدارك لفظ لم يسمعه، أو لم يتبينه.

وقد يفيد هذا النوع من التوكيد:

١ - التهويل والمبالغة:

كقول القرآن:

الله ﴿ وَمَا أَذَرَ مِكَ مَا يَوْمُ ٱلدِّينِ ﴿ اللهِ اللهِ مُ مَا أَذَرَ مِنْكُ مَا يَوْمُ ٱلدِّينِ ﴾ [الله ١٧ - ١٨]

٢ - التهديد:

كما في قول القرآن:

﴿ كُلَّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ ﴿ ثُمُّ كُلَّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ ﴿ إِلَيْهُ : ٣-٤] ٣- التعبير عن الشعور بالتلذذ والسعادة وراء تكرار لفظ محبب في مدلوله إلى نفس المتكلم أو السامع:

كما في قولنا:

\* الصلاة الصلاة أعظم قربي إلى الله



#### أهم أحكامه:

من أهم ما ينبغي أن يلاحظ في هذا الباب: أن اللفظ الذي يقع توكيدًا لفظيًا لا يؤثر فيها بعده إعرابيًا ولا يتأثر بها قبله، أي لا يكون عاملًا، أو معمولًا، فلو أردت إعراب قولنا:

#### فاز الصابرون فاز الصابرون

#### قلت:

فاز: فعل ماض مبني علي الفتح.

الصابرون: فاعل مرفوع بالواو.

والجملة ابتدائية لا محل لها من الإعراب.

فاز (الثانية): توكيد لفظي للأُولَي لا محل لها من الإعراب.

الصابرون (الثانية): توكيد لفظي للأُولي لا محل لها من الإعراب

ومن المؤكد أن كل لفظ يؤكّد لفظيًا بتكراره، إلا الأسماء الموصولة، فإنها تؤكّد لفظيًا بإعادة لفظ الموصول مع صلته التي هو مفتقر إليها دائمًا، كما في قولنا:

### الذي فرض الصيام (الذي فرض الصيام) رحيم بعباده

وعند توكيد الفعل لفظيًا نكرره وحده دون تكرير فاعله، فيكون لفعل التابع غير محتاج إلي فاعل، لأنه توكيد لفظي لا يؤثر ولا يتأثر، بل هو فعل لا محل له من الإعراب.

#### التوكيد اللفظي للضمائر؛

إذا كان الضمير المراد توكيده منفصلًا، تم تكريس دون شروط، كما في قول القرآن:

﴿ ﴿ وَهُم بِأَلْاَخِرَةِ هُمْ كَلْفِرُونَ ﴿ إِنْ اللَّهُ ﴾ [ الله : ١٩]



وكقول الشاعر:

فإيَّاك إيَّاك الحِراءَ فإنَّه

إِلَى الشَّرِّ دَعَّاءٌ وللشَّرِّ جَالِبُ

حيث تأكد ضمير الرفع (هم) بمثله في الآية، وتأكد ضمير النصب (إياك) بمثله في البيت.

وفي الضمائر المتصلة، يؤكد الضمير البارز المتصل بالضمير المنفصل المساوي له في المعني؛

كما في قول القرآن:

خ ﴿ لَقَدْ وُعِدْنَا نَعْنُ وَءَاكِ آَوُنَا هَنَذَا مِن قَبْلُ ﴾ [النَّنَا اللهُ : ١٨٣] حبث أكد ( نا: المتكلمين) بـ ( نحن )

وقوله:

نت الأعلي ﴿ إِنْكُ أَنْتُ الْأُعْلِي ﴾ [ المِّنَّةُ ﴿ ٢٨]

حيث أكد كاف الخطاب بـ (أنت).

أما الضمير المستتر، فيؤكَّد لفظيًا بضمير بارز منفصل في نفس معناه؛ كما في قول القرآن:

﴿ وَقُلْنَا يَكَادَمُ اَسْكُنْ أَنتَ وَزَوْجُكَ ٱلْجَنَّةَ ﴾ [النقة: ٣٥]
 حيث أكد الضمير المستتر في (اسكن) بالبارز الماثل: أنت.
 وقوله:

﴿ ﴿ أَوْلَا يَسْتَطِيعُ أَن يُمِلَ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ مِا لَمَدْلِ ﴾ [النّاء: ٢٨٢] حيث أكد الضمير المستتر في المضارع (يمل) بالبارز الماثل: هو. وقوله:

ن ﴿ فَأَجْعَلَ بَيْنَنَا وَبَيْنَكَ مَوْعِدًا لَا نُخْلِفُهُ مَعَنُ وَلَا أَنتَ مَكَانَا سُوَى ﴾ [الله : ٥٥] حيث أكد المستتر في الضمير (نخلفه) بالبارز المهاثل: نحن.





وكل ضمير منفصل منها يعرب: توكيدًا لفظيًا لا محل له من الإعراب. التوكيد اللفظى للحروف:

تؤكد الحروف لفظيًا بإعادة اللفظ فقط إن كان الحرف للجواب:

## نعم- بلي- أجل

كما في قولك مجيبًا من سألك: هل انتصر العرب في حرب رمضان ؟ خ نعم نعم انتصروا في هذه الحرب

وفي قولك مجيبًا من سألك: وهل استسلموا لعددهم؟

# لا لا لم يستسلموا

وعليه قول جميل بثينه:

لا لا أبوح بحُبِّ بُثْنَـةَ إنها

# أخلدتْ عليَّ مَواثقًا وعهودًا

فإن كان الحرف المراد توكيده لغير الجواب وجب عند إرادة توكيده -أن يكرر مع ما اتصل به، كما في قول القرآن:

# ﴿ ﴿ فَإِنَّ مَعَ ٱلْعُسْرِيْسُرُ اللَّهِ إِنَّ مَعَ ٱلْعُسْرِيْسُرُ اللَّهِ ﴾ [النَّاقَ : ٥ - ٢]

حيث أكد حرف التوكيد الناسخ (إن ) بتكريره مع ما بعده، لأنه لغير جواب؛ وفيه قول الشاعر:

# ويــــاليتني ثــــم يــــاليتني

### شهدت وإن كنت لم أشهد

حيث أكد حرف التمني (ليت) لفظيًا بتكريره مع ما اتصل به من حرف التنبيه (يا) مثلًا. لأنه لغير الجواب، مع ملاحظة أن حرف العطف (ثم) هنا من قبيل العطف الصوري الشكلي، أي: حرف عطف ملغى، ويكون التابع توكيدًا لفظيًا؛



نحو قوله تعالي:

\* ﴿ كُلَّا سُوْفَ تَعْلَمُونَ ﴿ ثُمَّ كُلَّا سُوْفَ تَعْلَمُونَ ﴿ التَكَاثُر: ٣-٤]

ف (ثم) حرف عطف ملغی، وجملة:

﴿ كُلَّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ ﴿ اللَّهُ ﴾ [التكاثر: ٣]

توكيد لفظي لا محل لها من الإعراب.

بين التوكيد اللفظي والتكرار:

في خاتمة هذه الفكرة ينبغي التنبيه للفرق بين أمرين كثيرًا ما يختلطان هما: التوكيد اللفظي والتكرار.

فالتوكيد اللفظى:

كما سبق هو إعادة اللفظ بعينه؛ أي بنطقه ومعناه تمامًا.

أما التكرار:

فهو إعادة اللفظ بنطقه وما يشبه معناه لا بمعناه نفسه

فالأول إذن شيء واحد، وقد استخدم اللفظ مرتين.

أمَّا الثاني فهو شيء تكرر مرتين أو أكثر، واستخدم له في كل لفظ نفسس اللفظ.

فلنتأمل الآتي:

❖ دخل إلى المدرج طالبٌ طالبٌ

(أسلوب توكيد؛ لأن الطالب واحد وأعيد اللفظ).

٠٠ دخل الطلاب للمدرج طالبًا طالبًا

(تكرار؛ لتعدُّد الطلبة وإن اتَّحد اللفظ).

اقتحم موقع الأعداء جندي جندي

(توكيد؛ لأن الجندي واحد واللفظ هو المعاد).

سارت الكتيبة متراصة جنديًا جنديًا.

(تكرار: لتعدد الجنود وإن اتحد اللفظ).





وعلى ذلك يفهم ما جاء في: (قطر الندى لابن هشام) من قوله نصًا: (وليس من تأكيد الاسم قوله تعالي:

# ﴿ كَلَّا إِذَا دُكَّتِ ٱلْأَرْضُ دَّكَّاد كَا شَ وَجَاء رَبُّكَ وَٱلْمَلَكُ صَفًّا صَفًا ﴿ ﴾

خلافًا لكثير من الكوفيين؛ لأنه جاء في التفسير أن معناه: دكًّا بعد دكًّ. وأن الدكَ كرر عليها حتى صارت هباء منبثًا. وأن معنى (صفًا صفًا) أنه تنزل ملائكة من كل سماء فيصطفون صفًا بعد صف مُحْدِقين بالجن والإنس، وعلى هذا فليس الثاني فيه تأكيدًا للأول، بل المراد به التكرير، كما يقال:

### علَّمْتُه الحسابَ بابًا بابًا

كذلك ليس من تأكيد الجمل قول المؤذن:

### الله أكبر – الله أكبر

خلافًا لابن جني؛ لأن الثاني لم يُؤْتَ به لتأكيد الأول، بل لإنشاء تكبير ثان، بخلاف قوله:

#### ❖ قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة

فإن الجملة الثانية خبر ثان جيء به لتأكيد الأول).أه.

### (٢) التوكيد المعنوى:

مدلوله: هو تابع يفيد تثبيت معني المتبوع، بلفظ يؤكده مؤديًا معناه. غرضه: إزالة مالا يراد من احتمالات معنوية تتجه إلي ذات المتبوع. فنحن نقول مثلًا:

# ٠٠٠ درسنا النحو كلّه

فلو اقتصر على المؤكَّد (النحو) لاحتمل الأمر أن الـذي دُرِسَ معظمُـه أو أبوابُ فيه، لكن حين يذكر لفظ (كله) يرتفع ذلك الاحتمال.





التوكيد المعنوي سبعة ألفاظ تستخدم استخدامًا أصيلًا، ويتفرع عنها، أو يلحق بها بعض الألفاظ الأخري . وجميع ألفاظ التوكيد معارف، إما بإضافتها إلى الضمير الذي يربطها بمتبوعها في مثل:

نفسه وعینه و کلیها و کلتیها، و کلهم و جمیعهم و عامتهم )
 وإما بالعلمیة لأن کلاً منها علم جنس في کل من:

أجمع، جمعاء، أجمعين ......إلخ

وسوف نعرض لجميع ألفاظ التوكيد في خمس مجموعات - مبتدئين بالألفاظ السبعة الأصلية في المجموعات الـثلاث الأولي- علي التفصيل الآتي:

# المجموعة الأولي؛ ألفاظ (النَّفس والعين)؛

وتستعملان للتوكيد وغير التوكيد، فإن كانا للتوكيد، وجب الالتـزام بالأحكام النحوية الآتية:

١) يجب أن يسبقها المتبوع.

٢) أن تـضاف كـلَّ مـنهما إلى ضـمير رابـط يطـابق المتبـوع في التـذكير والتأنيث، وفي الإفراد أو التثنية أو الجمع.

وذلك كقولك:

# \* صافحني الرئيس نفسه واستقبلت الوزيرة عينها

فإن لم يتقدم المتبوع أو لم يوجد الضمير المضاف إليه (الرابط) لم يجز إعرابهما توكيدًا، بل يجب إعرابهما شيئًا آخر حسب الموقع الإعرابي لكل منهما في التركيب النحوي الذي يقع فيه.

تأمل النهاذج الآتية:

\* نفس المؤمن مطمئنة





نفس: مبتدأ مرفوع.

🌣 إنَّ نفسَ المؤمن مطمئنة

نفس: اسم إن منصوب. ثم كُلُّ نفسٍ ذائقة الموت ثم كُلُّ نفسٍ ذائقة الموت

نفس: مضاف إليه مجرور.

في حالة تأكيد المثنى أو الجمع بهذين اللفظين وجب - على الأفـصح -تأتي كل منهما على صيغة (أفعل) مضافة إلى ضمير المثنى أو الجمع؛ كقول القرآن:

﴿ وَلَكِكُنَّ أَلنَّاسَ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ﴿ ﴾ [ ١٤٤ ]

وكقولك:

صافحتُ الشيخين أنفسَهما أو أعينَهما.

وكافأت الكلية المتفوقات أنفسهن أو أعينهن.

وإذا أردنا التوكيد باللفظتين مجتمعتين فقد استحسنوا البدء بالنفس أو العين، كما نقول:

أكرتُ المرأةَ الفاضلةَ نفسَها عينَها

وقد ترد الكلمتان (النفس- العين) مجرورتين بالباء الزائدة أحيانًا، مع إفادة كل منهما التوكيد؛

كقول القرآن:

﴿ وَٱلْمُطَلَّقَاتُ يَرَّبَّصُنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ ﴾ [الثقة: ٢٢٨]

بأنفسهن: الباء: حرف جر زائد مبنى على الكسر لا محل له من الإعراب.

أنفسهن: توكيد معنوي مرفوع بضمة مقدرة منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة حرف الجر الزائدة.

هن: ضمير مبني على الفتح في محل جر مضاف إليه.



#### المجموعة الثانية (كلا - كلتا):

وتستعمل (كلا) لتوكيد المثنى المذكر وحده، بينها تستعمل (كلتا) لتوكيد المثنى المؤنث وحده.

وفي حالة استعمالهما في التوكيد لا بدأن يتصل بهما ضمير مطابق للمؤكد، ويعربان إعراب المثني وإن كانا ملحقين به،

فنقول فيهما:

الأُخوان كِلاهما صالحان

أحبُّ والدَيَّ كليهما

مررتُ بأختَيَّ كلتيها

ف (كلاهما) في المثال الأول تعرب هكذا:

كلاهما: توكيد معنوي مرفوع بالألف لأنه ملحق بالمثني.

هما: ضمير متصل مبني علي السكون في محل جر

مضاف إليه.

وفي الثاني: توكيد معنوي منصوب بالياء.

وفي الثالث: توكيد معنوي مجرور بالياء

وإن لم تتصل اللفظتان بالضمير (هما) تعربان إعراب الاسم المقـصور، وكانتا بغير التوكيد؛ كما في قول القرآن:

# ٣٣: ﴿ كِلْتَا ٱلْجُنَّنَيْنِ ءَانَتُ أَكُلُهَا ﴾ [الكتف : ٣٣]

حيث وقعت (كلتا) مبتدأ مرفوعًا بضمة مقدرة على الألف المقـصورة في آخره. وهي لم تتصل بالضمير (هما).

المجموعة الثالثة: ألفاظ (كلّ - جميع - عامة)

يؤكَّد بثلاثتها الجمع، والمفرد (إذا كان ذا أجزاء متعددة كالكتاب والديوان، والسورة) ولا بد أن تضاف إلي ضمير يطابق المؤكد في الإفراد أو



الجمع، وفي التذكير أو التأنيث؛ فنقول فيها:

- أحب المسلمين كلّهم.
- \* المسلمون جميعُهم إخوة.
- \* سلمت على المصلين عامتِهم.
- قرأت سورة البقرة كلّها الليلة.
- أستطيع قراءة القرآن الكريم كله في عشرة ليال.

# المجموعة الرابعة: ألفاظ (أجمع-جمعاء-أجمعون-جمع):

وألفاظ هذه المجموعة مما يلحق بألفاظ المجموعة السابقة - الثالثة - والفصيح المشهور في استعمالها، إذا استعملت كلمة (جميعًا) دون ضمير يعود إلى المؤكد، فإنها لا تعرب توكيدًا، وإنها تعرب حالًا،

فنقول:

# ↔ حضر الطلاب جميعًا

جميعًا: حال منصوب بالفتحة الظاهرة.

أن ترد للتوكيد بعد (كل) لتقوية معناها، وهذه الإلفاظ عند التوكيد المعنوي بها، لاتضاف، ولا تتصل بضمير، وتتبع الاسم المؤكد في إعرابه.

ومن شواهدها قول القرآن:

# \* ﴿ فَسَجَدَ ٱلْمَلَتِكِكَةُ كَأَهُمَ جَمَعُونَ ﴿ اللَّهُ ١٣٠] ﴿ اللَّهُ ١٣٠]

وقد ترد بعض هذه الكلمات دون أن تسبق بــ (كـل)- عـلي الفـصيح الأقل شيوعًا.

كما في قول القرآن:

﴿ وَأَتُونِ بِأَهْلِكُمْ أَجْمَعِينَ ﴿ ثَالَهُ اللَّهُ اللَّهُ ١٩٣] [اللَّهُ ١٩٣]
 وقوله:

اللَّهُ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ مَنكُمُ أَجْمَعِينَ اللَّهُ ﴾ [اللَّهُ الله ١٨]



وقوله:

# ن ﴿ وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ أَجْمَعِينَ اللَّهُ النَّهُ : ١٤]

#### لاحظ الأمثلة الآتية:

- فهمتُ النحوَ أجمع.
- حفظتُ السورةَ جمعاء.
- أحب المسلمين أجمعين.
  - أقدر الأمهاتِ مُجمَع.
- فهمتُ النحوَ كلَّه أَجْعَ.
- حفظتُ السورةَ كلَّها جمعاء.
- أحبُّ المسلمين كلَّهم أجمعين.
- أقدِّرُ الأمهاتِ كلَّهن جُمَع ....

### المجموعة الخامسة - أسماء العدد:

وذلك كأن يأتي العدد بمعني (جميع) مضافًا إلى ضمير معدوده، فيعرب توكيدًا معنويًا له، كما في قولك:

- صحِبْتُ الأصدقاءَ ثلاثتهم
- وذهبنا إلى المسجد وقد فاتتنا صلاة الجماعة، فصليتُ إمامًا بالمسلمين تسعتِهم.

ويجوز هذا الاستعمال في العدد المركب الذي يُبنَى على فتح الجزءين، ويستحق المحل الإعرابي المناسب للفظ المتبوع.

فنقول:

صلیت بالمسلمین سبعة عشرَهم

فاسم العدد المركب: توكيد معنوي مبني علي فتح الجزءين في محل جر.





### التوكيد المعنوي للضمائر،

يؤكد الضمير المنفصل توكيدًا معنويًا كتوكيد الاسم الظاهر؛ كقولك:

- هو نفشه تفوق.
- 💠 وهي عينُها فازت بالجائزة.

ويؤكد الضمير المتصل المنصوب أو المجرور توكيدًا معنويًا بأحد ألفاظ التوكيد، وبلا فاصل بين لفظ التوكيد والضمير المتبوع،

كما في قول القرآن:

وقوله:

﴿ وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُوعِدُهُمُ أَجْمَعِينَ ﴿ ﴿ وَإِنَّ جَهَنَّمُ لَمُوعِدُهُمُ أَجْمَعِينَ ﴿ ﴿ ﴾ [الله : ٣٤]

وقوله:

# كافأتُه نفسه، واعترفت بفضلِه عينِه

أما الضمير المتصل المرفوع فحين نحتاج إلي توكيده معنويًا بالنفس أو العين؛ وجب الفصل بين لفظ التوكيد والضمير المتصل المتبوع بضمير رفع منفصل؛

كقول:

تحدثت أنا نفسي في الندوة

وإن كان التوكيد بغير النفس أو العين كان الفصل جائزًا؟ كقول القرآن:

﴿ فَكُبْرِكِبُواْ فِيهَا هُمْ وَٱلْغَاوُنَ ﴿ ثَنْ وَجُنُودُ إِبْلِيسَ أَجْمَعُونَ ﴾ [النَّالَة : ١٥ – ٩٥]
 وقولك:

المدعون حضروا كلُّهم، أو: حضروا هم كلُّهم





أما الضمير المستتر؛ فعند إرادة توكيده معنويًا تجب معاملته معاملة الضمير البارز المتصل المرفوع عند توكيده – أي: يجب أولًا تأكيد الضمير المستتر لفظيًا بضمير منفصل، ثم يؤكد معنويًا باللفظ المطلوب؛ كقولك:

# نودي... نحن أنفسنا واجبنا.

التوكيد المعنوي للنكرة:

لاحظنا أن ألفاظ التوكيد المعنوي السبعة تتصل كل لفظة منها بـضمير يربطها بمتبوعها، وهذا يدل على تعريفها بالإضافة .

وحيث إن التوكيد تابع من التوابع وجب أن يكون متبوعه مطابقًا لـه في التعريف، ولما كانت النكرة دالة علي الإبهام والشيوع؛ لـذا فقـد تعـارض الأمران - التوكيد المعرفة ومتبوعه النكرة.

ولكن قد ورد في الاستعمال العربي الفصيح بعض النكرات التي أكدت معنويًا بأحد ألفاظ التوكيد المعنوي، وقد رأي الكوفيون جواز ذلك بشرطين:

الأول: أن تفيد النكرة شيئًا من التخصيص؛ بأن تكون دالة على زمن محدود؛

كيوم، وشهر، وحول

أو: قيمة محدودة؛

كدرهم، ودينار، وجنية

الثاني: أن يكون لفظ التوكيد مفيدًا للشمول، ومن ألفاظه:

كل - جميع - عامة

ومثال ذلك قول السيدة عائشة -رضي الله عنها - عن الرسول صلى الله عليه وسلم:

ث «ما صام رسول الله - صلى الله عليه وسلم - شهرًا كلّه إلا رمضان».





وقولك:

أمضيتُ يومًا جميعَه في التنزه
 وتصدقتُ بدينارٍ عامتِه

و لا يقال:

\* صُمتُ دهرًا كلَّه

ولا:

پرٹ شهرًا نفسه

لأن الأول مبهم . والثاني مؤكد بها يفيد الشمول.

### بعض أحكام التوكيد:

١ - ثمة ألفاظ أخري للتوكيد لم تَعُدْ تُستَعمَل الآن، كانت تفيد توكيد الشمول بعد كلمتي : (كل وأجمع) وهذه الألفاظ هي:
 (أكتع – أبصع – أبتع)

ومن أمثلتهم:

حضر الطلابُ كلَّهم أجمعون أكتعون أبصعون أبتعون
 ٢ - لا يجوز تثنية (أجمع وجمعاء) استغناء عن ذلك بلفظتي: (كلا وكلتا).

فلا بقال:

اعاء المعان

ولا:

٠٠ جاءتا جمعاوان

كما استغنوا عن تثنية (سواء)، فقالوا:

زيد وعمرو سِيّان في الفضيلة.

ولم يقولوا: سواءان.





ترتيب المؤكدات عند التعدد:

يستحسن أن يبدأ التوكيد بالنفس ثم العين ثم كل، ثم جميع، ثم عامة، ثم الملحقات أجمع أكتع أبصع أبتع.

ومما تجدر الإشارة إليه أن جميع ألفاظ التوكيد أصلية أوملحقة - إذا تعددت في تركيب واحد، كان كل منها توكيدًا للمتبوع وحده، ولا يصح أن يكون أحدهما توكيدًا للتوكيد.

# الفصل بين المؤكَّد ومتبوعه:

أجاز النحاة الفصل بين لفظ التوكيد المعنوي ومتبوعه بفاصل غير أجنبي محض من عامله – شأن التوابع جميعًا-

وذلك قول القرآن:

# ﴿ وَيَرْضَدُن بِمَا ءَ النَّبَهُنَّ كُلُّهُنٌّ ﴾ [النَّجُناكِ : ١٥]

حيث فصل بالجار والمجرور (بها آتيتموهن ) بين المتبوع نون النسوة ولفظ التوكيد كلهن.

#### الحذف في باب التوكيد:

منع جمهور النحاة حذف المتبوع في باب التوكيد؛ إذ كيف يحذف المتكلم أحد أجزاء التركيب النحوي الذي يهدف إلى توكيده، ولأن الحذف اختصار، والتوكيد تطويل، تنافي في الحذف مع غرض التوكيد.





# تدريبات

س١: أخرج التوكيد اللفظي مما يأتي:

\* قال الشاعر:

هي الدنيا تقول بملء فيها

حذار حذار من بطشي وفتكي

\* قال الشاعر:

ويـــاليتني ثـــم يـــاليتني

شهدت وإن كنت لم أشهد

- \* كلمتك أنت.
- \* إنك أنت العزيز الحكيم.
- إياكم إياكم المغالاة في المهور.
  - الصبر الصبر على الشدائد.

س ٢: عين التوكيد ونوعه وإعرابه في الآيات الكريمة والعبارات التالية:

- \* قال تعالى:
- ﴿ شُبْحَنَ ٱلَّذِى خَلَقَ ٱلْأَزْوَجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنْلِتُ ٱلْأَرْضُ وَمِنْ أَنفُسِهِمْ
   وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ ﴿ ﴿ ﴾ [سَن : ٣٦]
  - \* وقال تعالى:
  - ﴿ وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَا مَنَ مَن فِي ٱلْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا ﴾ [ ١٩٩ : ١٩٩ ]
    - \* وقال تعالى:
    - ﴿ وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُوعِدُهُمُ أَجْمَعِينَ ﴿ ﴿ وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُوعِدُهُمُ أَجْمَعِينَ ﴿ ﴿ وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُوعِدُهُمُ أَجْمَعِينَ ﴿ إِلَّهَا ﴾ [النبح : ٣٤]
      - \* قال تعالى:
      - ﴿ وَعَلَّمَ ءَادَمَ ٱلْأَسْمَآءَ كُلُّهَا ﴾ [النق: ٣١]







### \* قال تعالي:

ن ﴿ قُلْ إِنَّ ٱلْأَمْرَ كُلَّهُ، لِلَّهِ ﴾ [النَّفِظا: ١٥٤]

پُعْنَي الوالدان كلاهما بتربية أبنائها.

ن فرح العرب عامتهم بالنصر.

#### س٣ أعرب ما تحته خط:

· حضر الطلاب كلُّهم جميعًا.

حضر الطلاب كلَّهم أجمعون.

هذا هو الإخلاص بعينه.

نظرتُ إليك أنت.





# العطـــــف ا

العطف - كما هو معلوم - نوعان: عطف بلا أداة - وهو عطف البيان، وعطف بالحرف أو الأداة - وهو عطف النسق.

الأول: عطف البيان.

تعريفه: عطف البيان هو التابع الجامد الذي يكشف قصد المتكلم من المتبوع ببيانه وشرحه.

وهو تابع يشبه النعت في أمرين:

توضيح المعارف: كقول القرآن:

# ﴿ ﴿ ﴿ وَإِلَىٰ مَذَيْنَ أَخَا هُمَ شُعَيْبًا ﴾ [ ﴿ ٤٠٤ ٨٤]

فعَطْفُ البيان (شعيب) أفاد توضيح المعرفة (أخاهم) وكقول الراجز:

### أقسم بالله أبو حفص عمر ...

فعمر: عطف بيان علي (أبو حفص) ذكر لتوضيحه والكشف عن المراد به؛ وهو تفسير له وبيان . وأراد به سيدنا عمر بن الخطاب .

٧- تخصيص النكرات: وفيه قوله تعالى:

# ﴿ أَوْكُفُنْرَةٌ طَعُامُ مُسَكِكِينَ ﴾ [الثالله : ٩٥]

فعَطْفُ البيان (طعام) خصص المتبوع النكرة (كفارة). وكذلك قولك:

# اشتریت حلیًا: سوارًا

ويجب أن تطابق متبوعه في أربعة أشياء من عشرة كالنعت المفرد؛ وهي: ١)الإعراب: الرفع أوالنصب أوالجر .

٢)الإفراد أوالتثنية أوالجمع.





- ٣) التذكير أو التأنيث.
- ٤) التعريف أو لتنكير .

أهم المواضع التي يقع فيها عطف البيان:

١) حين يأتي العَلَمُ بعد الكنية كما في قول رؤبة:

أقسم بالله أبو حفص عمر

ما مسها من نقب ولا دُبر

٢) حين يأتي العلم بعد اللقب:

كقول القرآن:

﴿ إِنَّا قَنَلْنَا ٱلْمَسِيحَ عِيسَى ٱبْنَ مَرْيَمَ رَسُولَ ٱللَّهِ ﴾ [النَّمَا : ١٥٧]

٣) حين يأتي المقترن بأل بعد اسم الإشارة:

كقول القرآن:

﴿ ﴿ وَأُوحِى إِلَىٰ هَذَا ٱلْقُرْءَ إِنَّ لِأُنذِرَكُم بِهِ ء وَمَنْ بَلَغٌ ﴾ [النَّمَك : ١٩]

٤) حين يأتي اسم يحتاج إلي تفسير، وبعده ما يفسره:

﴿ ﴿ وَإِذْ قَالَ إِنْرُهِيمُ لِأَبِيهِ ءَازَرَ أَتَتَخِذُ أَصْنَامًا مَالِهَ ۚ ﴾ [النشاء ٢٤]

٥) ما يقع بعد (أي وأن) التفسيريتين. غير أن (أي) تُفسَّر بها المفردات والجمل، و(أن) لا يُفسَّر بها إلا الجمل المشتملة علي معني القول دون أحرفه؛

أمرت- وناديت- وأشرت- وكلمت... ونحوهما وما يشتق منها؛ تقول:

رأيتُ ليئًا؛ أي: أسدًا

أسدًا: عطف بيان على ( ليثًا).

وتقول:

أشرتُ إليه؛أى: اذهب





جملة (أي: اذهب): عطف بيان علي جملة: (أشرت إليه) . وتقول:

# كتبتُ إليه؛ أنْ عَجِّلْ بالحضور

جملة (أنْ عجل بالحضور) عطف بيان علي جملة (كتبتُ إليه). (والكتابة مشتملة على معنى القول).

وإذا تضمنت (إذا) معني (أي) التفسيرية كانت حرف تفسير مثلها. تقول:

#### ❖ امتطیت الفرس؛ إذا: ركبته

أحكام تتعلق بعطف البيان:

١) يجب أن يكون عطف البيان أوضح من متبوعه و أشهر، وإلا فهـو
 بدل؛ نحو:

### جاء هذا الرجل

ف (الرجل) بدل من اسم الإشارة، وليس عطف البيان؛ لأن اسم الإشارة أوضح من المعرف بأل. وأجاز بعض النحويين أن يكون عطف بيان؛ لأنهم لا يشترطون فيه أن يكون أوضح من المتبوع. وما هو بالرأى السديد، لأنه إنها يؤتى به للبيان، و المُبيِّنُ يجب أن يكون أوضح من المُبيَّن.

٢) الفرق بين البدل و عطف البيان أن البدل يكون هو المقصود بالحكم دون المبدل منه. و أما عطف البيان فليس هو المقصود، بل إن المقصود بالحكم هو المتبوع، وإنها جيء بالتابع (أي: عطف البيان) توضيحًا له، وكشفًا عن المراد منه.

٣)كل ما جاز أن يكون عطف بيان جاز أن يكون بدلًا مطابقًا (كل من كل) إذا لم يمكن الاستغناء عنه أو عن متبوعه، فيجب حينئذٍ أن يكون عطف بيان.





فمثال عدم جواز الاستغناء عن التابع قولك:

#### فاطمة جاء حسين أخوها

لأنك لو حذفت (أ**خوها)** من الكلام لفسد التركيب .

ومثال عدم جواز الاستغناء عن المتبوع؛

قول الشاعر:

أنا ابنُ التَّارِكِ البَكْرِيِّ بِشْر

### عليه الطَّيرُ تَرْقُبُه وقوعًا

ف (بشر): عطف بيان على (البكرى) لا بدلًا منه؛ لأنك لوحذفت المتبوع - وهو البكرى - لوجب أن تضيف (التارك) إلى (بشر) وهو ممتنع؛ لأن إضافة ما فيه (أل) إذا كان ليس مثنى أو مجموعًا جمع مذكر سالًا، إلى ماكان مجردًا عنها - غير جائزة.

و من ذلك قول الآخر:

أَيَا أَخَوَيْنا، عبدَ شمسِ و نَوْفلًا

أُعِيذُكُم بالله أَنْ تُحْدِثا حَرْبًا

ف (عبد شمس): معطوف على (أخوينا) عطف بيان و (نوفلًا) منصوب معطوف بالواو على (عبد شمس)، فهو مثله عطف بيان، ولا تجوز البدلية هنا؛ لأنه لا يستغنى عن المتبوع، إذ لا يصح أن يقال:

# أيا عبدَ شمس و نوفلًا

بل يجب أن يقال: (و نوفلُ) بالبناء على الضم؛ لأن المنادى إذا عطف عليه اسم مجرد من (أل) والإضافة، وجب بناؤه، لأنك إذا ناديته كان كذلك؛ نحو: (يا نوفلُ).



ومن ذلك أن تقول:

# 🜣 يا زيدُ الحارث

ف (الحارث) عطف بيان على (زيد).

ولا يجوز أن يكون بدلًا منه؛ لأنك لو حذفت المتبوع و أحللت التابع عله، لقلت: (يا الحارث) وذلك لا يجوز؛ لأن (يا) و (أل) لا يجتمعان إلا في لفظ الجلالة.

٤) يكون عطف البيان جملة؛

كقوله تعالى:

﴿ فَوَسْوَسَ إِلَيْهِ ٱلشَّيْطَنُ قَالَ يَكَادَمُ هَلَ أَدُلُكَ عَلَى شَجَرَةِ ٱلْخُلْدِ
 وَمُلْكِ لَا يَبُلَىٰ ۞ ﴾ [ﷺ: ١٢٠]

فجملة (قال يا آدم: هل أدلك): عطف بيان على جملة: ﴿ فَوَسُوسَ إِلَيْهِ الشَّيْطُنُ ﴾.

وقد منع النحاة عطف البيان في الجمل، و جعلوه من باب البدل، و أثبته علماء المعاني، وهو الحق.

ومنه قوله تعالى:

﴿ وَنُودُوا أَن يَلَكُمُ ٱلْجَنَّةُ أُورِثَتُمُوهَا بِمَا كُنتُمْ مَعْمُلُونَ ﴿ ﴿ وَنُودُوا أَن يَلَكُمُ ٱلْجَنَّةُ أُورِثَتُمُوهَا بِمَا كُنتُمْ مَعْمُلُونَ ﴿ ﴾ [الله : ١٣]
 (أن تلكم الجنة): عطف بيان على جملة: (نودوا).

\* الرأى في عطف البيان:

رفض كثير من النحاة و الباحثين قديمًا و حديثًا تخصيص باب نحوي لعطف البيان، و ارتأوا توحيده مع البدل.

فالرماني يقول: (أنا إلى الآن لم يظهر لى فرقٌ جَليٌّ بين بدل الكل و عطف البيان، بل ما أرى عطف البيان إلا البدل؛ كما هو ظاهر كلام سيبويه).





و يقول ابن هشام فى قطر الندى: (كل اسم صحَّ الحكم عليه بأنه عطف بيان مفيد للإيضاح أو للتخصيص، صح أن يحكم عليه بأنه بدل كل من كل).

ويرفض الأستاذ عباس حسن التفرقة بين عطف البيان وبدل كل من كل فيقول: إن التفرقة بينهما قائمة على أساس غير سليم، فمن الخير توحيدهما، لما في هذا من التيسير، ومجاراة الأصول اللغوية العامة.

أما الرأى الذى يفرق بينهما فى بعض حالات فرأيٌّ قام على التَّخيُّل و الحذف و التقدير، من غير داعٍ ومن غير فائدة تُرجَى، ومن السداد إهماله و إغفاله).

كم رفض قول مَنْ قال: إن البدل على نية تكرار العامل، أو على أساس صحة إحلال البدل محل المبدل منه .

فيقول: (وهى دعوى - كما يقول العلماء المدققون - لا تستند إلى أساس قوي متين، و نكاد نقرر أن أمثلتها خيالية مصنوعة؛ كبعض شواهد النحو التي قامت أحيانًا على التخيل البعيد عن الاستعمال اللغوي و قواعده المُطَّردة، والذي لا يُجدي ولا يفيد الدراسة النحوية من قريب أو بعيد؛ كما أن النحاة أكدوا أنه يُغتفر في الشواني (التوابع) ما لا يُغتفر في الأوائل (المتبوعات)، فليس من ضرر مطلقًا ألا يصلح العامل في بعض المواضع، لوقوعه قبل التابع كهذا الموضوع، إنها المضرر في عدم صحة وقوعه قبل المتبوع وحده.

و إلى هذا ذهب أيضًا أستاذنا الدكتور عبده الراجحى؛ فيقول: يعترف النحاة بأن عطف البيان يصح إعرابه بدل كل من كل، لكنهم يقرون أن هناك مواضع لا يصح أن يكون فيها بدلًا. و الحق أن المواضع التى قرروها ليست مبنية على أساس الواقع اللغوي، و من الأفضل طرحُ عطف البيان و توحيدُه مع البدل).





\* الثاني عطف النسق:

تعريفه:

النسق: مصطلح كوفيٌّ في هذا الباب؛ يقصد به النَّظْم؛ حيث ينظم المعطوف مع المعطوف عليه في طريقة واحدة إعرابًا و معنى، وسمى هذا النوع بالنسق تمييزًا له عن عطف البيان.

و المعطوف عطف نسق: تابع يتوسط بينه و بين المتبوع حرف من حروف العطف العشرة؟

وهي:

(الواو، و الفاء، و ثم، و حتى، وأم، و أو، وإما، و بل، و لكن، ولا) ويسمى ما قبل الأداة معطوفًا عليه (وهو المتبوع)، وما بعدها يسمى معطوفًا (وهو التابع).

ويتبع المعطوف المعطوف عليه في الإعراب.

كما في قول القرآن:

﴿ حَنفِظُواْ عَلَى ٱلصَّلَوَاتِ وَٱلصَّلَوَةِ ٱلْوُسَطَىٰ وَقُومُواْ لِلَّهِ قَائِتِينَ ﴾ [النق ٢٣٨]
 و قوله:

﴿ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا وَ إِبْرَهِيمَ ﴾ [الخالط : ٢٦]

وقوله:

﴿ أُولَئِكَ الَّذِينَ نَتَقَبَّلُ عَنْهُمْ أَحْسَنَ مَا عَمِلُوا وَنَتَجَاوَزُ عَنْ سَيِّئَاتِهِمْ
 فِي أَصْحَابِ الْجُنَّةِ ﴾ [الخَفَظ : ١٦]

ومما قاله النحاة في جملة العطف: إن هذه الجملة تصلح لـصنع جملتين مستقطعتين منهما؛ نظرًا لاشتراك التابع والمتبوع إعرابًا و معنى؛ ففى الآية الأولى يصح أن نقول- بغير أسلوب القرآن-:

حافظوا على الصلوات، وحافظوا على الصلاة الوسطى



وفي الثانية:

ولقد أرسلنا نوحًا، و أرسلنا إبراهيم....وهكذا.

#### دلالات حروف العطف:

تنقسم هذه الحروف إلى قسمين:

أحدهما: ما يقتضى التشريك في اللفظ و المعنى (أى في الإعراب و الحكم)؛ وهي:

( الواو- الفاء- ثم - حتى- أم - أو- إما )

و الثانى: ما يقتضى التشريك في اللفظ فقط (أى في الإعراب دون الحكم)؛ وهي:

( لا، و بل، و لكنْ )

وفيها يلي بيان بها يفيده كل حرف من هذه الحروف:

#### الواو:

وتفيد مطلق الجمع؛ أي مجرد الجمع بين المعطوف والمعطوف عليه في حديث واحد؛ ولا يفهم منها مصاحبة المعطوف للمعطوف عليه أو تأخره عنه، أو تقدمه عليه .

ولبيان ذلك نقول: إننا إذا قلنا:

#### زارني محمد و خالد

لم تُفِدْ هذه الجملة إلا مجرد اشتراك محمد وخالـد في زيارتـك، ولكنهـا تحتمل بعد ذلك ثلاثة معاذٍ:

- ١) زيارتهما معًا لك.
- ٢) زيارة محمد أولًا وخالد بعده.
- ٣) زيارة خالد أولًا ومحمد بعده.

غير أنه قد يوجد في الكلام دليل يعين أحد المعاني الثلاثة المتقدمة.



فمن دلالتها علي المصاحبة والمعية لوجود دليل علي ذلك؛ قوله:

﴿ ﴿ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِ عُمُ ٱلْقَوَاعِدَ مِنَ ٱلْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ ﴾ [النقة: ١٢٧]
 وقوله:

﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ أَلَّهُ وَأَصْحَبُ ٱلسَّفِينَ وَجَعَلْنَهُ ﴾ [التَّكِينَ ﴾ [التَّكِينَ : ١٥] ومن دلالتها على الترتيب؛ أي: تأخر المعطوف عن المعطوف عليه؛ قوله تعالى:

﴿ وَلَقَدَ أَرْسَلْنَانُو كُا وَإِبْرَهِيمَ ﴾ [الحناك : ٢٦]

حيث تفيد القرنية التاريخية إرسال إبراهيم -عليه السلام- بعد فترة طويلة من إرسال نوح -عليه السلام-.

وفيه قوله:

﴿إِذَا زُلْزِلَتِ ٱلْأَرْضُ زِلْزَا لَهَا ۞ وَأَخْرَجَتِ ٱلْأَرْضُ أَثْقَالَهَا ۞ وَقَالَ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَ

ومن دلالتها علي عكس الترتيب؛ أعني تقدم المعطوف علي المعطوف عليه قوله تعالى:

الشورى: ٣] ﴿ كَنَالِكَ يُوجِئَ إِلَيْكَ وَإِلَى ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِكَ ٱللَّهُ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ ﴿ كَنَالِكَ يُوجِئَ إِلَيْكَ وَإِلَى ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِكَ ٱللَّهُ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ ﴿ كَاللَّهُ وَالسَّورَى: ٣] وقوله على لسان مُنكرِي البعث:

﴿ ﴿ وَقَالُوا مَا هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا يُمْلِكُنَا إِلَّا الدَّهْرُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

وكذلك تفيد الواو معني التقسيم؟

كقول النحاة:

\* الكلمة: اسم و فعل وحرف



وتؤدي الواو وظيفة العطف بين المفرد والمفرد؛

كقول القرآن:

﴿ لَأُنطِّعَنَّ أَيَّدِيكُمُ وَأَرْجُلَكُمُ مِّنْ خِلَفٍ وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ أَجْمَعِينَ ﴾ [الشَّقَة : ٤٩]
 كما تؤدي وظيفة العطف بين الجمل؛

كقوله تعالي:

﴿ قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ (تُؤْتِ الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ) وَ (تَنْزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشَاءُ) وَ (تُنْزِعُ الْمُلْكَ عَلَى كُلِّ تَشَاءُ) وَ (تُنِزِلُ مَنْ تَشَاءُ) بِيَدِكَ الْحُيْرُ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴾ [النظاء: ٢٦]

الفاء:

هي حرف عطف يفيد الترتيب، وقد يفيد التعقيب أحيانًا أي: إن الحدوث قد وقع أولًا للمعطوف عليه، و أعقبه مباشرة حدوث المعطوف؛ كما في قول القرآن:

﴿ اللَّذِي خَلَقَ فَسَوَّىٰ ﴿ ﴿ الْأَعلى: ٢]

وترد الفاء عاطفة للتسبيب، وخاصة إذا عطفت جملة أو صفة؛ كما في قول القرآن:

وقوله:

(١٥: الكَتَفَقَ : ١٥]

وترد للترتيب - كما أسلفنا - في مثل قوله تعالى:

﴿ فَرَاغَ إِلَىٰ أَهْلِهِ - فَجَآءَ بِعِجْلِ سَمِينِ ۚ أَنَ فَقَرَّبَهُ وَ إِلَيْهِمْ ﴾ [الدَّكِكِ ٢٦ - ٢٧]
 وقوله:

﴿ لَقَدْ كُنتَ فِي غَفْلَةٍ مِنْ هَذَا فَكَشَفْنَا عَنكَ غِطَاآءَكَ فَبَصَرُكِ ٱلْيَوْمَ حَدِيدٌ ﴾ [ الله : ٢٢]





وتستعمل الفاء أحيانًا للإفادة الترتيب الذِّكْرِيِّ وذلك حين يرد المعطوف بعدها مرتبًا علي ما قبلها ذكرًا؛ لا تعقيبًا زمنيًا؛

كما في قوله سبحانه:

﴿ وَأَوْرَثَنَا ٱلْأَرْضَ نَلَبَوّا أُمِنَ ٱلْجَنّاةِ حَيْثُ نَشَاآ الْمَوْعُمَ أَجْرُ ٱلْعَلَمِلِينَ ﴾ الشّن ١٧٤.
 وقوله:

﴿ فَأَزَلَهُمَا ٱلشَّيْطِانُ عَنْهَا فَأَخْرَجُهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ ﴾ [النَّف: ٣٦].

ثم:

وهي حرف عطف يفيد الترتيب والتراخي، أي إن المعطوف عليه جاء أولًا، وبعد مهلة من الوقت جاء أو وقع المعطوف،

ومن شواهدها قول القرآن:

﴿ وَعَلَمَ ءَادَمَ الْأَسْمَآءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضُهُمْ عَلَى الْمَلَتِ كَةِ ﴾ [الشَّة: ٣١]
 وقوله:

﴿ وَلَقَدْ خَلَقَنْ كُمْ مُ مُ مَوَّرْنَكُمْ مُ مَ قُلْنَا لِلْمَلَةِ كَا السَّحُدُوالِآدَمَ ﴾ [الله : ١١].
 وقد تفيد الاستبعاد؛ كما في قول القرآن:

﴿ هُوَ ٱلَّذِى خَلَقَكُم مِن طِينٍ ثُمَّ قَضَىٓ أَجَلا وَأَجَلُ مُسَمَّى عِندَهُ. ثُمَّ أَنتُه تَمَرُونَ
 (٣) ﴿ [اللَّبَيْكَ : ٢]

أي: هل بعد معرفتكم بهذا كله تمترون وتشركون؟!

كما تفيد (ثم) الترتيب الذِّكْرِيَّ، أي: يرد المعطوف بعدها مرتبًا على ما قبلها ذكرًا لا تعقيبًا زمنيًا؛ كما في قول القرآن:

﴿الرَّكِئَابُ أُخْكِمَتُ ءَايننُهُ مُثَمَّ فُصِيلَت مِن لَدُنْ حَكِيمٍ خَبِيرٍ ﴿ ﴿ ﴾ [ ﴿ ١ : ١ ]
 وقوله:

﴿ اللَّهُ الَّذِي رَفَعَ السَّمَوَتِ بِنَيْرِ عَمَدٍ تَرَوْمَهَ أَمْمَ السَّمَوَى عَلَى الْعَرْشِ ﴾ [النَّك : ٢]. ونلاحظ أن (ثم) تعمل في عطف المفرد على المفرد؛





كما في قولك:

# \* حج أحمد ثم محمود ثم عمرو

كما تعطف الجملة على الجملة؛ كما في الشواهد القرآنية السابقة؛ كما أنها تعطف الفعل على الفعل قليلًا؛

كما في قول:

﴿ وَمَن يَخْرُجُ مِنْ بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللّهِ وَرَسُولِهِ عَثْمٌ يُدْرِكُهُ الْمَوْتُ فَقَدُ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ ﴾ [النّاة : ١٠٠]

وقد تعطف الجار والمجرور على مثله؛

كما في قول القرآن:

﴿ أَكَفَرْتَ بِٱلَّذِى خَلَقَكَ مِن تُرَابٍ ثُمَّ مِن نُطَفَةٍ ﴾ [الكتما: ٣٧]
 وقد تأتي (ثم) أحيانًا لتؤدي معنى الواو؛

كما في قول القرآن:

﴿ وَأَنِ أَسْتَغْفِرُواْ رَبَّكُونَهُمْ ثُوبُواْ إِلَيْهِ ﴾ [ ﴿ اللهِ ٢ ]

أي: وتوبوا إليه.

حتى:

وتفيد التدرج والغاية، ومعني (التدرج): أن ما قبلها ينقضي شيئًا فشيئًا إلي أن يبلغ الغاية، وهـو الاسـم المعطـوف، ومعنـي (الغايـة) آخـر الـشيء ونهايته؛ كقولنا:

- ركبتُ كلَّ الوسائل حتى الطيارة.
- صمد الجنود في المعركة حتى آخر جندي.
  - أحمد الله على نعمه حتى الخبز والماء.

ويشترط النحاة للعطف بها ثلاثة شروط هي:

١) أن يكون المعطوف بها اسمًا ظاهرًا لا ضميرًا،



٢) أن يكون جزءًا من المعطوف عليه.

٣) أن يكون غاية في الزيادة أو النقص.

ومثال للغاية في الزيادة؛

قولنا:

يموتُ الناسُ حتى الأنبياءُ.

پبتلي الناسُ بالحزنِ حتى الملوكُ.

ومثال للغاية في النقص:

الله يحصي الأشياء حتى مثال الذرة.

نجح جميع الطلاب حتى الأغبياء.

هذا أمر يعرفه جميع الناس حتى الصبيان.

وقد وردت الزيادتان معًا في قول الشاعر:

قهرناكم حتى الكمأة فأنتم

تهابوننا حتى بنينا الأصاغرا

حيث أفادت حتى في الشطر الأول بلوغ الغاية في الزيادة، وأفادت في الشطر الثاني بلوغ الغاية في النقص.

أم:

وهي نوعان: متصلة ومنقطعة (منفصلة).

أما المتصلة فتأتي على صورتين هما:

١) أن تكون مسبوقة بهمزة استفهام تسمى (همزة التعيين)؛ لأن المراد
 من الاستفهام في هذة الحالة يكون تعيين واحد أو اثنين أو أكثر؛

ومن هذا النوع في القرآن الكريم؛

قوله تعالى:

﴿ أَأَنْتُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَم السَّمَاءُ بَنَاهَا ﴾ [اللَّاكِكِ : ٢٧]



وقوله:

النَّهُ أَعْلَمُ أَعْلَمُ أَمِ اللَّهُ ﴾ [النَّهُ : ١٤٠]

وقوله:

﴿ قُلُ أَذَالِكَ خَيْرٌ أَمْرَ جَنَّ أَلَحُ لَمِ ﴾ [الثقالة : ١٥].

وقوله:

﴿ لِيَبْلُونِي ءَأَشَكُرُأَمَ أَكُفُرٌ ﴾ [التَفْك : ١٠].

ويكون الجواب عن مثل هذه الأسئلة: بتعيين واحد مما تشتمل عليه الجملة، ولا يصح أن يكون بأحرف من أحرف الجواب (نعم - بلي- لا).

٢) أن تكون مسبوقة بهمزة استفهام تسمي (همزة التسوية)، وعلامتها
 أن تقع بعد كلمة (سواء)، أو ما في معناها،

مثل:

ما أبالي؛ أو: لست أبالي

ويكون المراد من الكلام في هذه الحالة استواء أمرين متقابلين في الجملة؛ كقولنا:

- ﴿ إِنَّ الَّذِيرَ كَفُرُوا سَوَاءً عَلَيْهِ مَ ءَ أَن ذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ نُنذِرَهُمُ لَا يُؤْمِنُونَ ﴾ [النَّف: ٦]
   وقوله:
  - ﴿ ﴿ سُوَآهُ عَلَيْكُرُ أَدَعُونَكُوهُمَ أَمَ أَنتُمْ صَلْمِتُونَ ﴿ اللَّهِ ﴿ ١٩٣]
     وقوله:
    - ﴿ سَوَآءٌ عَلَيْتُ نَا أَجَزِعْنَا أَمْ صَبَرْنَا ﴾ [اللَّفِينَا: ٢١]

#### عولاحظة:

كلمة سواء هنا تعرب خبرًا مقدمًا عن الجملة التي بعدها؛ لتأولها بمصدر، والمعني

في الآية الأولي: الإنذار وعدمه سواء.



وفي الثانية: دعوتكم وصمتكم سواء.

وفي الثالثة: جزعنا وصبرنا سواء.

ومن الجدير بالذكر أن تقول: إن الهمزة الواقعة بعد (لا أبالي) همزة تسوية بخلاف تلك الواقعة بعد كل من: (لا أدري، أو لا أعلم، أوليت شعري)، فإنها همزة تعيين علي الأرجح؛

كما في قول القرآن:

﴿ وَأَنَّا لَا نَدْرِئَ أَشَرُّ أُرِيدَ بِمَن فِي ٱلْأَرْضِ أَمْ أَرَادَ بِهِمْ رَبُّهُمْ رَشَدًا ﴾ [النا: ١٠]

وإنها سميت (أم) في هاتين السورتين متصلة؛ لأنها تقع بين شيئين مرتبطين ارتباطًا وثيقًا بحيث لا يستغني أحدهما عن الآخر، ولا يتم المعنى إلا بها معًا.

وأما المنقطعة: فهي التي يـراد بهـا صرف النظـر عـن الكـلام الـسابق والالتفات إلى ما بعدها؛

كقولنا:

♦ أهذه فتاة أم هي ملاك ؟

أنت رجل أم أنت جبان ؟

وأنت تلاحظ أن هذا النوع من (أم) أنها وقعت بين جملتين مستقلتين في معناهما، لا تتوقف إحداهما على الأخرى، ولذلك يصفها المعربون بأنها (حرف يفيد الإضراب)، أي:

(الإضراب عما قبله، والالتفات لما بعده) فهي إذن كالحرف (بل)، ومن هذا النوع في القرآن الكريم





قوله تعالي:

 أَ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ أَمْ هَلْ تَسْتَوِي الظُّلُمَاتُ وَالنُّورُ أَمْ هَلْ تَسْتَوِي الظُّلُمَاتُ وَالنُّورُ أَمْ جَعَلُوا للهَّ شُرَكَاء ﴾ [النَّك : ١٦]

: بل جعلوا لله شركاء.

وتارة تضمن مع الإضراب استفهامًا إنكاريًا؛

كقوله تعالي:

﴿ أَمْ لَهُ الْبَنَاتُ وَلَكُمُ الْبَنُونَ ﴾ [الطور: ٣٩]

ولو قدرت (أم) في هذه الآية للإضراب المحض، من غيرِ تَـضَمُّنِ معنـي الإنكار؛ لزم المحال.

وعلاقة (أم) المنقطعة أنها لا تقع بعد إحدي الهمزتين اللتين تقع بعدهما المتصلة، وهما همزة التسوية.

أو:

تؤدي (أو) وظيفة العطف، حيث تفيد عطف مفرد علي مفرد؛ كقوله تعالى:

يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَى بِهِمَا)[النساء:١٣٥] وتعطف جملة على جملة؛ كما في

قوله تعالي:

﴿ وَقَالَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ لَوَ لَا يُكَلِّمُنَا اللَّهُ أَوْ تَأْتِينَا آءَايَةٌ ﴾ [النَّف: ١١٨] وتعطف جملة على مفرد؛ كما في قوله سبحانه:

﴿ وَكُم مِن قَرْبَةٍ أَهْلَكُنَهَا فَجَآءَ هَا بَأْسُنَا بَيْنَتًا أَوْ هُمْ فَآبِلُونَ ﴿ ﴾ [اللَّه : ٤] وتأتي في الكلام لمعان أهمها:

١) التخير: كقوله تعالى:

﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا خُذُوا حِذْرَكُمْ فَٱنفِرُوا ثُمَّاتِ أَوِ ٱنفِرُواْ جَمِيعًا ﴾ [الله :١٧].



وقوله:

﴿ وَإِذَا حُيِّينُم بِنَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا آَوْ رُدُّوهَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءِ
 حَسِيبًا ﴿ ) ﴿ السَّا : ٢٨]

٢) الإباحة: ومن شواهدها قول القرآن:

أو دَيْنَ [النساء: ١٢]

وقول القرآن:

﴿ زَبُكُونَ أَعْلَمُ بِكُرُ إِن يَشَأْ يَرْحَمْكُمْ أَوْ إِن يَشَأْ يُعَذِّبِكُمْ وَمَا أَرْسَلْنَكَ عَلَيْهِمْ
 وَكِيلًا ﴿ اللَّهُ اللَّهُولُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

والفرق بين التخيير والإباحة أن المخاطب في التخيير لا يجوز له أن يجمع بين أمرين، وإنها عليه أن يختار واحدًا منهما فقط. وأما الإباحة فإنه يجوز له اختيار أحدهما أو الجمع بينهما، وهذان المعنيان تأتي لهما (أو) بعد الطلب.

٣) الشك أو التشكيك: تقول:

\* اعتمر والدي ثلاث مراتٍ أو أربعًا

فقد تكون شاكًا في الأمر أو تقصد إبهام السامع بغير الحقيقة كقولك لمن لا تريد مرافقته:

♦ سوف أخرج للنزهة عصر اليومأو مساء الغد
 ومنه قوله تعالى:

﴿ وَإِنَّا أَوْ إِيَّا كُمْ لَعَلَىٰ هُدًى أَوْ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ ﴿ ﴿ ﴾ [ﷺ: ٢٤]
 التقسيم: كقولنا:

الكلمة: اسم أوفعل أوحرف.

الفعل: ماض أو مضارع أو أمر.

وهذه المعاني الثلاثة: (الشك- التشكيك- التقسيم) تأتي لها (أو) بعد الخبر لا الطلب.



٥) التنويع: وذلك في قوله تعالى:

﴿ فَمَن كَانَ مِنكُم مِرِيضًا أَوْعَلَىٰ سَفَرٍ فَعِـذَةً مِنْ أَيتَامٍ أُخَرَ ﴾ [الناة: ١٨٤]
 قوله:

﴿ أَوْ إِطْعَنَدُ فِي يَوْمِ ذِي مَسْغَبَةِ ﴿ يَا يَشِيمًا ذَا مَقْرَبَةٍ ﴿ قَ مِسْكِينًا ذَا مَتْرَبَةٍ
 (١٤ - ١١ ]

لكن:

لا يعطف بها إلا بعد نفي أو نهي، ويكون معناها حينئذٍ إقرار الكلام السابق على ما هو عليه من نفي أو نهي وإثبات نقيضه على ما هو بعده، كقولنا:

ما أكلتُ عنبًا لكن تفاحًا.

لا تصاحب الأشر ار لكن الأخيار.

هذا إذا كان المعطوف بها مفردًا كما في المثالين، فإذا جاء بعدها جملة فهي حينئذ حرف ابتداء لا عطف؛

كقولنا:

أنا لا أكره الناس لكن أضجر المغتابين

ومنه قوله تعالي:

﴿ وَمَاكَفَرَ سُلَيْمَنُ وَلَكِنَ ٱلشَّيَطِينَ كَفَرُوا ﴾ [الثقة: ١٠٢]
 في قراءة الرفع وتخفيف نون (لكن) عند ابن عامر وحمزة والكسائي،
 وكقول زهير:

إنَّ ابنَ ورقاءَ لا تُخشِّي بوادرُه

لكنْ وقائعُـه في الحـرب تُنتظَـر

حيث وقع الحرف (لكن) مفيدًا الاستدراك والابتداء، والجملة الاسمية بعده ابتدائية غير معطوفة؛ كما أنهم قالوا:



لو سبقت (لكن) بالواو كان العطف بها، واقتصرت (لكن) على دلالة الاستدراك فقط.

ويرى بعض العلماء الأجلاء كيونس وأبي حيان وابن هشام أن (لكن) غير عاطفة، بل هي حرف استدراك وابتداء، وما جاء من أمثلة إنها هي أمثلة مصنوعة، تفتقر إلى الشواهد الأصيلة، فضلًا عن أنها - (أي: لكن) - لم تستخدم عاطفة في القرآن الكريم.

#### **V**:

وهي على عكس (لكن) تمامًا من حيث إنه يُعطَف بها بعد الإثبات أو الأمر أو النداء، ويكون معناها إقرارًا لما قبلها على ما هو عليه من الإثبات، وإثبات نقيضه لما بعدها؟

كقولنا:

- يفوز الشجاع لاالجبان.
  - ❖ هذه قصة الامقال.
  - سأزورك نهارًا لاليلًا.
    - اشتر كتبًا لاملابس.
      - ٠٠ يا محمد لاعلى.

هذا ولم ترد (لا) عاطفة في القرآن الكريم كما قال الأستاذ عُضَيْمة ومن قبله السيوطى في (الإتقان).

#### بل:

ولها حالتان:

١)أن يسبقها نفي أو نهي، وفي هذه الحالة يكون معناها إقرار الحكم
 السابق علي ما هو عليه من نفي أو نهي، وإثبات نقيضه لما بعدها؛

كقولنا:

لم آكل لحمًا بلبيضًا .



- ما أسأت إليك بل أحسنت.
- لا تصاحب الأشرار بل الأخيار.
- ٢) أن تأتي بعد كلام مثبت أو أمر، وحينئذ يكون معناها الإضراب أي:
   صرف النظر عن الكلام السابق واعتباره كأن لم يكن، ونقل الكلام منه إلي ما
   بعدها؛ كقولنا:
  - 💸 زارني أخي محمد بل أخي محمود.
    - لتجلس هادئًا بل مصغيًا.

وهاتان الحالتان تكونان لها حين تعطف المفرد، كما تمري من الأمثلة السابقة.

فإن دخلت علي جملة لم تكن عاطفة، وإنما تكون لمجرد الإضراب؛ كقولنا:

- الحرب شر، بل الحرب دمار وخراب.
  - العلم نور، بل العلم حياة.
    - \* ومنه قوله تعالي:
- ﴿ قَدْ أَفَلَحَ مَن تَرَكَّى ﴿ وَذَكَرَ أَسْمَ رَبِهِ عَصَلَى ﴿ ثَابَلْ تُؤْثِرُونَ ٱلْحَيَوْةَ ٱلدُّنَيا
   (١٤ ١١)

ويقول أبو حيان: إن (بل) تؤدي وظيفة الفصل بين الجمل، فتعطف جملة على جملة محذوفة؛ وهو في القرآن كثير.

ومنه قوله تعالى:

﴿ قَالَ كَمْ لِبِثْتُ قَالَ لَبِثْتُ يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمِرْ قَالَ بَل لَيِثْتَ مِأْنَةَ
 عَامِ ﴾ [النقة: ٢٥٩]

بتقدير:

( ما لبثت هذه المدة ) بل لبثت مائة عام.



وقوله:

\* ﴿قَالَ بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنفُسُكُمْ أَمَرًا ﴾ [ الله الله عند ١٨]

بتقدير:

(لم يأكله الذئب) بل سولت.....

وقوله:

ن ﴿ أَفَعَيِينَا بِٱلْخَلِقِ ٱلْأُوَّلِ بَلْ هُرَفِ لَبْسِ مِّنْ خَلْقِ جَدِيدِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الل

(هم غير منكرين لقدرتنا علي الخلق) بل هم في لبس من خلق مستأنف.

مقارنة بين الأحرف الثلاثة (لكن - لا - بل):

تشترك هذه الأحرف بأنها حروف عطف، وأنها تفيد رد السامع عن الخطأ في الحكم إلى الصواب، ثم تفترق على النحو التالي:

١-لكن: يعطف بها بعد النفي أو النهي، فيكون لما بعدها ضد ذلك،
 وهو الإثبات والأمر.

لا تصاحب الأشرار لكن الأخيار.

٢- لا: يعطف بها بعد الإثبات والأمر، فيكون لما بعدها ضد ذلك،
 وهو النفي والنهي.

\* صاحب الأخيار لا الأشرار

٣- بل: يعطف بها بعد النفي والنهي، فتكون مثل (لكن).

\* لا تصاحب الأشرار بل الأخيار

ويعطف بها بعد الإثبات والأمر فتفيد الإضراب.

\* أنت صديقي بل أخي

#### إمَّا:

بكسر الهمزة، وتفيد المعاني الخمسة التي تفيدها (أو) تمامًا، وهي: 1) الشك: كقولنا:

جلست مع أبي إما ساعتين وإما ثلاثة

٢) الإبهام: كقوله تعالى:

﴿ وَءَاخَرُونَ مُرْجَوْنَ لِأَمْرِ اللَّهِ إِمَّا يُعَذِّبُهُمْ وَإِمَّا يَتُوبُ عَلَيْهِمٌ ﴾ [اللَّهُ : ١٠٦]
 ٣) التخيير: كقوله تعالى:

﴿ قُلْنَا يَلْذَا ٱلْقَرْنَيِّنِ إِمَّا أَن تُعَذِّبَ وَإِمَّا أَن لَنَّخِذَ فِيمِمْ حُسْنَا ﴿ ﴾ [الكَتْكَ : ٨٦]
 ٤) الإماحة: كقو لنا:

# \* كُلْ إما عنبًا وإما تفاحًا

التفصيل: كقوله تعالي:

الانشاء تا المنساء المنساء المنساء المنساء المنساء المنساء المنساء على المنساء الم

و(أما) الثانية فقد اختلف فيها النحاة:

فمنهم من يري أنها عاطفة، وعلي ذلك تكون الواو التي قبلها زائدة.

وآخرون يرون أنها ليست عاطفة، وأن العطف إنها هو الواو التي قبلها، وممن رفض مجيئها عاطفة ابن همشام ويونس والفارسي وابن كيسان، ووافقهم ابن مالك.

وحجتهم في الرفض أن (إما) الأُولَى لا تسبق بمعطوف أبدًا، ولأن الأخري تقع دائمًا بعد واو للعطف بغير فاصل، ومن المقرر عند النحاة أن حرف العطف لا يدخل علي حرف العطف مباشرة؛ إذ لا يصح توالي حرفيً عطف من غير فاصل بينهما.



#### العطف بـ (ليس):

أثبت الكوفيون العطف بليس، إن وقعت موقع (لا)؛ نحو:

# \* خذ الكتابَ ليس القلمَ

وعليه قول الشاعر:

أين المفرُ؟ والإله الطالب

والأشرم المغلوب ليس الغالب

ف (ليس) هنا حرف عطف، والغالب: معطوف على المغلوب، ولو كان هنا فعل ناقص لنَصَبَ الغالب على أنه خبر لها.

التعاطف بين الضمائر المختلفة:

كما جاز عطف الاسم الظاهر علي الاسم الظاهر، جاز عطف المضمير على الضمير، وجاز عطف الظاهر على الضمير، وعطف الضمير على الظاهر كذلك.

فمن شواهد عطف الضمير علي الظاهر؟

قوله تعالي:

﴿ وَلَقَدْ وَصَّيْنَا ٱلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْكِلْكَ مِن قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ آنِ ٱتَّقُوا ٱللَّهُ ﴾

[171 : [[[]

وقوله:

﴿ يُخْرِجُونَ ٱلرَّسُولَ وَإِيَّاكُمْ ۚ ﴾ [الشَّخَتُهُ : ١]

وفي عطف الظاهر على الضمير؛ تقول مثلًا:

\* أنت و أشرف مهذبان

ولكن هناك مواضع في قضية تعاطف الضائر تحتاج إلى ملاحظات يجب التنبيه عليها عند إجراء العطف:





١ - إذا كان المعطوف عليه ضميرًا مستترًا، كثر تأكيده بضمير منفصل؛
 قبل إتمام العطف؛ وذلك كما في قول القرآن:

﴿ وَقُلْنَا يَتَادَمُ اسْكُنَ أَنتَ وَزَوْجُكَ ٱلْجَنَّةَ ﴾ [الثنة: ٣٥]

وقوله:

﴿فَأَذْهَبَأَنَتَ وَرَبُّكَ فَقَنتِلا إِنَّا هَاهُنَا قَنعِدُونَ ﴾ [التلاة : ٢٤].

وقد يتم العطف دون توكيد الضمير المستتر؛ اكتفاء بالفصل بين المعطوف وموضع الضمير المستتر بفاصل لفظي آخر،

كما في قول القرآن:

﴿ فَأَسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَمَن تَابَ مَعَكَ وَلَا تَطْعَوًّا ﴾ [ الله : ١١٢]

حيث عطف اسم الموصول (مَنْ) وصلته علي الضمير المستتر في الفعل: ﴿ فَأَسْتَقِمْ ﴾ دون توكيد بنضمير منفصل، اكتفاء بالفصل بالجار والمجرور ﴿ كَمَا أُمِرْتَ ﴾

٢- إذا كان المعطوف عليه ضمير رفع متصلًا كثر تأكيده بضمير
 منفصل قبل العطف؛ كما في قوله سبحانه:

﴿ وَالَ لَقَدُ كُنتُم أَنتُم وَ عَابا آؤُكُم فِي ضَلَالِ مَّبِينِ ( اللَّهِ عَالَى اللَّهِ اللَّهِ عَالَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَّ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى ا

﴿ فَكُبْ كِبُواْ فِيهَا هُمْ وَٱلْعَالُونَ ﴿ إِلَّهِ ١٩٤ ]

وقد يتم العطف هنا أيضًا دون توكيد لفظي للضمير المعطوف عليه، ويكتفي بإيراد فاصل يفصل بين المتعاطفين؛

كما في قول القرآن:

﴿ لَوْ شَآءَ ٱللَّهُ مَآ أَشْرَكَ نَا وَكُرْ مَا بَاۤ وُنَا ﴾ [اللَّفَظ : ١٤٨]

وقوله تعالي:

\* ﴿ جَنَّكُ عَدْنِ يَدُّ خُلُونَهَا وَمَن صَلَحَ مِنْ ءَا بَآيِهِمْ ﴾ [التَّن : ٢٣]



حيث فصل في هذه الآية بالنضمير (ها) في الفعل (يدخلونها) بين المتعاطفين: واو الجماعة، واسم الموصول (من) مع صلته

٣-إذا كان المعطوف عليه ضمير جر متصلًا، كثر الفصل بين المتعاطفين بإعادة حرف الجر مع الاسم المعطوف؛

كما في قوله سبحانه:

﴿ ﴿ فَقَالَ لَمَا وَلِلْأَرْضِ أُنْتِيَا طُوعًا أَوْ كُرْهُا قَالَتَا أَنْيَنَا طَآبِعِينَ ﴾ [شَنْكَ : ١١]
 وقد يتم العطف على ضمير الجر المتصل دون فيصل، وهذا هو رأى

الكوفيين وبعض البصريين؛ محتجين بقول القرآن:

وقوله:

💠 ﴿ قَالَ هَلْذَافِرَاقُ بَيْنِي وَيَتْنِكَ ﴾ [التَّمْنَكُ : ٧٨]

وقوله:

و قو له:

﴿ وَاتَّقُوا اللهُ اللَّذِي تَسَاءَلُونَ بِـ ـ ـ هِ وَ الْأَرْحَامِ إِنَّ اللهُ كَانَ عَلَيْكُمْ
 رَقِيبًا ﴾ [النِّيّة : ١]

في قراءة سبعية بجر (الأرحام).

٤-إذا كان المعطوف عليه ضمير نصب متصلاً، تم العطف بـ لا شروط؛
 كما في قول القرآن الكريم:

﴿ وَلَا نَقَنْكُواْ أَوْلَادُكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَتِي ۚ غَنْ نَرْزُقُهُمْ وَإِيّاكُمْ ﴾ [اللَّهَا: ٣١]

\* ﴿جَمَعْنَكُورَا لَأَوَلِينَ ۞ ﴾ [المُثِلانَ : ٣٨]

كذلك إذا كان المعطوف عليه ضمير نصب منفصلًا،

كقولنا:

ثما كافأتُ إلا إيّاكو عصامًا



والخلاصة في هذا الموضوع كله ما يأتي:

أولًا: إن الضمير بأنواعه المختلفة حكمه في العطف عليه كالاسم الظاهر لا فرق في ذلك بين الاثنين.

ثانيًا: يستثنى من ذلك ما يلى:

١ - إن الضمير المستتر حين العطف عليه، وهذا يُؤكَّد قبل العطف عليه بضمير منفصل، وما ورد غير ذلك نادر.

٢- الضمير المرفوع المتصل حين العطف عليه، وهذا يُؤَكَّد قبل العطف عليه بضمير منفصل أو فاصل آخر، وما ورد غير ذلك نادر.

٣- الضمير المجرور المتصل، وهذا يُعْطَف عليه مع إعادة الجار، وما ورد غير ذلك قليل في اللغة.

#### عطف الفعل على الفعل:

يجوز عطف الفعل علي الفعل بشرط اتحادهما في الزمان مُضِيًا ومستقبلًا؛ كقولنا:

- إذا كافح وصبر الإنسان نال ما يتمناه.
- \* إن تصبر وتحتسب تنل جزاء الصابرين.

\* ومنه قوله تعالى:

- ﴿ ﴿ وَإِن نُوْمِنُوا وَتَنَفُوا ثِنْ تِكُرُ أَجُورَكُمْ وَلَا يَسْتَلَكُمْ أَمْوَلَكُمْ ﴿ آَنَ ﴾ [عَنَهُ : ٣٦]
   ومنه قوله تعالى:
- ﴿ لِنُخْدِى بِهِ بَلْدَةً مَّيْنَاوَلْمُتَقِيَّهُ. مِمَّا خَلَقْنَا أَنْعَنَمَا وَأَنَاسِيَّ كَثِيرًا ﴿ اللَّهِ ﴾

[ ٤٩ : قَالِقُهُا]

وقوله تعالي:

﴿ وَكُلُواْ وَاشْرَبُواْ حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَكُرُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسَوَدِمِنَ الْفَجْرِ ﴾ [الناف : ١٨٧] وقوله تعالي:

﴿ قُلْ سِيرُوا فِي ٱلْأَرْضِ ثُمَّ انظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَنْقِبَهُ ٱلْمُكَذِّبِينَ ﴾ [النظا: ١١]



# عطف الجملة على الجملة:

يجوز عطف الجملة على الجملة سواء أكانت اسمية أم فعلية؛ كقولنا:

الكذبُ داءٌ والصدقُ دواءٌ.

استيقظ خالدٌ من النوم و بقي أخوه نائمًا.

عطف الفعل على الاسم:

يجوز أن يعطف الفعل علي الاسم المُشَبَّه بالفعل؛ كاسم الفاعل ونحوه، مثل قوله تعالى:

نَّهُ ﴿ إِنَّ ٱلْمُصَّدِقِينَ وَٱلْمُصَّدِقَتِ وَأَقَرَضُوآ اللَّهَ قَرَضًا حَسَنًا ﴾ [الخَلا : ١٨] وقوله:

٤-٣: إلى المناوت مُسبَمًا الله فأثرُن بِهِ عنقَعًا الله ﴿ وَالْعَادِينَ عَالَ الْعَادِينَ عَالَ المناوية : ٣ - ٤]

الفصل بين أجزاء أسلوب العطف:

و قد تناول النحاة هذه المسألة من ناحيتين:

أولاهما: الفصل بين حرف العطف والمعطوف؛

ومثَّلوا له بقول القرآن:

﴿ اَللَّهُ اَلَذِى خَلَقَ سَبْعَ سَمَوَتِ وَمِنَ ٱلْأَرْضِ مِثْلَهُنَ ﴾ [القلاة : ١٢]
 حيث قالوا بالفصل بين المعطوف (مثلهن) وحرف العطف (المواو)
 بالجار والمجرور (من الأرض).

وثانيهما: الفصل بين المعطوف والمعطوف عليه،

وهذا كثير كما في حالات العطف علي الضمير؛ كما سبق مثلًا في قوله تعالى:

تُ ﴿ وَاللَّهُ لَكُنتُمْ أَنتُمْ وَءَابَ آؤُكُمْ فِيضَلَالِمُّبِينِ ﴿ ﴾ [اللَّهُ : ١٥]. وقوله:

﴿ فَأَذَهَبَ أَنتَ وَرَبُّكَ فَقَدَتِلا إِنَّا هَهُنَا قَنعِدُونَ ﴿ اللَّهَ : ٢٤]
 و هكذا.





# الحذف في أسلوب العطف:

وقد أجاز النحاة بناء على استقراء التراكيب الفصيحة، حـذف بعـض أجزاء هذا التركيب ومن ذلك:

١ - حذف المعطوف عليه، واستشهدوا عليه بقول القرآن:

﴿ فَقُلْنَا ٱضْرِب بِعَصَاكَ ٱلْحَجَرُ فَٱنفَجَرَتْ مِنْهُ ٱثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا ﴾ [الناء ١٠]

\* حيث قالوا: الفاء للعطف على جملة محذوفة؛ بتقدير:

فضرب الحجر فانفجرت

وقوله:

﴿ قَالُواْ الْكَنَ جِنْتَ بِالْحَقِّ فَذَبَحُوهَا وَمَا كَادُواْ يَفْعَلُوكَ ﴿ ﴿ فَالْكَا اللَّهَ ١٧١ )
 بتقدير: فحصلوا البقرة فذبحوها.

وفيه قوله:

\* ﴿ فَٱسْظِرُوٓا إِنِي مَعَكُم مِنَ ٱلْمُسْتَظِرِينَ ﴿ ثَا فَأَخَيْنَهُ وَٱلَّذِينَ مَعَكُم اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَكُم اللَّهِ ١٧١-٧١]

بتقدير: فوقع ما وقع فأنجيناه.

ولعلها - في ذلك كله - الفاء الفصيحة.

وفي حذف المعطوف مع حرف العطف؛

استشهدوا بقول القرآن:

النَّهُ اللَّهُ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءِ قَدِيرٌ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ١٢١]

بتقدير بيدك الخير والشر.

وقوله:

﴿وَجَعَلَ لَكُمْ سَرَابِيلَ تَقِيكُمُ ٱلْحَرَّ ﴾ [الله : ٨١]

بتقدير: تقيكم الحر والبرد.

قال أبو حيان: وحذف المعطوف جائز لفهم المعنى؛ إذ أحد الـضدين يفهم منه الآخر.





وأما حذف العاطف؛ فيقول ابن جني: وهذا شاذ، ويقول ابن هشام: حذف حرف العطف بابه الشعر،

ومثاله في النثر قولك:

\* أكلتُ خبزًا لحمًا تمرًا

فكأن المعني:

أكلت خبزًا و لحمًا و تمرًا

وقيل: علي بدل الإضراب.





#### تدريبات

| الأمثلة الآتية: | العطف في | ہا حروف | ، التي أفادتم | : بَيِّن المعاني | ۱ |
|-----------------|----------|---------|---------------|------------------|---|
|-----------------|----------|---------|---------------|------------------|---|

- قَالَ نَعَالَ: ﴿ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَأَنْحَـ رَالًا﴾ [التَحْنَةِ: ٢]
  - حضر الضيوف ثم تناولنا عشاءنا.
  - فرغ الخطيب من خطبته فصلى بالناس.
    - 💠 ما حضر محمد بل علي.
    - پنجح المُجِّد لا الكسول.
    - اذهب إلى أبيك ماشيًا أوراكبًا.
- أن تهتم بدروسك وإما أن تترك دراستك.

س٧ بَيِّنْ في الجمل الاَتية حروف العطف، ومعني كلِّ منها، ونوع إعراب المتعاطفن:

- ♦ أحترم العلماء لا الجهال.
  - ❖ توضأ وصلى أبوك.
- ♦ ما لبست حريرًا بل قطنًا.
- صل إما ركعتين وإما أربعًا.

س٣: أكمل الجمل الآتية بمعطوف مناسب:

- \* أنت .....صديقان.
- ذهبت ..... إلى المدرسة.
- اسكن .....في هذه الغرفة.
  - اياك .....
  - \* شاهدتك ..... عند الطبيب.
    - ❖ عجبت منك ......





س٤:أعرب:

قوله تعالي:

\* ﴿سَوَلَهُ عَلَيْنَا أَوْعَظْتَ أَمْ لَمْ تَكُن مِّنَ ٱلْوَعِظِينَ ﴿ اللَّهُ ١٣٦]

س٥: مَيِّزْ بين (أم) المتصلة و(أم) المنفصلة فيها يأتي:

\* ﴿ تَنزِيلُ ٱلْكِتَابِ لَارَيْبَ فِيهِ مِن زَيِّ ٱلْعَالَمِينَ الْمُ أَمْرِيَقُولُونَ ٱفْتَرَانَةً ﴾

[T-Y: AGE]]

\* أتزورني اليوم أم غدًا.

❖ لست أبالي أذاكرت أم لم تذاكر.

\* هل لك عندنا حق أم أنت رجل ظالم.



#### تعريفه:

تطلق كلمة البدل في اللغة على (العوض)؛

ومنه قوله تعالي:

﴿ عَسَىٰ رَبُّنَا أَن يُبَدِلْنَا خَيْراً مِنْهَا إِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا رَغِبُونَ السَّلَا ﴾ [الشَّلا : ٣٢]

وأما في اصطلاح النحاة، فالبدل هو:

(التابع المقصود بالحكم بلا واسطة).

ومعنى هذا أن البدل هو الذي يتجه إليه المعنى الذي تتنضمنه الجملة، وأن المبدل منه ما هو إلا تمهيد له؛ ولتوضيح ذلك نقول:

إننا إذا قلنا:

♦ كان سيد الشهداء الحسين - رغياشت - مثلًا رائعًا في قوة الإيهان كان مرادنا أن نقول: كان الحسين مثلًا رائعًا ...... ولكننا مهدنا لذلك بذكر كلمة أخرى، وهي (سيد الشهداء) وتسمى المبدل منه، بحيث لوحذفنا المبدل منه، ووضعنا البدل مكانه لم يختل معني الجملة.

وإذا كان الأمر كذلك؛ فلهاذا نذكر المبدل منه؟

والجواب: أننا نَذْكُرُه للتمهيد وللتهيئة لذكر البدل، فنكون كأننا ذكرنا الجملة مرتين؛ مرة مجملة ومرة محددة، وبذلك يقوى معناها ويـزداد رسـوخًا في الذهن .

واضح من المثال السابق أن البدل يأتي بعد المبدل منه مباشرة، أي: دون أي فاصل يفصل بينهما، عكس العطف الذي يفصل فيه أحد حروف العطف بين المعطوف والمعطوف عليه، وهذا هو معنى قول النحاة في تعريف البدل: (بلا واسطة)





#### أنواعه

أُشتُهر بين دارسي النحو ثلاثة أنواع من البدل من حيث علاقة البدل من المبدل منه؛ وهي كالآتي:

# الأول: بدل المطابقة (بدل كل من كل):

وهو النوع الذي يكون فيه البدل نفس المبدل منه، ومطابقًا له في المعني؛ مع اختلاف اللفظين غالبًا، وذلك نحو قوله تعالي:

﴿ وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ (٥٢) صِرَاطِ اللهُ اللَّذِي لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ أَلَا إِلَى اللهُ تَصِيرُ الْأُمُورُ ﴾ [الشورى: ٥٦] وقوله تعالى:

الخليفة (عثمان) هو الذي جمع القرآن الكريم

وقد يجي البدل المطابق في أكثر من كلمة يحتويها ويطابقها لفظ المبدل منه، فيسمى حينئذ بالبدل التفصيلي؛

كما في قوله تعالي:

﴿ ﴿ كُمَا أَتَمَ هَاعَلَىٰ أَبُويْكَ مِن فَبَلُ إِبْرَهِيمَ وَ إِسْحَقَ ﴾ [ عُشْتُ : ٦ ]
 وقوله سبحانه:

﴿ فَعُمَلَ مِنْهُ ٱلزَّوْجَيْنِ ٱلذَّكْرَ وَٱلْأَنْثَةَ النَّهِ ﴾ [النِّياتَ : ٣٩].

حيث وقع البدل في سورة يوسف بدلًا مطابقًا (إبراهيم وإسحاق) وقد أفادت الكلمتان تفصيل لفظِ المبدل منه (أبويك). وكذلك البدل المطابق في آية القيامة (الذكر والأنثي)، وكلمتا البدل هنا جاءتا تفصيلًا للفظ المبدل منه (الزوجين).



#### الثاني: بدل بعض من كل:

وهو الذي يكون فيه البدل جزءًا من المبدل منه؛

كما في قول القرآن:

﴿ وَلِلَّهِ عَلَى ٱلنَّاسِ حِبُّ ٱلْبَيْتِ مَنِ ٱسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا ﴾ [النَّفِيلَا: ٩٧]
 وقوله:

﴿لِيمِيزَ اللهُ الْخَبِيثَ مِنَ الطَّيِّبِ وَيَجْعَلَ ( الْخَبِيثَ) بَعْضَهُ عَلَى بَعْضٍ ﴾
 [الانتال : ٣٧]

وقوله:

﴿ قُمِ اللَّيْلَ إِلَّا قَلِيلًا (٢) نِصْفَهُ أَوِ انْقُصْ مِنْهُ قَلِيلًا ﴾ [النَّكَ : ٢ - ٣] وقولنا:

# ❖ جاء التلاميذ (عشرون) منهم

ويغلب على هذا النوع من أنواع البدل أن يستمل على رابط يربطه بمتبوعه ويطابقه؛ كالربط بضمير (هاء) الغائب في شاهدَيْ (آل عمران) و (المزمل).

وإن لم يظهر الرابط في بعض شواهد هذا النوع قدروه كما قدروا ذلك في آية (آل عمران)، حيث جاء البدل (من استطاع) بدلًا مطابقًا من لفظة (الناس) والرابط المقدر: من استطاع منهم.

يجوز أن يستغنى بدل (بعض من كل) عن الرابط،

( إن جاء البدل سردًا وافيًا لأجزاء المبدل منه )

كقول الشاعر:

أداوي جمروح القلمب بمالبر والتقمي

ولا يستوي القلبان: (قاسِ و راحمُ)



#### الثالث، بدل الاشتمال؛

وهو النوع الذي يكون فيه البدل معنى من المعاني التي يشتمل عليها المبدل منه، أي إنه بدل مقصود لتعيين أمر في متبوعه. وإن هذا الأمر عرضي طاريء - كما قال النحاة - وليس جزءًا أصيلًا من المتبوع.

ويشترط في بدل الاشتهال وجود ضمير رابط يطابق المبدل منه، ويعود عليه، فإن لم يوجد الرابط ظاهرًا قدروه.

شواهد هذا النوع قول القرآن:

﴿ يَسْتَلُونَكَ عَنِ ٱلشَّهْرِ ٱلْحَرَامِ قِتَالِ فِي ﴿ ﴿ النَّهَ : ٢١٧]

وقوله:

وقوله تعالي:

\* ﴿ وَلَا تَقْرَبُوا الْفُواَحِشَ مَا ظُهُرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ ﴾ [اللَّهُ : ١٥١] ولعلنا لاحظنا أن الأبدال: (قتال، النار، ماظهر منها)، كلها أمور عَرَضِيه طارئة، وليس كل منها جزءًا من متبوعه (الشهر- الأخدود-الفواحش).

وقد كثر في هذا النوع- بدل الاشتهال- مجيء البدل مصدرًا مؤولًا، ونهاذجه القرآنية كثيرة منها:

- ﴿ وَأُحِلَّ لَكُمْ مَّا وَرَآهَ ذَالِكُمْ أَن تَبْتَغُواْ إِلَمْ مُعْصِنِينَ ﴾ [السَّا : ٢٤]
   وقوله:
- ﴿ فَمَا ٓ ءَامَنَ لِمُوسَى إِلَّا ذُرَيَّةٌ مِن قَوْمِهِ عَلَى خَوْفٍ مِن فِرْعَوْنَ وَمَلَإِيْهِمْ أَن
   يَفْئِنَهُمْ ۚ ﴾ [ فَنَكَ : ٨٣]





# من الأنواع الأخري للبدل:

الأول: بدل المباينة ( الغلط- النسيان- الإضراب):

هو بدل الشيء مما يباينه، بحيث لا يكون مطابقًا له، ولا بعضًا منه، ولايكون المبدل منه مشتملًا عليه،

وهو ثلاثة أنواع:

نحو:

# باء (المعلم)، التلميذ

أردتَ أن تذكر التلميذ، فسبق لسانك، فذكرتَ المعلم غلطًا، فتذكرتَ غلطك، فأبدلتَ منه التلميذ.

بدل النسيان: ما ذُكِرَ ليكون بدلًا من لفظٍ تَبَيَّنَ لك بعد ذكره فساد قصده، نحو:

# ن سافر خالد إلي (دمشق)، بعلبك

توهمتَ أنه سافر إلى دمشق، فأدركتَ فساد رأيك، فأبدلتَ بعلبك من دمشق.

ولعلك لاحظت أن الفرق بين بدل الغلط وبدل النسيان؛ فبدل الغلط يتعلق باللسان، وأما النسيان فيتعلق بالجنان (وهو العقل).

بدل الإضراب: وهو ما كان في جملةٍ قَصْدُ كلِّ من البدل والمبدل منه صحيحٌ، غير أن المتكلم عَدَلَ عن قَصْدِ المُبدَلِ منه إلى قَصْدِ البدل.

نحو:

# خذ (القلم)، الورقة

أمرته بأخذ القلم، ثم أضربتَ عن الأمر بأخذه، إلى أمرٍ بأخذ الورقة، وجعلت الأول في حكم المتروك.





#### کولاحظة:

البدل المباين بأقسامه لايقع في كلام البلغاء، والبليغ إن وقع في شيء منه، أتى بين البدل والمبدل منه بكلمة (بل) دلالة علي غلطه أو نسيانه أو إضرابه.

#### الثاني: بدل التفصيل:

وهو البدل من اسم الاستفهام، ويعرف عندهم باسم: المُضَمَّن معنى همزة الاستفهام، أو: هو البدل من اسم الشرط؛ والذي يعرف عندهم باسم: المضمن معنى حرف الشرط (إن).

#### فالأول نحو:

کم مالك ؟ أعشرون أم ثلاثون؟

كم: اسم استفهام في محل رفع خبر مقدم.

مالك: مبتدأ مؤخر.

عشرون: بدل من كم مرفوع بالواو.

وتقول:

مَنْ جاءك؟ أعلى أم خالد؟

من: اسم استفهام في محل رفع مبتدأ.

جاءك: جملة الخبر.

على: بدل من (من) الاستفهامية.

وتقول:

ما صنعت ؟ أخيرًا أم شرًا ؟

ما: اسم استفهام في محل نصب مفعول به مقدم لـ (صنعت). الهمزة في (أخيرًا): حرف استفهام لا محل له من الإعراب. خيرًا: بدل من (ما) الاستفهامية منصوب بالفتحة.

والثاني؛ نحو:

مَنْ يَجِتْهِدُ - إِنْ عَلِيٌّ وإِنْ خَالِدٌ - فَأَكْرِمْه

مَـُن : اسم شرط جازم في محل رفع مبتدأ.

يجتهد: جملة الخبر.

إنْ: حرف شرط لا عمل له هنا، لأنه جيء به لبيان المعنى

لا للعمل.

عَلِيٌّ: بدل من الضمير المستتر في يجتهد.

خالدٌ : معطوف على عَلِيّ.

وتقول:

مَا تَصْنَعُ، إِنْ خَيْرًا، وَإِنْ شَرًّا، تُجْزَ بِهِ

ما: اسم شرط جازم في محل نصب مفعول به مُقدَّم لـ (تصنع).

خيرًا: بدل من (ما) الشرطية.

وتقول:

حيثها تنتظرني، إنْ في المدرسة وإنْ في الدَّار، أُوَافِكَ

حيثها: اسم شرط جازم في محل نصب مفعول به لـ (تنتظر).

في المدرسة: جار ومجرور في موضع النصب علي البدلية من

محل (حيثها).

الثالث: بدل كل من بعض:

وهو عكس النوع المشهور عند دارسي النحو، ولا يحتاج إلي رابط يربطه بمتبوعه؛ فالبدل كل، والمبدول منه بعضه،

واستشهدوا له بقول القرآن:

﴿ فَأُولَتِ لَكَ يَدْخُلُونَا كُلِنَا فَكُونَ شَيْئًا ﴿ اللَّهِ جَنَّتِ عَدْنٍ ٱلَّتِي وَعَدَالرَّحْنَ ﴾

[71-70: 6556]



وعليه قول عبيد الله بن قيس الرقيات: رحـــم الله أعظـــــــا

بسجستان (طلحة) الطلحاتِ

#### \* ماذا يُبندَلُ من ماذا ؟

١) تبدل المعرفة من المعرفة.

كما في قول القرآن:

أهدنا المِسَرَطَ الْمُسْتَقِيمَ ﴿ مِرَطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ عَيْرِ الْمَعْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا
 الطَسَاآ لِينَ ﴿ ﴾ [الثابحة : ٢ - ٧]

وقوله:

\* ﴿ أَلَا بُعَدًا لِعَادِ قَوْمِ هُودٍ ١٠ ﴾ [ ١٠ : ١٠]

٢) تبدل النكرة من النكرة:

كما في قوله تعالي:

﴿ ﴿ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَ لَا عَبْدُ امَّ مَلُوكًا ﴾ [الحِن : ٧٥]

وقوله:

٣٢-٣١: اللَّمُ قَوِينَ مَفَازًا اللَّهُ حَدَآيِقَ وَأَعَنَبُا اللَّهُ ﴿ اللَّهُ اللَّاللَّاللَّا اللَّالَةُ الللّلْ اللَّهُ اللَّالِيلَا اللَّهُ الللللَّا الللللَّا اللَّهُ اللّل

٣) تبدل المعرفة من النكرة:

كما في قوله سبحانه:

النَّارُ ﴿ وَالنَّالُ ﴾ وإلنَّارُ ﴾ [ الله ٢٠ ٢ ] [ ٢٧]

٤) تبدل النكرة من المعرفة:

في مثل قول القرآن:

﴿ يَسْعَلُونَكَ عَنِ ٱلشَّهْرِ ٱلْحَرَامِ قِتَالٍ فِيهِ ﴾ [الثق : ٢١٧]

وقوله:

اللهُ نَزَلَ آخسنَ الْحَدِيثِ كِننَا مُتَشَابِهَا ﴾ الله : ٢٣ :





٥) يبدل الاسم الظاهر من الظاهر:

كما في الشواهد السابقة، وكما في قوله تعالى:

﴿حَتَّى تَأْلِيهُمُ ٱلْبِيِّنَةُ ﴿ آلَ رَسُولٌ مِنَ ٱللَّهِ ﴾ [النَّفَظ : ١ - ٢]

٦) يبدل الاسم الظاهر من الضمير:

كما في قول القرآن:

﴿ وَمَكُونُ لَنَا عِيدًا لِأَوَلِنَا وَ الخِرِنَا وَ اللَّهِ مِنكَ ﴾ [اللَّهَ : ١١٤]
 وقوله:

﴿ وَأَسَرُّواْ ٱلنَّحْوَى ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ ﴾ [الاستناء : ٣]

٧) يبدل الفعل من الفعل:

كما في قول القرآن:

﴿ وَمَن يَفْعَلُ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا ﴿ ثَلْ يُضَعَفْ لَهُ ٱلْمَكَذَابُ يَوْمَ ٱلْفِيكَمَةِ وَيَخْلُدُ
 فيهِ مُهَكَانًا ﴿ ثَلَيْ ﴾ [الثقيان : ٦٨ – ٦٩]

٨) تبدل الجملة من الجملة:

كما في قول القرآن:

ومنها قول الشاعر:

أَقُولُ لَهُ: ارْحَلْ (لَا تُقيمَنَّ) عِنْدَنا

وَإِلا فَكُنْ فِي السِّرِّ وَالْجَهْرِ مُسْلِمًا

حيث جاءت جملة البدل (لا تقيمن) أَخَصُّ من جملة المبدل منه (ارحل) في بدل الاشتهال الوارد في الشاهد.





#### ٩) تبدل الجملة من المفرد:

كما في قوله تعالي:

\* ﴿ يَسْتَكُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَيَّانَ مُرَسَنِهَ أَقُلَ إِنَّمَا عِلْمُهَاعِندَ رَبِّي ﴾ [الآلاف : ١٨٧] وقوله جل شأنه:

﴿ أَفَلَمْ يَنظُرُوا إِلَى ٱلسَّمَاءِ فَوْقَهُمْ كَيْفَ بَنْيَنَهَا وَزَيَّنَهَا وَمَا لَهَا مِن فُرُوجِ
 ﴿ أَفَلَمْ يَنظُرُوا إِلَى ٱلسَّمَاءِ فَوْقَهُمْ كَيْفَ بَنْيَنَهَا وَزَيَّنَهَا وَمَا لَهَا مِن فُرُوجِ

وفيه قول الفرزدق:

إلى الله أشــكو بالمدينــة حاجــةً

وبالشَّامِ أُخْرَي (كَيـفَ يلتقيـان ؟)

أبدل (كيف يلتقيان؟) من (حاجة وأخري).

والتقدير الإعرابي:

أشكو هاتين الحاجتين، تَعَذَّرَ التقاؤهما

والتقدير المعنوي:

أشْكُو إلى الله تَعَذُّرَ التقاءِ هاتين الحاجتين.

١٠) يبدل المفرد من الجملة (علي قلة):

كما في قول القرآن:

﴿ اَلْحَمَدُ لِلَّهِ ٱلَّذِى آَنَزَلَ عَلَى عَبْدِهِ ٱلْكِئنَبَ وَلَمْ يَجْعَل لَهُ عِوَجًا اللَّهَ قَيْمًا لِيُسْنِدِرَ وَالْكِئنَةُ ﴾ [الكَثَنَّ : ١ - ٢]

#### عولاحظة:

قد يأتي البدل بلفظ المبدل منه أحيانًا؟

كما في قول القرآن:

﴿ لِإِيلَافِ قُرَيْثٍ ﴿ إِلَىٰ إِلَىٰ إِلَىٰ إِلَىٰ فِيمَ رِحْلَةَ ٱلشِّتَآءِ وَٱلصَّيفِ ﴾ [ فَنْهُ : ١ - ٢]





# الفصل بين البدل ومتبوعه:

يجوز الفصل بين البدل والمبدل منه بالخبر، أو بمعمول العامل في المتبوع، أو بالاستثناء، أو بجملة أو أكثر.

ومما ورد في القرآن الكريم:

١) الفصل بالاستثناء؛ كما في قوله تعالى:

٢ - ٣ أَوِ النَّفِكَ إِلَّا قَلِيلًا ﴿ إِنَّ فَصَافِهُ وَ أَو النَّفِكَ : ٢ - ٣]

٢) الفصل بأكثر من جملة، ؟

كقوله تعالي:

﴿ (وَمِنَ الْأَنْعَامِ حَمُولَةً وَفَرْشًا (كُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللهُ ) (وَلَا تَتَبِعُوا خُطُواتِ الشَّيْطَانِ) (إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوُّ مُبِينٌ) (١٤٢) ثَمَانِيَةَ أَزْوَاجٍ..)

اللَّغَلَا: ١٤٢-١٤٣]

حيث فصل بين البدل والمبدل منه بثلاث جمل.

## قَطْعُ البدل:

الأصل أن يكون البدل تابعًا في الإعراب للمبدل منه، لكنه قد يحدث قطع في الإعراب - على قلة - كما حدث في النعت، ويؤول المرفوع علي أنه خبر لمبتدأ محذوف، والمنصوب على أنه مفعول به للفعل المقدر (أعني).

وشاهده قول القرآن:

﴿ وَمَا أُنْزِلَ عَلَى الْمُلكَمَيْنِ بِبَابِلَ هَارُو تُومَارُو تُ ﴾ [النقة: ١٠٢]
 في قراءة الحسن والزُّهري بالرفع.

وكما في قول القرآن:

﴿ قَالَ إِبْرَاهِيمُ (لأَبِيهِ ) آزَرُ ﴾ [النَّنَكُ : ٧٤] في قراءة يعقوب بالرفع.





# تدريبات

#### س ١: أعرب ما تحته خط:

- أكلت الرغيف نصفه.
  - أكلت الرغيف كله.
- أعجبني محمد أخوك.
- أعجبني محمد العالم.

س ٢: مَثِّلُ لكلِّ مما يأتي في جملة مفيدة:

- ❖ بدل اشتال.
- ❖ بدل مطابق.
- \* بدل بعض من كل.
  - ♦ بدل غلط.

س٣ عَيِّنْ كُلًا من البدل والمبدل منه، واذكر أنـواع البـدل وإعرابـه في النـصوص والجمل الآتية:

\* قَالَ تَعَالَىٰ:

﴿ كَذَبَتْ قَوْمُ نُوجٍ ٱلْمُرْسَلِينَ ﴿ إِذْ قَالَ لَمُمْ أَخُوهُمْ نُوحُ أَلَا لَنَقُونَ ﴾ [النال ١٠٥-١٠١]

\* قَالَ تَعَالَىٰ:

\* ﴿ هَلْ أَنْنُكَ حَدِيثُ ٱلْجُنُودِ ﴿ إِنَّ فِرْعَوْنَ وَثَمُودَ ﴿ ﴾ [اللَّهُ : ١٧-١٨]

الله قَالَ تَعَالَىٰ:

النظاء العَمَّ ﴿ وَإِذْ قَالَ إِبْرَهِيمُ لِأَبِيهِ ءَازَرَ أَتَتَخِذُ أَصْنَامًا مَالِهَمٌ ﴾ النظاء الا

- ❖ قرأت القصة ثلثها في ليلة.
- تعجبني الأم صبرها وعطفها.
- پأيها المتواني؛ تقدم؛ لا تتأخر.
  - قابلت أُمِّي أخاك؛ أباك.





# عمل المصدر والصفات التي تُشْبِهُ الفِعْل

وهذا الفصل يشتملُ على خمسة مباحث:

١ - عَمَلُ المُصْدَرِ وَاسِمِ المُصْدَرِ

يعملُ المصدرُ عَمَلَ أَفعلهِ تَعدِّيًا ولزومًا.

فإن كان فعلهُ لازمًا، احتاجَ إلى الفاعل فقط، نحو:

پُعجبُني اجتهادُ سعيدٍ

وإن كان مُتعدِّيًا احتاجَ إلى فاعلٍ ومفعولٍ بهِ. فهو يتعدَّى إلى ما يتعدَّى إلى ما يتعدَّى إلى ما يتعدَّى إلى ما

إمّا بنفسهِ، نحو:

# ساءن عصيانُك أباكَ

وإمّا بحرف الجرّ، نحو:

ساءني مُرورُكَ بمواضع الشَّبهةِ

واعلم أن المصدرَ لا يعملُ عملَ الفعلِ لشبههِ به، بل لأنهُ أصلُهُ. ويجوزُ حذفُ فاعلهِ من غير أن يتحمّلَ ضميرَهُ، نحو:

\* سرَّن تكريم العاملينَ

ولا يجوزُ ذلكَ في الفعل، لأنهُ إن لم يَبرُزُ فاعلُهُ كان ضميرًا مستترًا. ويجوزُ حذفُ مفعوله، كقوله تعالى :

﴿ وما كان استغفارُ إبراهيمَ لأبيه إلا عن موعِدةٍ وَعدَها إياهُ } [النوبة:١١٤]
 أي: استغفار إبراهيمَ رَبّهُ لأبيه.

وهو يعملُ عُملَ فعلهِ مضافًا، أو مجرَّدًا من "أَلْ" والإضافةِ، أو مُعرَّفًا بأل،

فالأولُ ؛كقوله تعالى:

ن {ولولا دفعُ الله الناسَ بعضَهم ببعضٍ { الجناء





والثاني ؛كقوله عزُّ وجلُّ :

﴿ أُو إطعامٌ فِي يوم ذي مسبغةٍ يَتيمًا ذا مقربةٍ أو مِسكينًا ذا مَترَبَةٍ } [الله:١٦-١٦]
 والثالثُ إعمالُه قلبُلُ ، كَقُولِ الشّاعر :

لَقَدْ عَلِمَتْ أُولَى اللُّغيرَةِ أَنَّني

كَرَرْتُ، فَلَمْ أَنْكُلْ عَنِ الضَّرْبِ مِسْمَعا

وَشُرِط لإعمال المصدر أن يكون نائبًا عن فعلهِ، نحو:

ضربًا اللصَّ

أو أن يصحَّ حُلولُ الفعل مصحوبًا بأنْ أو "ما" المصدريتين مَحَلَّهُ.

سرَّن فَهمُكَ الدَّرسَ

صحَّ أن تقول:

م سرَّني أن تفهم الدرسَ

وإذا قلتَ :

\* يَسرُّني عملُكَ الخيرَ

صحَّ أن تقول:

\* يَسُرُّني أن تعملَ الخيرَ

و إذا قلتَ :

پُعجبُني قولكَ الحقَّ الآن

صحَّ أن تقولَ:

على من عنون. • يعجبني ما تقولُ الحقَّ الآن غيرَ أنهُ إذا أُريدَ به المُضيُّ أو الاستقبالُ قُدِّرَ بأنْ، وإذا أريدَ به الحالُ قُدِّرَ بهًا، كها رأيت.

وإذا أُضيفَ المصدرُ إلى فاعله جَرَّهُ لفظًا، وكان مرفوعًا حكمًا (أي في محلِّ رَفع)، ثمَّ يَنصبُ المفعولَ به، نحو:

سرَّني فهمُ زُهيرِ الدرسَ



وإذا أُضيفَ إلى مفعولهِ جَرَّهُ لفظًا، وكان منصوبًا حُكمًا (أي في محلِّ نصبِ)، ثم يَرفعُ الفاعلَ، نحو:

# سرَّني فَهمُ الدرس زُهيرُ

وإذا لحقَ الفاعلَ المضافَ إلى المصدرِ، أو المفعولَ المضافَ إليهِ، أحدُ التوابعِ جازَ في التابعِ الجرُّ مراعاةً للمحلِ، والرفعُ أو النصبُ مراعاةً للمحلِ، فتقولُ في تابع الفاعلِ:

سَرَّنِ اجتهادُ زُهيرِ الصغيرِ، أو الصغيرُ
 ساءَني إهمالُ سعيدٍ و خالدٍ، أو خالدٌ

وتقولُ في تابع المفعول:

يُعجَبُني إكرامُ الأستاذِ المُخلصِ، أو المُخلصَ، تلاميذُهُ

و: ساءني ضرب خالد و سعيد، أو و سعيدًا، خليل .

والمصدرُ الميميُّ كغير الميميَّ، في كونهِ يعملُ عملَ فعلهِ، نحو: \* مُحتمَلُك المصائبَ خيرٌ من مَركبِكَ الجَزَعَ".

ومنه قول الشاعر:

أَظُلُومُ، إِنَّ مَصابَكُمْ رَجُلا ... أَهدَى السَّلامَ تَحِيَّةً، ظُلْمُ! واسمُ المصدرِ يعملُ عملَ المصدرِ الذي هو بمعناهُ، وبِشروطهِ، غيرَ أنّ عملَهُ قليلٌ.

ومنه قولُ الشاعر :

أَكُفْرًا بَعْدَ رَدِّ المُوْتِ عَنِّي ... وَبَعْدَ عَطائِكَ المُئَةَ الرِّتاعا وقولُ الآخر:

إذا صَحَّ عَوْنُ الخَالِقِ المُرْءَ لَمْ يَجِدْ ... عَسيرًا مِنَ الآمالِ إِلاَّ مُيَسَّرا وقولُ غيره:

بِعِشْرَتِكَ الْكِرامَ تُعَدُّ مِنْهُمْ ... فَلاَ تُرَيَنْ لِغَيْرِهِم أَلُوفا





ومنه الحديثُ :

"من قُبلَةِ الرجلِ امرأتَهُ الوُضوءُ".

٢ - عَمَلُ اسمِ الْفاعلِ عملَ الفعلِ المُشتق منه، إنْ متعديًا، وإنْ لازمًا.

فالمتعدّي نحو:

\* هل مُكرِمٌ سعيدٌ ضُيوفَه؟

واللازم، نحو:

❖ خالدٌ مجتهدٌ أولادُهُ

ولا تجوزُ إضافتُهُ إلى فاعلهِ، كما يجوز ذلك في المصدر، فلا يقالُ :

\* هلْ مُكرمُ سعيدٍ ضُيوفَهُ

وشرطُ عمله أن يقترنَ بألْ. فإن اقترنَ بها، لم يحتج إلى شرطٍ غيره. فهو يعملُ ماضيًا أو حالا أو مستقبلا، مُعتمدًا على شيءٍ أو غيرَ معتمدٍ،

جاء المُعطى المساكينَ أمس أو الآن أو غدًا

فإن لم يقترن بها، فشرطُ عملهِ أن يكون بمعنى الحال أو الاستقبال، وأن يكون مسبوقًا بنفي، أو استفهام، أو اسم مُحْبَرٍ عنه بهِ، أو موصوف، أو باسمٍ يكون هوَ حالاً منه،

فالأولُ، نحو :

ما طالبٌ صديقُكَ رفعَ الخلافِ

والثاني نحو:

هلْ عارفٌ أخوك قدرَ الإنصافِ؟





والثالث نحو:

خالد مسافر أبواه أبو

والرابعُ نحو:

\* هذا رجلٌ مجتهدٌ أبناؤُهُ

والخامسُ نحو:

خ يَخطُبُ عليُّرافعًا صوتَهُ وقد يكونُ الاستفهامُ والموصوفُ مُقدَّرَينِ. فالأولُ نحو:

مُقيمٌ سعيدٌ أم مُنصرفٌ؟

والتقديرُ :أ مقيمٌ أم منصرفٌ؟

والثاني ؛ كقول الشاعر:

كناطِح صَخْرَةً يَوْمًا لِيوهِنَها... فَلَمْ يَضِرْها، وَأَوَهي قَرْنَهُ الْوَعِلُ أَي بَكُوعِلُ أَي بَكُوعِلُ أَي بَكُوعِلُ اللهِ عَلْ اللهِ عَلْمَ اللهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللهِ عَلْمُ عَلَى اللهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَل

ونحو:

یافاعلا الخیر لا تنقطع عنه

أي: يارجلاً فاعلاً.

واعلم أنَّ مبالغةَ اسم الفاعل تعملُ عملَ الفعلِ، كاسم الفاعل، بالشروطِ السابقةِ،

نحو:

أنتَ حَمُولٌ النائبة، وحَلاَّلُ عُقدَ المشكلاتِ
 والمثنّى والجمع، من اسمِ الفاعل وصيَغ المُبالغة، يعملان كالمُفرد منها،
 كقوله تعالى:

﴿ {والذاكرينَ اللهَ كثيرًا} [الأحزاب:٣٥]





وقولهِ:

القمر:٧] إبصارُهم يخرجون من الأجداث [القمر:٧]

وإذا جُرَّ مفعولُ اسم الفاعل بالإضافةِ إليه، جازَ في تابعهِ الجرُّ مراعاةً للفظه، والنصبُ مراعاةً لمحلهِ، نحو:

هذا مُدرَّسُ النحوِ والبيانِ، أوِ البيانَ

ونحو:

أنت مُعينُ العاجز المسكينِ، أو المسكينَ

و يجوزُ تقديمُ معمولهِ عليه، نحو:

أنت الخيرَ فاعلٌ

إلا أن يكونَ مقترنًا بأل:

اهذا المُكرمُ سعيدًا

أو مجرورًا بالإضافةِ، نحو:

هذا وَلد مُكرم خالدًا

أو: مجرورًا بحرفِ جرٍّ أصليٍّ، نحو:

أحسنتُ إلى مُكرم عليًا

فلا يجوزُ تقديمهُ في هذه الصُّور.

أمّا إن كان مجرورًا بحرفِ جرِّ زائد فيجوزُ تقيمُ معمولهِ عليه، نحو:

السَ سعيدٌ بسابقٍ خالدًا اللهِ خالدًا اللهِ عنه اللهِ اللهِ عنه اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الله

فتقولُ :

ليس سعيدٌ خالدًا بسابقٍ

لأنَّ حرفَ الجرّ الزائدِ في حكم الساقط.



# ٣- عَمَلُ اسْمِ المُفْعُولِ

يعملُ اسمُ المفعول عمَلَ الفعلِ المجهول، فيرفعُ نائبَ الفاعلِ، نحو:

♦ عزَّ من كان مُكرَمًا جارُهُ، محمودًا جوراُهُ
 وتجوزُ إضافتُهُ إلى معمولهِ،

نحو:

# عَزَّ من كان محمود الجوارِ، مُكرَمَ الجارِ

وشروطُ إعمالهِ كما مرَّ في اسمِ الفاعل تمامًا.

٤ - عَمَلُ الصِّفَةِ الْمُسَبَّهَةِ

تعملُ الصفةُ المشبهةُ عملَ اسم الفاعلِ المتَعدِّي إلى واحدٍ، لأنها مُشبَّهةٌ به ويُستحسَنُ فيها أن تُضافَ إلى ما هوَ فاعلُ لها في المعنى،

نحو:

# اللَّهُ عَسَنُ الْخُلُقِ، نَقِيُّ النفسِ، طاهرُ الذَّيلِ عَلَيْ النفسِ، طاهرُ الذَّيلِ عَلَيْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللّ

ولكَ في معمولها أربعةُ أوجُهِ

١ - أن ترفعهُ على الفاعليّة، نحو:

عليٌّ حسَنٌ خُلِقُهُ

أو: حسن الخُلْقُ

أو: الحسن خُلقُة

أو: الحسن خُلُقُ الأب

٢-أن تنصبهُ على التّشبيهِ بالمفعولِ به، إن كان معرفةً،

نحو:

معليٌّ حسنٌ خُلقَهُ \*

أو: حَسَنٌ الْخُلْقَ





أو: الحسنُ الخُلُقَ

أو: الحسنُ خُلُقَ الأب

٣- أن تنصبهُ على التمييز، إن كانَ نكرةً،

نحو:

عليٌّ حسنٌ خُلقًا
 أو: الحسنُ خُلقًا

٤- أن تَجرَّهُ بالإضافة، نحو:

الخُلُقِ حَسَنُ الْخُلُقِ عَلَيْ حَسَنُ الْخُلُقِ

أو: الحسنُ الْخُلُقِ

أو: حسنُ خُلُقهِ

أو حسن خُلق الأب

أو الحسن خُلُق الأب

واعلم أنهُ تمتنعُ إضافةُ الصفة إذا اقترنتَ بأل، ومعمولها مُجرَّدٌ منها ومنَ الإضافة إلى ما فيه "أَلْ"، فلا يُقالُ:

💠 عليُّ الحسنُ خُلقهِ

ولا :

عليٌّ العظيمُ شدَّة بأسٍ

ويقال :

عليُّ الحسنُ الخُلُقِ
 عايُّ العظ عشَّ قَال أَلْ

عانيٌّ العظيمُ شدَّةِ البأسِ

٥ - عَمَلُ اسْمِ التَّفْضِيلِ

يرفعُ اسمُ التفضيلِ الفاعلَ. وأكثرُ ما يرفعُ الضميرَ المستترَ،

نحو:

الدأشجعُ من سعيدٍ خالد أشجعُ من سعيدٍ





ولا يرفعُ الاسمَ الظاهرَ إلا إذا صَلَحَ وقوعُ فعلِ بمعناهُ مَوقعَهُ،

 ما رأيتُ رجلاً أوقع في نفسه النصيحةُ منها في نفس زهير

ونحو:

ما رأيتُ رجلاً أوقعَ في نفسهِ النصيحةُ كزهير

ونحو:

ما رأيتُ كنفس زهيرٍ أوقعَ فيها النصيحةُ

وتقولُ :

ما رجلٌ أحسنَ به الجميلُ كعليِّ

ومن ذلك قولُ الشاعر :

البَذْلُ مِنْهُ إِلَيْكَ يا ابْنَ سِنانٍ ما رَأَيْتُ امراً أَحَبَّ إلَيْهِ

فإن قلت فيها تقدَم:

ما رأيتُ رجلاً تقعُ النصيحةُ في نفسه كزهير ما رجلٌ يحسنُ به الجميلُ كعليٍّ ما رأيتُ أمراً يحبُّ البذلَ كابنِ سنان ما رأيتُ أمراً يحبُّ البذلَ كابنِ سنان \*\*

صحَّ ذلك كله

وقد يرفعُ الاسمَ الظاهرَ، وإن لم يَصلُح وقوعُ فعلٍ مَوقعَهُ، وذلك في لغةٍ

 مررتُ برجل أكرمَ منهُ أبوهُ والأفضلُ أن يُرفعَ "أكرم" على أنهُ خبرٌ مُقدَّمٌ، و"أبوهُ". مبتدأ مؤخرٌ. وتكون جملة المبتدأ والخبر صفةً لرجل.





# في تفسير الجملة وأحكامها

الجملة إما اسمية أو فعلية أو ظرفية:

فالأولى ما صُدِّرَتْ باسم ؛ نحو:

• زيدٌ قائمٌ.

والثانية ماصدرت بفعل ؛ نحو:

قامَ زيدٌ .

• خُرِبَ اللِّصُّ .

و يقومُ زيدٌ .

• قمْ.

والثالثة ما صُدِّرَتْ بظرف أو مجرور ؛ مثل :

• أعندك زيدٌ.

• أفي الدار زيدٌ.

إذا قدرَّرت زيدًا فاعلَّا بالظرف و الجار والمجرور ، لا بالاستقرار المحذوف ، ولا مبتدأً مخبر عنه بها .

#### تنبيه:

المُعْتَبر مَا هُوَ صَدْرٌ فِي الأَصْل ، فالجملة من نَحْو:

• كَيفَ جَاءَ زيد

وَمن نَحْو :

{فَأَيّ آيَات الله تنكرون} [غافر:٨١]

وَمن نَحْو :

﴿ففريقًا كَذَبْتُمْ وفريقًا تقتلون ﴿ البقرة: ٨٧.

• {خشعًا أَبْصَارُهم يُخرجُون} [القمر:٧]

فِعْلِيَّة لِأَن هَذِه الْأَسْمَاء فِي نِيَّة التَّأْخِير، وَكَذَا الْجُمْلَة فِي ؟



## نَحُو:

- يَاعبدَالله
- {وَإِن أَحدٌ من المُشْركين استجارك} التوبة:٦]
  - {والْأنعامَ خلقهَا} [النحل:٥]
  - {وَاللَّيْلِ إِذَا يَعْشَى} [الله:١٠]

لِأَن صدورها فِي الأَصَّلَ أَفعَال ؛

# وَالتَّقْدِيرِ:

- أَدْعُو زيدًا
- وَإِن استجارك أحدٌ
  - وَخَلقَ الْأَنْعَامَ
  - وَأَقْسُمُ وَاللَّيْلِ

وتنقسم إلى صغرى وكبرى:

فالكبرى هي الاسمية التي خبرها جملة ، نحو:

- زید قام أبوه.
- زيدٌ أبوه قائم.

والصغرى هي المبنية على المبتدأ؛ كالجملة المخبر بها في المثالين السابقين:

- قام أبوه. في جملة: زيدٌ قام أبوه
- أبوه قائمٌ. في جملة: زيدٌ أبوه قائم

#### ملاحظة:

قد يختَمل الْكَلَام الْكُبْرَى وَغَيرها ، وَلِهِنَا النَّوْعِ أَمْثِلَة :

أُحدها ؛ نَحْو:

• {أَنَا آتِيكَ بِهِ} [النمل:٤٠]



إِذْ يُحْتَمل {آتِيك} أَن يكون فعلًا مضارعًا ومفعولًا ، وَأَن يكون اسْم فَاعل ومضافا إِلَيْهِ ؛ مثل :

• {وَإِنَّهُم آتيهم عَذَابٍ} [مود:٢٧]

• (وَكُلهُمْ آتيه يَوْم الْقِيَامَة فَردا) [مربم: ٩٥]

وَيُؤَيِّدُهُ أَن أصل الْخَبَر الْإِفْرَاد ، وَأَن حَمْزَة يمِيل الْأَلْف من {آتِيك} وَذَلِكَ مُمُتَّنع على تَقْدِير انقلابها من الْهمزَة

التَّانِي نَحْو:

• زيد فِي الدَّار

إِذْ يَخْتَمَلُ تَقْدِيرِ: استَقْرِ، وَتَقْدِيرِ: مُسْتَقَر

الثَّالِث نَحْو:

• إِنَّهَا أَنْت سيرًا

إِذْ يُخْتَمل تَقْدِير: تسير،س وَتَقْدِير: سَائِر وَيَنْبَغِي أَن يُجْرِي هُنَا الْخلاف الَّذِي فِي الْمُسْأَلَة قبلهَا

الرَّابع؛ نحو:

زيد قَائِم أَبوهُ
 إِذْ يُخْتَمل أَن يقدر (أَبوهُ) مُبْتَدأ وَأَن يقدر فَاعِلًا بقائم





# الجمل التي لا محل لها من الإعراب وهي التي لاتحل محل المفرد

نوطئة:

الجملة، إن صحَّ تأويلُها بمُفرَد، كان لها محلُّ من الإعراب، الرفعُ أو النصبُ أو الجرُّ، كالمفرد الذي تُؤَوَّلُ بِهِ، ويكونُ إعرابُها كإعرابه.

فإن أُوِّلت بمفردٍ مرفوع، كان محلُّها الرفع، نحو:

• "خِالَّدٌ يعملُ الخيرَ"

فِإن التأويل: "خالدٌ عاملٌ للخير".

وإن أُوِّلت بمفردٍ منصوب، كان محلَّها النصب، نحو:

• إلكان تِخالدٌ يعملُ الخيرَ "

فإنَّ التأويلَ: "كان خالدٌ عاملاً للخير".

وإن أُوِّلت بمفردٍ مجرورٍ، كانت في محلِّ جرِّ، نحو:

• المررُّتُ برجلِ يعملُ الخيرَ "

فإن التأويل: "مررتُ برجلِ عاملِ للخَيرِ"

وإن لم يصحَّ تأويلُ الجَمَّلةِ بمُفَردٍ، لأَنها غيرُ واقعةٍ مَوْقِعَهُ، لم يكن لها محلُّ من الإعراب، نحو:

• "جاءَ الذي كتبَ"

إذ لا يصح أن تقول: "جاءَ الذي كاتبُ".

الجملُ التي لا محلَّ لها من الإعراب سبع:

الأولى: الجملة الابتدائية.

وهي التي تكونٌ في مُفتَتِحِ الكلامِ، كقوله تعالى:

• {إنا أعطيناك الكوثر}

وقولهِ:

(اللهُ نور السَّمواتِ والأرض) .





وَتسَمى – أَيْضًا – المستأنفة، وَهُوَ أوضح؛ لِأَن الجُمْلَة الابتدائية تطلق أَيْضًا على الجُمْلَة المصدرة بالمبتدأ وَلُو كَانَ لَهَا مَحَل .

الجمل المستأنفة نَوْعَانِ:

أَحدهما الْجُمْلَة المفتتح بَهَا النُّطْق، كما سبق؛ كَقَوْلِك ابْتِدَاء:

• زيد قَائِم

وَمِنْه الْجُمل المفتتح بَمَا السُّور.

وَالثَّانِي الْجُمْلَة المنقطعة عَمَّا قبلهَا؛ نَحْو َ:

• مَاتَ فلان، رَحْمَه الله

وَقُوله تَعَالَى:

- {قل سأتلو عَلَيْكُم مِنْهُ ذكرا إِنَّا مكنا لَهُ فِي الأَرْض} الْهُ إِللَّهُ مِنْهُ مَنْ اللَّهُ اللَّهُ عِلَيْكُم مِنْهُ ذكرا إِنَّا مكنا لَهُ فِي الأَرْض}
  - وَمِنْه جملَة الْعَامِل الملغى لتأخره؛ نَحْو:

    زید قائِم أَظن

    نید قائِم أَظن

فَأَما الْعَامِلِ الملغي لتوسطه؛ نَحْو:

• زيد أَظن قَائِم

فجملته أيْضا لَا مَحل لَهَا إِلَّا أَنَّهَا مِن بَابِ جمل الإعْتِرَاض.

ويخص البيانيون الإستئناف بِمَا كَانَ جَوَابا لسؤال مُقَدّر؛ نَحْو قَوْله تَعَالَى:

{هَل أَتَاكَ حَدِيث ضيف إِبْرَاهِيم المُكرمين إِذْ دخلُوا
 عَلَيْهِ فَقَالُوا سَلاما قَالَ سَلام قوم منكرون}

فَإِن جَمَلَةُ القَوْلُ الثَّانِيَة جَوَابِ لَسُوالٌ مُقَدَّرُ تَقْدِيرِه: فَهَاذَا قَالَ لَهُم؛ وَلِهِذَا فصلت عَن الأولى فَلم تعطف عَلَيْهَا، وَفِي قَوْله تَعَالَى: {سَلام قوم منكرون} جملتان حذف خبر الأولى ومبتدأ الثَّانِيَة؛ إِذْ التَّقْدِير: سَلام عَلَيْكُم أَنْتُم قوم منكرون



وَمثله فِي اسْتِئْنَاف جملَة القَوْل التَّانِيَة:

﴿ ونبئهم عَن ضيف إِبْرَاهِيم إِذْ دخلُوا عَلَيْهِ فَقَالُوا سَلاما قَالَ إِنَّا مِنْكُم وجلون}

وَقد استؤنفت جَملتا القَوْل فِي قَوْله تَعَالَى:

﴿ وَلَقَد جَاءَت رسلنَا إِبْرَاهِيم بالبشرى قَالُوا سَلاما
 قَالَ سَلام}

وَمن الإسْتِئْنَاف الْبِيَانِي أَيْضا قَوْله:

زعم العواذل أنني في غمرة صدقُوا وَلَكِن غمري لَا تنجلي فَإِن قَوْله صدقُوا أم كذبُوا ؟ وَمثله قَوْله تَعَالَى:

• {يسبح لَهُ فِيهَا بِالْغُدُوِّ وَالْآصَال رجال}

فِيمَن فتح بَاء {يسبح}

#### ملاحظة:

اعتبر بعض المحدثين الجملة المستأنفة جملة مستقلة، وقال: الاستئنافيّة، هي التي تقعُ في أثناءِ الكلامِ، منقطعةً عمّا قبلَها، لاستئنافِ كلامٍ جديدٍ، كقوله تعالى:

{خلق السّمواتِ والأرضَ بالحقّ، تعالى عمّا يُشركونَ}
 وقد تقترنَ بالفاءِ أو الواو الاستئنافيَّتين.

فالأولُ كقوله تعالى:

- ﴿فليَّا آتاهما صالحًا جعلا لهُ شركاءَ فيها آتاهما، فـتعالى الله عيّا يُشركون}
   والثاني؛ كقوله:





### الثانية: الاعتراضيّة :

وهي التي تَعترضُ بين شيئينِ مُتلازمين، لإفادة الكلام تَقويةً وتسديدًا وتحسيناً، كالمبتدأ والخبر، والفعلِ ومرفوعهِ، والفعلِ ومنصوبهِ، والشرطِ والجوابِ، والحالِ وصاحبها، والصفةِ والموصوفِ، وحرفِ الجر ومُتعلِّقه والقسم وجوابهِ ...... الخ.

فالأول؛ كقول الشاعر:

وَفِيَهِنَّ ، وَالأَيامُ يَعْثُرْنَ بِالْفَتَى ... نَوادِبُ لا يَمْلَلْنَهُ، ونَوائحُ والثانى؛ كقول الآخر:

وَقَدْأَدْرَكَتْنِي ، وَالْحُوادِثُ جَمَّةٌ ... أَسِنَّةُ قَوْمٍ لا ضِعافٍ، وَلا عُزْل والثالثُ؛ كقولِ غيره:

وَبُدِّلَتْ ، وَالدَّهْرُ ذُو تَبَدُّلِ ... هَيْفًا دَبُورًا بِالصَّبا، وَالشَّمْأَلِ وَالرَّبِعُ، كَقُولُهِ تَعَالى:

إفإن لم تفعلوا، ولن تفعلوا، فاتَّقُوا النارَ التي وَقُودُها الناسُ والحجارةُ}

والخامس، نحو:

السعيتُ ، وربّ الكعبةِ ، مجتهدًا ١١.

والسادس، كقوله تعالى:

• {وانَّهُ لَقَسمٌ، لو تعلمونَ عظيم}

والسابع، نحو:

• ''اعتصِمْ، أصلحكَ اللهُ، بالفضيلة ''.

والثامن، كقول الشاعر:

لَعَمْرِي، ومَا عَمْرِي عَلَيَّ بِهَيِّنٍ ... لَقَدْ نَطَقَتْ بُطْلاً عَلَيَّ الأَقارِعُ



### الثالثة: التفسيرية:

وهي الفضلة الكاشفة لحقيقة ما تليه، كقوله تعالى:

(إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب } [آل عمران: ٥٩]
 فجملة (خَلَقَه ... إلخ) تفسير لـ (مَثَل آدَمَ).

والتّفسيريّةُ ثلاثةُ أقسام:

مجرَّدةٌ من حرف التفسيرِ، كما رأيتَ .

• ومقورنةٌ بأنْ، نحو:

• "كتبتُ إليهِأن وافِنا"

ومنه قولهُ تعالى:

• { فأوحينا إليه أن اصنَع الفُلكَ } المؤمنون: ٢٧

• ومقورنةٌ بأي، نحو:

• "أشرتُ إليه،أي أذهبْ"

و كقوله:

وَتَرْمِينَني بِالطَّرْفِأَي أَنْتَ مُذْنِبٌ وَتَقْلِينني لَكِنَّ إِيَّاكِ لا أَقْلِي السَّاهِد فيه: (أي أنت مذنب) فإن هذه الجملة مفسرة مقرونة بـ(أي).

الرابعة: المجاب بها القسم:

مثل:

{والقرآن الحكيم \* إنك لمن المرسلين} [بس:٢-٣]
 الخُامِسَة: الْوَاقِعَة جَوَابا لشرط غير جازم مُطلقًا أَو جازم وَلم تقترن بِالْفَاءِ ولا
 بإذا الفجائية:

فَالْأُول : جَوَابِ كَإِذَا لَو وَلَوْلَا وَلَمَا وَكَيف .

كقوله تعالى:

إذا جاء نصرُ اللهِ والفتحُ، ورأيتَ الناسَ يَدخلون في دينِ
 الله أفواجاً، فسَبِّحْ بِحَمْدِ ربك}





وقوله:

{لو أنزلنا هذا القرآن على جبل، لَرأَيتهُ خاشعاً مُتصدِّعاً من خشيةِ الله}

وقوله:

{ولولا دَفعُ الله الناسَ بعضَهم ببعضٍ، لَفَسدتِ الأرضُ}. وَالثَّانِي؛ نَحْو:

إِن تقم أقِم . وَإِن قُمْت قُمْت .

أما الأول؛ فلظهور الجُزْم فِي لفظ الْفِعْل. وَأَمَا الثَّانِي فَلِأَن الْمُحْكُوم لموضعه بِالْجِزْمِ الْفِعْلِ لَا الْجُمْلَة بأسرها

السادسة: الوأقعة صِلةً للموصولِ الاسميّ:

كقوله تعالى:

{قد أفلح من تَزَكَّى}

أو الحرفيِّ، كقولهِ:

[نخشى أن تُصيبنا دائرةٌ].

والمراد بالموصولِ الحرفيِّ الحرفُ المصدريُّ، وهو يُؤوَّلُ وما بعدَه بمصدرٍ، وهو ستةُ أحرف "أنْ وأنَّ وكيْ وما ولوْ وهمزة التسوية

السابعة: التابعةُ لجملةٍ لا محلّ ها من الإعراب:

"إذا نَهضَتِ الأمةُ، بَلغت من المجد الغايةَ، وادركت من السُّؤْدَدِ النهايةً".



نَحْو:

قَامَ زید وَلم یقم عَمْرو

إِذَا قَدَرَتُ الْوَاوِ عَاطَفَةً لَا وَاوِ الْحَالَ

والجمل التي لها محل من الإعراب سبع

الأولى: إلواقعةُ خبرًا.

ومحلّها من الإعراب:

الرفع، إن كانت خبرًا للمبتدأ، أو الأحرفِ المشبهةِ بالفعلِ، أو "لا" النافية للجنس، نحو:

- العلمُ يرفعُ قدرَ صاحبه.
  - إن الفضيلة تُحَبُّ.
- لا كسول سِيرتُهُ ممدوحةٌ.

والنصبُ إن كانت خبرًا عن الفعل الناقص، كقولهِ تعالى:

{ أَنفسَهم كانواً يظلمون }

وقولهِ:

﴿ فذبحوها وما كادوا يفعلون }

الثَّانِيَة الْوَاقِعَة حَالًا:

وموضعها نصب؛ نَحْو:

- ﴿ وَلَا تمنن تستكثر ﴾
- { لَا تقربُوا الصَّلَاة وَأَنْتُم سكارى }
- { قَالُوا أَنؤمن لَك واتبعك الأرذلون }

الثالثة الواقعةُ مفعولاً به:

ومحلها النصبُ أيضًا، كقولهِ تعالى:

{قال: إنى عبدُ الله}



ونحو:

• "أَظنُّ الأمةَ تجتمعُ بعدَ التفرُّق".

الرابعة: الواقعة مجرورة بالإضافة:

ولا يضاف إلى الجملة إلا ثمانية: أسماء الزمان، ظروفًا كانت أو أسماء، وحيثُ، وآية، وذو، ولدن، وريْث، وقول، وقائل.

كقوله تعالى:

• { هذا يومُ ينفعُ الصادقينَ صدقُهم } .

الخامسة: الواقعةُ جواباً لشرطٍ جازم:

إن اقترنت بالفاءِ أُو بإذا الفِّجائية أُ ومحلها الجزم، كقوله تعالى:

{ ومن يُضلل اللهُ فسما لهُ من هادٍ }

وقولهِ

{ وإن تصِبهم سيّئةٌ بها قدَّمت أيديهم إذا همْ يَقنطون}
 السادسة: الواقعةُ صفةً:

ومحلُّها بحسَبِ الموصوفِ:

إمّا الرفعُ، كقولهِ تعالى:

{ وجاء من أقصى المدينة رجلٌ يسعى }
 وإمّا النصبُ، نحو:

الاتحترم رجلًا يَخونُ بلادَهُ الـ.

وإمّا الجرُّ، نحو:

• السَقيار لرجل يَخدمُ أُمتَهُ ال.

السابعة: التابعةُ لجملةٍ لها محلّ من الإعراب.

ومحلُّها بحسب المتبوع:

إمّا الرَّفعُ، نحو:

• "عليٌّ يقرأ ويكتبُ"





وإمّا النصبُ، نحو:

• "كانت الشمسُ تبدو وتخفى"

وإمّا الجرُّ، نحو:

"لا تعبأ برجلٍ لا خيرَ فيهِ لنفسهِ وأمتهِ، لا خيرَ فيه لنفسهِ وأمتهِ".

تنبيه:

زاد ابن هشام جملتين؛ حيث قال:

وهذا الحصر لما له محل بسبع بناء على ما ذكروه، والحق أنها تسع؛ الثامنة: الجملة المستثناه:

كقوله:

• { إلا من تولي وكفر } [الغاشية: ٢٣]

التاسعة: الجملة المسند إليها،

كقوله تعالى:

{ سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم } البقرة:٦
 إذا أعرب (سواء) خبرًا و(أأنذرتهم) مبتدأً

وقولهم:

• "تسمع بالمعيدي خير من أن تراه" إذا لم نقل إن الأصل: أن تسمع .



## فهرس الموضوعات

| الموضوع                        |
|--------------------------------|
| الحال                          |
| تعريفه:                        |
| صاحب الحال:                    |
| * لكن ما موقع الحال في التركيد |
| شروط الحال:                    |
| الأول: أن تكون منتقلة:         |
| الثاني: أن تكون نكرة لا معرفة: |
| الثالث: أن تكون نفس صاحبها     |
| الرابع: أن تكون مشتقة لا جامد  |
| * الحال الجامدة المؤولة بمشتق: |
| ١ - إذا دلت على تشبيه ،        |
| ٢- إذا دلت على مفاعلة (التي ت  |
| ٣- إذا دلت على ترتيب           |
| ٤ – إذا دلت على سعر            |
| ٥- إذا كانت مصدرًا صريحًا      |
| * وقد تكون الحال جامدة وغير    |
| ١) أن تكون موصوفة،             |
| ٢) أن تدل على عبد،             |
|                                |



| الصفحت | الموضوع                                                                         |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------|
| 17 .   | ٣) أن تكون في أسلوب تفضيل، وصاحبها مفضل على نفسه تبعًا لأحواله، .               |
| 17     | ٤) أن تكون نوعًا لصاحبها:                                                       |
| 17     | ٥) أن تكون فرعًا لصاحبها:                                                       |
| 17     | ٦) أن تكون أصلًا لصاحبها:                                                       |
| 14     | ٧) أن تكون اسم ذات:                                                             |
| 14     | العامل في الحال:                                                                |
| 14     | ١) العوامل اللفظية: مثل:                                                        |
| 19     | ٢) عوامل معنوية:٢                                                               |
| *1     | * صاحب الحال:                                                                   |
| ۲۱ .   | والأصل في صاحب الحال أن يكون معرفة - كها رأيت - وقد يكون نكرة، بأحد أربعة شروط: |
| *1     | ١) أن يتأخر عنها:                                                               |
| **     | ٢) أن يسبقه نفيٌ أونهيٌ أواستفهام                                               |
| 74     | ٣) أن يتخصص بوصف أو إضافة:                                                      |
| 74     | ٤) أن تكون الحال بعده جملة مقرونة بالواو:                                       |
| 74     | وقد يكون صاحب الحال نكرةً بلا مُسَوِّغٍ ؛ أي: سهاعًا ، وهو قليل،                |
| 4\$    | الترتيب بين الحال وصاحبها:                                                      |
| 4\$    | تقدم الحال على صاحبها وجوبًا:                                                   |
| 71     | تأخر الحال عن صاحبها وجوبًا:                                                    |
| 40     | * تقدم الحال على عاملها و تأخر ها عنه:                                          |





| الصفحت | الموضوع                                       |
|--------|-----------------------------------------------|
| 40     | ١ - تقدم الحال على عاملها جوازًا:             |
| 47     | ٢- تقدم الحال على عاملها وجوبًا:              |
| 77     | * الحذف في باب الحال:                         |
| 77     | أولًا: حذف الحال:                             |
| **     | وقد يعرض للحال ما يمنع حذفها،                 |
| 47     | ثانيًا: حذف صاحب الحال:                       |
| 49     | ثالثًا: حذف العامل في الحال:                  |
| ٣١     | أقسام الحال:                                  |
| ٣١     | الحالُ الْمُؤَسِّسَةُ والحالُ الْمُؤَكِّدَةُ: |
| **     | الحال المقصودة لذاتها والحال المُوَطِّئَةُ:   |
| **     | الحال المفردة والجملة وشبه الجملة:            |
| 41     | واوالحال وأحكامها:                            |
| **     | متى تجب واوالحال؟                             |
| 47     | متى تمتنع واوالحال؟                           |
| 44     | متى تجوز واوالحال وتركها ؟                    |
| 49     | تعدد الحال:                                   |
| ٤٤     | تدريبات                                       |
| ٤٨     | التمييز                                       |
| ٤A     | ئع. نفه ٔ مف                                  |





| الصفحة     | الموضوع                                                                              |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>£</b> 9 | والتمييز نوعان:                                                                      |
| ٤٩         | أولًا: تمييز النِّسبة وحكمه:                                                         |
| <b>£</b> 9 | ولتمييز النسبة أربعة أنواع:                                                          |
| ٥١         | ثانيًا: تمييز الذات وحكمه:                                                           |
| ٥١         | وهوعلى خمسة أنواع:                                                                   |
| ٥١         | أ- ما ذَلَّ على مقدار (أي شيء يُقدَّر بآلة)                                          |
| ٥٢         | ب- ما دل على ما يشبه المقدار (مما يدل على غير معين)، لأنه غير مُقدَّر بالآلة الخاصة، |
| ٥٢         | هـ- ما كان فرعًا للتمييز:                                                            |
| ٥٣         | أولًا: العدد الصريح وتمييزه:                                                         |
| ٥٣         | ١) أقسامه ومدى تطابقه مع المعدود:                                                    |
| ٥٧         | ٢) إعراب العدد وإعراب تمييزه:                                                        |
| 71         | ٣) صوغ العدد على وزن (فاعل)للترتيب:                                                  |
| 77         | ٤) تعريف العدد بأل:                                                                  |
| 78         | ثانيًا: العدد المبهم:                                                                |
| 78         | ١ – (كم) وهي نُوعان: استفهامية وخبرية.                                               |
| 78         | (١) الاستفهامية:                                                                     |
| 77         | (٢) الخبرية:                                                                         |
| ٦٨         | ٧ – (كَأَيِّنْ) وتمييزها:                                                            |
| ٦.         | ٣- (كذا) وتمييزها:                                                                   |



| ·          |                                                         |
|------------|---------------------------------------------------------|
| الصفحت     | الموضوع                                                 |
| ٧.         | ٤ – الِبضْع والنيِّف:                                   |
| ٧.         | * في قراءة العدد المعطوف:                               |
| ٧١         | بعض أحكام التمييز:                                      |
| ٧٤         | حذف التمييز:                                            |
| ٧٥         | بين الحال والتمييز:                                     |
| **         | تدريبات                                                 |
| ٧٩ .       | المستثنىا                                               |
| <b>Y</b> 9 | تعريف الاستثناء:                                        |
| <b>Y</b> 9 | مكونات جملة الاستثناء:                                  |
| ٨٠         | المصطلحات النحوية الأربعة في باب الاستثناء:             |
| ٨٠         | * الكلام التام:                                         |
| ٨١         | * الكلام الموجب:                                        |
| ٨١         | * المستثنى المتصل:                                      |
| AY .       | * المستثنى المنقطع:*                                    |
| ۸۳         | الاستثناء بالحرف (إلا):                                 |
| ٨٣         | الصورة الأولى:الصورة الأولى:                            |
| ٨٤         | <ul><li>* الصورة الثانية:</li></ul>                     |
| ٨٩         | الصورة الثالثة:                                         |
| 97         | ويمكن تلخيص صور إعراب المستثني بـ(إلا) في الشكل التالي: |



| الصفحة | الموضوع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 44     | تكرار (إلا) وحكم المستثني عندئذٍ:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 94     | ١) تكرار (إلا) لإفادة التوكيد اللفظي:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 44     | ٢) تكرار (إلا) لإفادة استثناء جديد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 98     | المستثني بالاسمين (غير-سوي):                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 97     | حكم المستثني بـ(خلا – عدا – حاشا):                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ٩٨     | مباحث مهمة في باب الإستثناء:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 9.4    | تستعمل (بيد) استعمال (غير):                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 99     | (إلا) بمعنى (غير):                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| . 1    | "لَّا" بمعني (إلا):                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 1.1    | قد تأتي (سوي) في غير الاستثناء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 1.1    | قد تأتي (حاشاً) في غير الاستثناء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 1.1    | ≥ملاحظة مهمة:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 1.4    | تدريبات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 1+0    | المناديالمناديالله المناديالمناديالمناديالمناديالمناديالمناديالمناديالمناديالمناديالمناديالمناديالمناديالمناديالمناديالمناديالمناديالمناديالمناديالمناديالمناديالمناديالمناديالمناديالمناديالمناديالمناديالمناديالمناديالمناديالمناديالمناديالمناديالمناديالمناديالمناديالمناديالمناديالمناديالمناديالمناديالمناديالمناديالمناديالمناديالمناديالمناديالمناديالمناديالمناديالمناديالمناديالمناديالمناديالمناديالمناديالمناديالمناديالمناديالمناديالمناديالمناديالمناديالمناديالمناديالمناديالمناديالمناديالمناديالمناديالمناديالمناديالمناديالمناديالمناديالمناديالمناديالمناديالمناديالمناديالمناديالمناديالمناديالمناديالمناديالمناديالمناديالمناديالمناديالمناديالمناديالمناديالمناديالمناديالمناديالمناديالمناديالمناديالمناديالمناديالمناديالمناديالمناديالمناديالمناديالمناديالمناديالمناديالمناديالمناديالمناديالمناديالمناديالمناديالمناديالمناديالمناديالمناديالمناديالمناديالمناديالمناديالمناديالمناديالمناديالمناديالمناديالمناديالمناديالمناديالمناديالمناديالمناديالمناديالمناديالمناديالمناديالمناديالمناديالمناديالمناديالمناديالمناديالمناديالمناديالمناديالمناديالمناديالمناديالمناديالمناديالمناديالمناديالمناديالمناديالمناديالمناديالمناديالمناديالمناديالمناديالمناديالمناديالمناديالمناديالمناديالمناديالمناديالمناديالمناديالمناديالمناديالمناديالمناديالمناديالمناديالمناديالمناديالمناديالمناديالمناديالمناديالمناديالمناديالمناديالمناديالمناديالمناديالمناديالمناديالمناديالمناديالمناديالمناديالمناديالمناديالمناديالمناديالمناديالمناديالمناديالمناديالمنادي |
| 1+0    | والنداء في اللغة معناه:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 1+0    | والنداء لدى النحاة:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 1.0    | حـروف النــداء:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 1.4    | حذف حرف النداء:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 1.4    | أقسام المنادي وأحكامه:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |





| الصفحا | الموضوع                                     |
|--------|---------------------------------------------|
| 1.4    | المنادي خمسة أقسام:                         |
| 1.4    | أولا: المنادي المبني في محل نصب:            |
| 1.4    | (١)المفرد المعرفة:                          |
| 11.    | (٢)النكرة المقصودة:                         |
| 111    | ثانيا: المنادي المنصوب:                     |
| 111    | (١) المضاف:                                 |
| 117    | (٢) الشبيه بالمضاف:                         |
| 117    | (٢) النكرة غير المقصودة:                    |
| 114    | بعض أحكام المنادي المبنى المستحق البناء:    |
| 711    | نداء الضمير                                 |
| 119    | المنادى المضاف إلى ما أضيف إلى ياء المتكلم: |
| 119    | كيفية نداء الاسم المعرف بالألف واللام:      |
| 119    | (١) إحدى الكلمتين (أيُّ – أيَّة)            |
| 14.    | (٢) اسم الإشارة الخالي من كاف الخطاب        |
| 14.    | (٣) كلُّ من الكلمتين (أيُّ + اسم الإشارة)   |
| 171    | كه ملاحظة                                   |
| ۱۲۳    | حذف جملة النداء:                            |
| 178    | المنادي المرخم                              |





| الصفحة | الموضوع                          |
|--------|----------------------------------|
| 178    | معنى الترخيم وأغراضه:            |
| 178    | كيفية ترخيم المنادى:             |
| 178    | ما يُرَخَّمُ بلا شروط:           |
| 170    | ما يُرَخَّمُ بشرط:               |
| ١٢٦    | ما يُحْذف حين الترخيم:           |
| ۱۲۸    | إعراب المنادي المُرَخَّم:        |
| ۱۲۸    | ١) لغة من ينتظر:١                |
| 179    | ٢) لغة من لا ينتظر:٢             |
| ۱۳۰    | المنادي المستغاثالمنادي المستغاث |
| 14+    | تعريفه:                          |
| 14.    | صور المستغاث:                    |
| 14.    | الصورة الأولى:                   |
| 171    | الصورة الثانية:                  |
| 177    | الصورة الثالثة:                  |
| ١٣٣    | بعض الأحكام في أسلوب الاستغاثة:  |
| 140    | المنادي المندوبا                 |
| ١٣٦    | -                                |
| 147    | الصورة الثانية:الصورة الثانية:   |
| 147    | الصورة الثالثة:                  |





| الموضوع                                                           |
|-------------------------------------------------------------------|
| أقسام الاسم المنادى:                                              |
| المنادي المُتَعَجَّبُ منه:                                        |
| تدريبات                                                           |
| جُمَلٌ تتردَّدُ بين الاسميةِ والفعليةِ                            |
| التَّعَجُّبُالتَّعَجُّبُ                                          |
| تعريفُ التَّعَجُّبِ:                                              |
| أساليب التعجب:                                                    |
| أساليبُه السَّاعيةُ:                                              |
| أساليبه القياسية                                                  |
| أَوَّلا: صيغة (ما أفعله):                                         |
| ثانيا: صيغة (أَفْعِلْ بِه):                                       |
| شُروطُ صَوْغ فِعْلَىْ الْتَعَجُّبِ:                               |
| أ) التعجب المباشر:                                                |
| ب) التعجب بواسطة:                                                 |
| (ما أَشَدَّ أو أَشْدِد بـ) ونحوهما مَتْلُوَّ يَنِ بمصدر صريح      |
| ج) التعجب بواسطة:                                                 |
| ( مَا أَشَدَّ أَو أَشْدِدْ بِ ) مَتْلُوَيْنِ بِمَصْدَرِ مُؤَوَّلٍ |
| کے ملاحظة:                                                        |
| أهمُّ أحْكام أساليبِ التَّعَجُّبِ القِياسيَّةِ:                   |
|                                                                   |





| لصفحة | الموضوع ا                              |
|-------|----------------------------------------|
| 108   | الْمَدْحُ وَالَّذَّمُّ                 |
| 108   | الأفعال (نِعْمَ _ بِئْسَ _ ساءَ)       |
| 100   | فاعِلُ المَدْح أو الذَّمِّ:            |
| 100   | (١) مُعَرَّفٍ بأل:(١)                  |
| 107   | (٢) أو: مُضافٍ إلى مُعَرَّفٍ بأل:      |
| 107   | (٣) أو: اسم الموصول (من – ما) مع صلته: |
| 104   | (٤) أو: ضمير مستتر:                    |
| 104   | المَخْصوصُ بالمَدْحِ أَو الذَّمِّ:     |
| 101   | إِعْرائِه:                             |
| 109   | أَهُمُّ أَحْكامِه:                     |
| 171   | صيْغَتا ( نِعِيًّا وبِئْسَما ) :       |
| 177   | الْمُلْحَقُ بـ (نِعْمَ ُوبِئْسَ):      |
| 177   | ≥ملاحظة:                               |
| 178   | الصِّيغَتانِ (حَبَّذا _ لا حَبَّذا ):  |
| 177   | تدريباتت                               |
| ١٦٨   | ما يتعلق بالجملتين الاسمية والفعلية    |
| ۱٦٨   | حروف الجر                              |
| 174   | أقسامُ حَروْفِ الجَرِّ:أ               |
| 174   | المحموعة الأُولَى:                     |



| الصفح | الموضوع                                                                 |
|-------|-------------------------------------------------------------------------|
| 17.6  | (أ) ومنها ثلاثة حروف تُستعمَل في الاستثناء والجر، وهي: (خلا- عدا- حاشا) |
| 179   | (ب) ومنها حرفان يعملان في لغات بعض القبائل، وهما: (لَعَلَّ – مَتَى)     |
| 179   | (جـ) ومنها حرفان لا يَجُرَّان الظَّاهر مطلقًا ؛ وهما (كي- لولا):        |
| 171   | المجموعة الثانية:                                                       |
| ۱۷۳   | وهَذِهِ الأَحْرُفُ تَنْقَسِمُ إِلَى قِسْمَيْنِ:                         |
| ۱۷۳   | الحروف الى تجرُّ الظاهرُ والمضمر:                                       |
| 174   | (مِنْ- إلى- عن- على- في- الباء- اللام)                                  |
| ۱۷۳   | الحروف التي تجرُّ الأسهاء الظاهرة فقط:                                  |
| ۱۷۳   | وهي سبعة أحرف:                                                          |
| ۱۷۳   | (حَتَّى - الكاف - الواو - التَّاء - مُذْ - مُنْذُ - رُبَّ)              |
| 177   | حروف الجر بين الأصالة والزيادة:                                         |
| ۱۷٦   | تنقسم حروف الجرِّ إلى ثلاثة أقسام:                                      |
| 177   | ( أصليةٍ ، و زائدةٍ ، و شبيهةٍ بالزَّائدةِ )                            |
| 177   | ١) الأصلية:                                                             |
| 177   | ٢) الزائدة:                                                             |
| 177   | الأولى: حرفان يُزادان كثيرًا؛ وهما:                                     |
| 177   | ١ - زيادة الحرف (مِنْ):                                                 |
| ۱۷۸   | ٢ - زيادة حرف (الباء):                                                  |
| 179   | الثانية: حرفان يُزادان قليلًا؛ وهما: (الكاف اللام):                     |



| الصفحة | الموصوع                                                            |
|--------|--------------------------------------------------------------------|
| 179    | ١ - زيادة حرف (الكاف):                                             |
| 179    | ٢ - زيادة حرف (اللَّام):                                           |
| ۱۸۰    | ٣- الشبيهة بالزائدة:                                               |
| ۱۸۰    | (رُبَّ – لَعَلَّ)                                                  |
| 1.41   | زيادة (ما) على بعض الحروف:                                         |
| 144    | الحذف في باب حرف الجر:                                             |
| 141    | ١) قبل الحروف المصدرية الناصبة:                                    |
| 141    | (أَنَّ – أَنْ – كي)                                                |
| 184    | ٢) بعد كم الخبرية:                                                 |
| ۱۸۳    | ٣) قبل مميز (كم) الاستفهامية المسبوقة بحرف جر:                     |
| ۱۸۳    | ٤) الحرف الشبيه بالزائد (رُبُّ):                                   |
| 341    | حذف الجار والمجرور معًا:                                           |
| 341    | متعلق الجار والمجرور ومواقعه الإعرابية :                           |
| 140    | أما الوظيفة النحوية أو الموضع الإعرابي لمتعلق الجار والمجرور ففيها |
| ۱۸۵    | (أ) الرأى النحوي التقليدي:                                         |
| ١٨٦    | (ب) الرأى الآخر:                                                   |
| ۱۸۷    | شكل توضيحي لأقسام حــروف الجر                                      |
| 1      | الإضافةالإضافة                                                     |
|        | ع الكليات المركبة في اللغة العربية ثلاثة أنواع:                    |





| الصفح | الموضوع                                            |
|-------|----------------------------------------------------|
| ۱۸۸   | الأول: المركب المزجى:                              |
| ۱۸۸   | الثاني: المركب الإسنادي:                           |
| ۱۸۸   | الثالث: المركب الإضافي:                            |
| 19.   | ما يحذف من المضاف عند الإضافة:                     |
| 19+   | (أ) التنوين من الاسم المنون:                       |
| 19.   | (ب) نون المثنى ونون جمع المذكر السالم والملحق به:  |
| 191   | (ج) الألف واللام:                                  |
| 194   | الإضافة اللفظية والإضافة المعنوية:                 |
| 198   | أولًا: الإضافة اللفظية:                            |
| 197   | ثانيًا: الإضافة المعنوية:                          |
| 191   | وقد قسَّم النحاة الإضافة المعنوية إلى ثلاثة أقسام: |
| 191   | ١) اللامية:                                        |
| 191   | ٢) البيانية:                                       |
| 199   | ٣) الظرفية:٣                                       |
| 199   | ٤) التشبيهية:                                      |
| ۲.,   | الأسهاء التي لا تقبل الإضافة:                      |
| 7.1   | الأسهاء الملازمة للإضافة:                          |
| 7+1   | أولًا: ما تجب إضافته إلى الجمل:                    |
|       | أ) ما يضاف إلى حملة اسمية أو فعلية:                |





| الصفحت | الموضوع                                             |
|--------|-----------------------------------------------------|
| 4.1    | ( إذ ):                                             |
| 4.1    | (حيث):                                              |
| 7.4    | ( إذا ):                                            |
| ۲٠٥    | بعض الظروف المتصرفة وإعرابها :                      |
| 4.7    | ما يضاف إلى جملة فعلية فقط:                         |
| Y•Y    | ثانيًا: ما يلزم إضافته إلى المفرد:                  |
| Y•Y    | (أ) ما يضاف إلى الضمير مطلقًا (مع امتناع القطع):    |
| Y+A    | (ب) ما يضاف إلى ضمير الخطاب فقط (مع امتناع القطع) : |
| ۲•۸    | (ج) ما يضاف إلى الظاهر المفرد (مع امتناع القطع):    |
| Y+9    | (د) ما يضاف إلى الظاهر أو الضمير (مع امتناع القطع): |
| Y+9    | (هـ) ما يضاف إلى الظاهر والمضمر (مع جواز القطع):    |
| 717    | (أيّ) بأنواعها المختلفة:                            |
| 714    | أ) الاستفهامية:                                     |
| 717    | ب) الشرطية:                                         |
| 418    | ج) الموصولة:                                        |
| 418    | د) ا <b>لنع</b> تية:                                |
| 710    | هـ) الحالية:                                        |
| 410    | مع: :                                               |
| 717    | عير ، ونظائرها:                                     |





| الصفحت     | الموضوع                                                          |
|------------|------------------------------------------------------------------|
| <b>Y1Y</b> | » دون:                                                           |
| Y1A        | (عل):                                                            |
| 414        | – حسب:                                                           |
| 719        | أول:أول:                                                         |
| **         | أسماء الجهات:                                                    |
| 774        | ويمكن تلخيص الأسماء المضافة في الشكل الآتي:                      |
| 440        | من أهم أحكام الإضافة:                                            |
| 777        | تدريبات                                                          |
| 770        | التوابعا                                                         |
| 747        | النعت                                                            |
| 747        | تعريفه:                                                          |
| 747        | ر عب أن يتوافر للنعت إذن هو الصفات الآتية:                       |
| 747        | ١) أن يكون مشتقًا أو مؤولًا بالمشتق                              |
| 777        | <ul> <li>المعانى النحوية والبلاغية التي يفيدها النعت:</li> </ul> |
| 777        | الأول: توضيح المعارف:                                            |
| 747        | الثاني: تخصيص النكرات:                                           |
| 779        | * نوعا النعت:                                                    |
|            | ينقسم النعت من حيث معناه إلى نوعين: نعت حقيقي، و نعت             |
| **4        | النعبة الحقق :                                                   |





| الصفحت      | الموضوع                                                                |
|-------------|------------------------------------------------------------------------|
| 781         | ب) النعت السببي:                                                       |
| 754         | * ما ينعت به:                                                          |
| 787         | الذي يقع نعتًا أمرورٌ خمسة ؛ هي:                                       |
| 727         | أولًا المشتق:                                                          |
| 377         | ثانيًا: المؤول بالمشتق:                                                |
| 7 2 9       | ثالثا: المصدر:                                                         |
| ۲٥٠         | رابعًا: الجملة الاسمية والفعلية: يُشتَرَطُ في النعت إذا كان جملة ثلاثة |
| ۲٥٠         | الشرط الأول:الشرط الأول:                                               |
| <b>Y0</b> + | أن يكون منعوته نكرة                                                    |
| 707         | الشرط الثاني:                                                          |
| 707         | أن تكون جملة النعت خبرية لا إنشائية ؛                                  |
| 707         | الشرط الثالث:                                                          |
| 707         | أن تشتمل جملة النعت (كالجملة الحالية والجملة الواقعة خبرًا) علي        |
| 401         | رابعا: شبه الجملة:                                                     |
| 400         | * ما لا ينعت به:                                                       |
| 700         | <ul><li>* قطع النعت عن المنعوت:</li></ul>                              |
| 707         | تعدد النعت أو المنعوت:                                                 |
| 707         | تعدد النعت :                                                           |
| 707         | تعدد المنعوت:                                                          |



| الصفحة      | الموضوع                                     |
|-------------|---------------------------------------------|
| 404         | حذف النعت أو المنعوت:                       |
| 709         | الفصل بين النعت والمنعوت:                   |
| ۲٦.         | که ملاحظة مهمة:                             |
| 771         | تدريبات                                     |
| 475         | التوكيد                                     |
| 377         | التوكيد نوعان: لفظي ومعنوي                  |
| 377         | (١) التوكيد اللفظي:                         |
| 377         | * مدلوله وغرضه:*                            |
| 777         | أهم أحكامه:                                 |
| 777         | التوكيد اللفظي للضمائر:                     |
| 77.         | التوكيد اللفظي للحروف:                      |
| 414         | بين التوكيد اللفظي والتكرار:                |
| **          | (٢) التوكيد المعنوي:                        |
| <b>YV</b> • | مدلوله:                                     |
| ۲٧٠         | غرضه:غرضه:                                  |
| 771         | ألفاظه وأهم أحكامه:                         |
| 441         | المجموعة الأولي: ألفاظ (النفس والعين):      |
| 777         | المجموعة الثانية (كلا – كلتا):              |
| 774         | المجموعة الثالثة: ألفاظ (كلّ - جميع - عامة) |





| الصفحت      | الموضوع                                          |
|-------------|--------------------------------------------------|
| 474         | المجموعة الرابعة: ألفاظ (أجمع-جمعاء-أجمعون-جمع): |
| 770         | المجموعة الخامسة - أسماء العدد:                  |
| 777         | التوكيد المعنوي للضهائر:                         |
| ***         | التوكيد المعنوي للنكرة:                          |
| 444         | بعض أحكام التوكيد:                               |
| 779         | ترتيب المؤكدات عند التعدد:                       |
| 779         | الفصل بين المؤكَّد ومتبوعه:                      |
| 779         | الحذف في باب التوكيد:                            |
| ۲۸۰         | تدريبات                                          |
| 787         | العطف                                            |
| 787         | الأول: عطف البيان                                |
| 787         | تعريفه                                           |
| 347         | أحكام تتعلق بعطف البيان:                         |
| ۲۸۲         | * الرأى في عطف البيان:                           |
| <b>Y</b> AA | * الثاني عطف النسق:*                             |
| <b>Y</b> AA | تعريفه:                                          |
| 449         | دلالات حروف العطف:دلالات حروف العطف:             |
| 449         | الواو:                                           |
| 791         | الفاء:                                           |





| الصفح      | الموضوع                                    |
|------------|--------------------------------------------|
| 444        | ثم:                                        |
| 797        | حتى:                                       |
| 498        | أم:                                        |
| <b>797</b> | أو:                                        |
| 799        | لكن:                                       |
| ***        | <i>V</i> :                                 |
| ***        | بل:                                        |
| ٣•٢        | مقارنة بين الأحرف الثلاثة (لكن – لا – بل): |
| ٣٠٣        | إمَّا:                                     |
| *•\$       | العطف بـ (ليس):                            |
| 4.8        | التعاطف بين الضمائر المختلفة:              |
| ٣.٧        | عطف الفعل علي الفعل:                       |
| ۲۰۸        | عطف الجملة علي الجملة:                     |
| ۲۰۸        | عطف الفعل علي الاسم:                       |
| ٣٠٨        | الفصل بين أجزاء أسلوب العطف:               |
| ۲٠۸        | أو لاهما: الفصل بين حرف العطف والمعطوف ؟   |
| ۲٠٨        | وثانيهما: الفصل بين المعطوف والمعطوف عليه، |
| 4+9        | الحذف في أسلوب العطف:                      |
| ٣.9        | ٠- حذف المعطوف عليه ،١                     |



| الصفحة     | الموصوع                                              |
|------------|------------------------------------------------------|
| ٣-9        | وفي حذف المعطوف مع حرف العطف ؛                       |
| *1.        | حذف العاطف                                           |
| 711        | تدريبات                                              |
| 717        | البدل                                                |
| 414        | تعريفه                                               |
| 418        | أنواعه                                               |
| 418        | الأول: بدل المطابقة (بدل كل من كل):                  |
| 410        | الثاني: بدل بعض من كل:                               |
| 417        | الثالث: بدل الاشتهال:                                |
| 414        | من الأنواع الأخري للبدل:                             |
| <b>T17</b> | -<br>الأول: بدل المباينة ( الغلط- النسيان- الإضراب): |
| <b>*1</b>  | بدل الغلط:                                           |
| <b>T1V</b> | بدل النسيان:                                         |
| <b>T17</b> | بدل الإضراب:                                         |
| 718        | الثاني: بدل التفصيل:                                 |
| 719        | الثالث: بدل كل من بعض:                               |
| ٣٢٠        | * ماذا يُبْدَلُ من ماذا ؟                            |
| ٣٢٠        | ١) تبدل المعرفة من المعرفة                           |
| ٣٢٠        | ۲) تبدل النكرة من النكرة:                            |





| الصفحة | الموضوع                                             |
|--------|-----------------------------------------------------|
| ***    | ٣) تبدل المعرفة من النكرة:                          |
| ***    | ٤) تبدل النكرة من المعرفة:                          |
| 441    | <ul> <li>ه) يبدل الاسم الظاهر من الظاهر:</li> </ul> |
| 441    | ٦) يبدل الاسم الظاهر من الضمير:                     |
| 441    | ٧) يبدل الفعل من الفعل:٧                            |
| 441    | ٨) تبدل الجملة من الجملة:٨                          |
| 444    | ٩) تبدل الجملة من المفرد:٩                          |
| ***    | ١٠) يبدل المفرد من الجملة (علي قلة):                |
| ***    | الفصل بين البدل ومتبوعه:                            |
| ***    | قَطْعُ البدل:                                       |
| 377    | تدريبات                                             |
| 440    | عمل المصدر والصفات التي تُشْبِهُ الفِعْل            |
| 440    | ١ - عَمَلُ الْمُصْدَرِ وَاسم الْمُصْدَرِ            |
| ***    | ٢ - عَمَلُ اسم الْفاعِلِ                            |
| 441    | ٣- عَمَلُ اسْمُ المُفْعُولِ                         |
| 441    | ٤ - عَمَلُ الصِّفَةِ الْمُشَبَّهَةِ                 |
| ***    | ٥ - عَمَلُ اسْمِ التَّفْضِيلِ                       |
| ***    | تفسير الجملة وأحكامها                               |
| 377    | الجملة إما اسمية أو فعلية أو ظرفية                  |





| الصفحة | الموضوع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ***    | الأولىالأولى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 377    | الثانيةا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 377    | الثالثة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ***    | الجمل التي لا محل لها من الإعراب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ***    | توطئةتوطئة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ***    | الجملُ التي لا محلَّ لها من الإعراب سبع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ***    | الجملة الابتدائية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 45.    | الاعتراضيّةُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 781    | التفسيريةالتفسيرية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 781    | المجاب بها القسما                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 721    | الْوَاقِعَةُ جَوَابًا لشرطُ غير جازم مُطلقًا أَو جازم وَلم تقترن بِالْفَاءِ ولا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 737    | الواقعة صِلةً للموصولِ الاسميّ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 737    | التابعةُ لجملةٍ لا محلَّ لها من الإعراب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 727    | الجمل التي لها محل من الإعراب سبع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 727    | الواقعةُ خبرًاالله الله الله الله الله الله الله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 727    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 727    | الواقعةُ مفعولاً بهالله المستعدد ا |
| 488    | ق.<br>الواقعة مجرورة بالإضافةالله المسلمة على المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 788    | اله اقعةُ حه اباً لشه ط حاز م                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |







| الصفحت | الموضوع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 337    | الواقعةُ صفةًا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ***    | التابعةُ لجملةٍ لها محلٌّ من الإعراب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 710    | الجملة المستثناه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 710    | الجملة المسند إليها                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 451    | الفهرسالفهرسالله المناهم المن |



# www.moswarat.com

